# قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر

تأليف الفاضل العلامة الشريف النواب محمد صديق حسن خان القنوجي المتوفى سنة ١٣٠٧ هجرية حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له د. عاصم بن عبد الله القريوتي أستاذ مساعد بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ويليه كتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية

> ألف أصلها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ( ١١١٥ - ١٢٠٦ هـ )

وتوسع فيها على هذا الوضع علامة العراق السيد محمود شكري الألوسي

## بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم... أما بعد:

فلقد تميَّز منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة بسمات وخصائص جعلته المنهج الرائد على مر العصور، وهذا مصداق قول النبي على الحق لا تزال طائفة من أمتي على الحق طاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله } (1) ....

ولهذا جاء الاختيار من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لكتابين من كتب أهل السنة والجماعة:

الأول: (قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر) للعلامة المحقق محيي السنة وقامع البدعة في شبه القارة الهندية الشريف أبي الطيب صديق بن حسن خان الحسيني القِنَّوجي (ت: ١٣٠٧هـ)، وقد اعتمدنا على الطبعة التي حققها د. عاصم بن عبد الله القريوتي واستفدنا من تعليقاته، وما أضفناه جعلناه بين قوسين.

والثاني: (مسائل الجاهلية) للإمام المحدد محيي السنة وقامع البدعة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (ت: ١٢٠٦هـ) لتبصير المسلمين بأمور دينهم والأحذ بأيديهم إلى سلوك الصراط المستقيم.

والله نسأل أن ينفع بمما المسلمين في كل مكان إنه حواد كريم.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

وكالة المطبوعات والنشر

<sup>(1)</sup> مسلم الإمارة (١٩٢٠) ، الترمذي الفتن (٢٢٢٩) ، أبو داود الفتن والملاحم (٢٥٦) ، ابن ماجه المقدمة (١٠) أحمد (٢٧٩/٥) .

# بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مقدمة المحقــق

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله على .

#### أما بعد:

فإن من نعم الله وعلى على أمة محمد والله أكمل لها دينها، وجعله محفوظًا إلى قيام الساعة. ولا يشك ذو لب أن أول ما يجب معرفته ويجدر علمه هو الإيمان بالله تعالى، ولقد صان الله العقيدة الإسلامية في الصدر الأول عن المفاسد والتشويش حتى ظهرت البدع والفرق المختلفة وأصبحت هنالك قواعد ومناهج فلسفية يُحكَمُ بها على الكتاب والسنة بدل أن يُحكم بالكتاب والسنة عليها. ومن نتائج هذا الانحراف الخطير ظهر القول برد ما أجمع عليه المسلمون من الاحتجاج بخبر الآحاد الصحيح في العقيدة (1) والقول بالتأويل في الأسماء والصفات، لتصورهم المشابحة والمماثلة بين الخالق والمخلوق وزعمهم أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم.

ولهذا وجد من يؤمن بأسماء الله دون صفاته ومن يؤمن بصفات دون صفات وهذا كله انحراف عن الدين القويم وصد عنه وتحريف للكلم عن موضعه واتباع لغير سبيل المؤمنين المشهود لهم بالخير من سيد ولد آدم على والله وعلى يقول: { وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ عَمَا تَوَلَىٰ وَنُصَلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتَ مَلُ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ عَمَا تَوَلَىٰ وَنُصَلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتَ مَلَ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ عَمَا تَوَلَىٰ وَنُصَلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتَ مَصِيرًا فَي الله عَلَيْ وَلَهِ الله عَلَيْ الله الله الله عنه الله الله وي الله عنه الله الله الله وي الله عنه الله الله وي الله عنه الله الله وي الله وي الله الله الله عن الصحابة وما رووه من الفتاوى " ( ٦ / ٣٩٤ ): " وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من

<sup>(1)</sup> انظر " مختصر الصواعق المرسلة " (٢ / ٤٣٣) وانظره أيضًا للرد على شبهاتهم وراجع رسالة " خبر الآحاد حجة في العقيدة والأحكام " .

<sup>(2)</sup> سورة النساء آية : ١١٥ .

الحديث ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير فلم أحد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئًا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المعروف ".

وكان من أولئك الذين لم يسلموا من مترلق علم الكلام والمنطق في أول أمرهم العلامة الشهير محمد صديق حسن خان المتوفى عام ( ١٣٠٧ هـ )، ولكن بحفظ الله لدينه وبقيام عباده بواحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رجع هذا الإمام الجليل إلى الجادة المشهود لها بالخير وصار إلى ما ذهب إليه سلف الأمة وأفضلها فصنف رسالته التي بين أيدينا " قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ".

ولقد آثرت نشر هذه الرسالة لأمرين:

الأول: للمساهمة في نشر التراث السلفي حيث اشتملت الرسالة على جوانب كثيرة من العقيدة، وكانت هذه الرسالة قد طبعت عام ( ١٢٩٥ هـ) بالهند على عين مؤلفها ولكنها أصبحت في عداد المخطوطات فحصلت عليها من مكتبة شيخنا العلامة الزاهد أبي الطيب محمد عطاء الله حنيف - حفظه الله تعالى -.

والآخر: إبراز العقيدة التي انتهى إليها المؤلف خلافًا لما هو المشهور عنه في تفسيره " فتح البيان في مقاصد القرآن ". ولقد حققت بالوقائع التاريخية أن هذه العقيدة هي آخر ما كتبه المؤلف في هذا الشأن وهذا التحقيق لم أره لمن ترجم له وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

وكما شجعني على نشرها شيخنا محدث الحجاز حماد الأنصاري حيث أطلعته على رسالة المصنف وقرأها أكثر من مرة وأوصى بها مع التعليق على بعض المواطن.

والله أسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يفقهنا في ديننا وأن يهدي ضالنا ويرده إلى سواء السبيل إنه على كل شيء قدير.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وكتب ذلكم

أبو صهيب

عاصم بن عبد الله القريوتي

طيبة الطيبة في ٤ / ٩ / ٤ هـ

## ترجمة المؤلف<sup>(1)</sup>

هو الإمام العلامة المحقق محيي السنة وقامع البدعة النواب أبو الطيب محمد صديق بن حسن بن علي بن لطف الله القِنَّوجي البخاري نزيل بموبال ويرجع نسبه إلى زين العابدين بن على بن الحسين السبط بن على بن أبي طالب.

#### ولادته ونشأته

ولد في بلدة "بريلي " موطن جده من جهة الأم عام ( ١٢٤٨ هـ) ونشأ في بلدة "قِنَّوْج" موطن آبائه بالهند في حجر أمه يتيمًا على العفاف والطهارة وتلقى الدروس في على صفوة من علماء قنَّوْج ونواحيها وغيرهم.

#### شيوخه وتلاميذه

درس المؤلف على شيوخ كثيرين من مشايخ الهند واليمن واستفاد منهم في علوم القرآن والحديث وغيرهما ومن أشهر شيوخه:

- ١ أخوه الأكبر السيد العلامة أحمد بن حسن بن على.
- ٢ الشيخ الفاضل المفتى محمد صدر الدين خان الدهلوي.
- ٣ الشيخ القاضي حسين بن محسن السبعي الأنصاري تلميذ العلامة محمد بن ناصر الحازمي تلميذ العلامة القاضي محمد بن على الشوكاني.
  - ٤ الشيخ المعمر الصالح عبد الحق بن فضل الله الهندي.
    - ٥ الشيخ التقي محمد يعقوب المهاجر إلى مكة.

ولقــد أجازه شيوخ كثيرون ذكرهم في ثبته (2) " سلسة العَسْجَــد في مشايــخ

<sup>(1)</sup> لقد ترجم للمؤلف كثيرون واستفدت هذه الترجمة من ترجمته لنفسه في " أبجد العلوم " (٣ / ٢٧١ - ٢٨٢) " ومشاهير علماء نجد وغيرهم " (ص ٤٥١ - ٤٥٧) و " حركة التأليف باللغة العربية في شبه القارة الهندية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر " (ص ٢٧٤ - ٢٨١) ويقوم الطالب محمد أختر جمال بجامعة أم القرى بالكتابة عن " عقيدة صديق حسن خان " كما أرشدني شيخنا عبد الله الغنيمان . فعسى أن يستوعب ترجمته أو يفصل فيها إن شاء الله .

<sup>(2)</sup> الثبت محركة الفهرس الذي يجمع فيه المحدث مروياته وأشياخه كما في " فتح المغيث " (ص ١٥٧) .

السند " (1)

وله تلاميذ كثيرون درسوا عليه واستجازوه، منهم:

١ - العلامة المحدث يجيى بن محمد بن أحمد بن حسن الحازمي قاضي عدن.

٢ - الشيخ العلامة السيد نعمان حير الدين الألوسي مفتى بغداد.

#### ز و اجه

تزوج المؤلف ملكة بهوبال: " نواب شاهجهان بيكم " عام ( ١٢٨٨ هـ ) وعمل وزيرًا لها ونائبًا عنها ولقب بـ " النواب ".

#### عقيدته ومذهبه

كان الشيخ حريصًا أشد الحرص على العقيدة الصافية والدعوة إلى الكتاب والسنة وذم التقليد والجمود كما تدل على ذلك سيرته ومؤلفاته. وكتابه العظيم "الدين الخالص " يشهد له بذلك.

والمصنف - رحمه الله - كان أشعريًّا كما هو معروف لدى أهل العلم، وكتابه " فتح البيان في مقاصد القرآن " يدل على ذلك، ولقد يسر الله له الحج عام ( ١٢٨٥ هـ ) ولا بد أنه التقى بعلماء أهل السنة في سفرته، وكما أن الشيخ العلامة حمد بن على بن محمد بن عتيق بن راشد (2) المتوفى عام ( ١٣٠١ هـ ) كاتب المؤلف بشأن كتابه "فتح البيان" ووجه له نصيحة ذهبية فيها الشهادة له بالعلم والتحقيق وإعذاره فيما ذهب إليه وحثه على الاستفادة من كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم كالكافية الشافية -النونية والعقل والنقل، والتسعينية والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، واجتماع الجيوش الإسلامية ونحوهن من كتبهما، وبعد ذلك وفي عام ( ١٢٨٩ هـ ) صنف المؤلف رسالته " قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر " واستفاد من نصيحة الشيخ العلامة حمد

<sup>(1)</sup> كتاب " سلسلة العسجد " طبع بالهند عام (١٢٩٣ هـ) كما في " مقدمة إتحاف النبيه فيما يحتاج إليه المحدث والفقيه " (ص ١٣٨) .

<sup>(2)</sup> له ترجمة في " مشاهير علماء نجد " (ص ٢٤٤) .

بن عتيق وانكب على كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم واغترف من كتبهما وكتب غيرهما من أهل السنة وحث على ذلك كما تراه في الرسالة (ص ٤٨) وكما صنف "قصد السبيل في ذم الكلام والتأويل ".

وأسوق إليك أخي القارئ رسالة (1) الشيخ العلامة حمد بن عتيق لما فيها من فوائد ذهبية، وحكمة بليغة في الدعوة وشهادة للمؤلف بالعلم، وتواضع من مرسلها، رحمهما الله وسائر علماء المسلمين.

# بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من حمد بن عتيق إلى الإمام المعظم والشريف المقدم المسمى محمد الملقب صديق زاده الله من التحقيق وأجاره في ماله من عذاب الحريق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فالموجب للكتاب إبلاغ السلام والتحفي والإكرام شيد الله بك قواعد الإسلام ونشر بك السنن والأحكام.

اعلم وفقك الله أنه كان يبلغنا أخبار سارة بظهور أخ صادق ذي فهم راسخ وطريقة مستقيمة يقال له صديق فنفرح بذلك ونسر لغرابة الزمان وقلة الإخوان وكثرة أهل البدع والإغلال. ثم وصل إلينا كتاب " الحطّة " و " تحرير الأحاديث "

في تلك الفصول فازددنا فرحًا وحمدنا لربنا العظيم لكون ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس وكان لي ابن يتشبث بالعلم ويحب الطلب فجعل يتوق إلى اللحوق بكم والتخرج عليكم والالتقاط من جواهركم لذهاب العلم في أقطارنا وعموم الجهلة وغلبة الأهواء فبينما نحن كذلك إذ وصل إلينا التفسير بكماله فرأينا أمرًا عجيبًا ما كنا نظن أن الزمان يسمح بمثله وما قرب منه - لما في التفاسير التي تصل إلينا من التحريف والخروج عن طريقة الاستقامة وحمل كلام الله على غير مراد الله وركوب التفاسير في حملة على

٨

<sup>(1)</sup> نشرت الرسالة في " مشاهير علماء نحد وغيرها " (ص ٢٤٥) في ترجمة الشيخ حمد بن عتيق وطبعت أيضًا في آخر رسالة " الدفاع عن أهل السنة والاتباع " للشيخ حمد بن عتيق بتعليق ومراجعة الشيخ الفاضل إسماعيل بن عتيق .

المذاهب الباطلة وجعلت السنة كذلك فلما نظرنا في ذلك التفسير تبين لنا حسن قصد منشيه وسلامة عقيدته وتبعده من تعمد مذهب غير ما عليه السلف الكرام. فعلمنا أن ذلك من قبيل قوله تعالى: { وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿ } (1) [ الكهف: ٦٥ ].

فالحمد للله رب العالمين حمدًا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فزاد اشتياق التائق وتضاعفت رغبته ولكن العوائق كثيرة والمثبطات مضاعفة والله على كل شيء قدير فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه الناس فمن العوائق تباعد الديار وطول المسافات فإن مَقَرَّنا في فلج اليمامة - ومنها خطر الطريق وكثرة القطاع وتسلط الحرامية في نهب الأموال واستباحة الدماء وإخافة السبيل، ومنها ما في الطريق من أهل البدع والضلال بل وأهل الشرك من رافضي وجهمي إلى معتزلي ونحوهم وكلهم أعداء قاتلهم الله - { رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئَ لَنَا مِنْ أُمْرِنَا رَشَدًا ﴿ } (2) - ومع ذلك فنحن نرجو أن يبعث الله لهذا الدين من ينصره وأن يجعلنا من أهله وأن يسهل الطريق ويرفع الموانع ونسأله أن يَمُنَّ بذلك فهو القادر عليه ولما رأينا ما منَّ الله به عليكم من التحقيق وسعة الاطلاع وعرفنا تمكنكم من الآلات وكانت نونية ابن القيم المسماة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية بين أيدينا ولنا بها عناية ولكن أفهامنا قاصرة وبضاعتنا مزجاة من أبواب العلم جملة وفيها مواضع محتاجة إلى البيان ولم يبلغنا أن أحدًا تصدى لشرحها غلب على الظن أنك تقدر على ذلك فافعل ذلك يكن من مكاسب الأجور وهي واصلة إليك إن شاء الله فاجعل قراها شرحها وبيان معناها وأصلح النية في ذلك تكن حربًا لجميع أهل البدع فإنها لم تبق طائفة منهم إلا ردت عليها فهذان مقصدان من بعثها إليك أحدهما شرحها والثاني الاستعانة بما على الرد على أهل البدع لأن مثلك يحتاج إلى ذلك لكونك في زمان الغرابة وبلاد الغربة - فإن كنت حريصًا

<sup>(1)</sup> سورة الكهف آية: ٦٥.

<sup>(2)</sup> سورة الكهف آية : ١٠ .

على ذلك فعليك بكتاب العقل والنقل والتسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية وكتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة والجيوش الإسلامية لابن القيم ونحوهن من كتبهما فإن فيها الهدى والشفاء - ولنا مقصد رابع مهم وهو أن هذا التفسير العظيم وصل إلينا في شعبان سنة سبع وتسعين ومائتين وألف ١٢٩٧ هجرية فنظرت فيه وفي هذا الشهر وفي شوال فتجهز الناس للحج ولم أتمكن إلا من بعضه ومع ذلك وقفت فيه على مواضع تحتاج إلى تحقيق وظننت أن لذلك سببين أحدهما أنه لم يحصل منكم إمعان نظر في هذا الكتاب بعد إتمامه والغالب على من صنف الكتب كثرة ترداده وإبقائه في يده سنين يبديه ويعيده ويمحو ويثبت ويبدل العبارات حتى يغلب على ظنه الصحة غالبًا ولعل الأصحاب عاجلوك بتلقيه قبل ذلك. والثاني أن ظاهر الصنيع أنك أحسنت الظن ببعض المتكلمة وأحذت من عباراتهم بعضا بلفظه وبعضا بمعناه فدخل عليك شيء من ذلك ولم تمعن النظر فيها ولهم عبارات مزخرفة فيها الداء العضال. وما دخل عليك من ذلك فنقول إن شاء الله بحسن القصد واعتماد الحق وتحري الصدق والعدل وهو قليل بالنسبة إلى ما وقع فيه كثير ممن صنف في التفسير وغيره. وإذا نظر السني المنصف في كثير من التفاسير وشرح الحديث وجد قلته وما هو أكثر منه وقد سلكتم في هذا التفسير في مواضع منه مسلك أهل التأويل مع أنه قد وصل إلينا لكم رسالة في ذم التأويل مختصرة وهي كافية ومطلعة على أن ما وقع في التفسير صدر من غير تأمل وأنه من ذلك القليل.

وكذلك في التفسير من مخالفة أهل التأويل ما يدل على ذلك. وأنا اجترأت عليك وإن كان مثلي لا ينبغي له ذلك لأنه غلب على ظني إصغاؤك إلى التنبيه ولأن من أحلاق أئمة الدين قبول التنبيه والمذاكرة وعدم التكبر وإن كان القائل غير أهل. ولأنه بلغني عن بعض من اجتمع بك أنك تحب الاجتماع بأهل العلم وتحرص على ذلك وتقبل العلم ولو ممن هو دونك بكثير فرجوت أن ذلك عنوان توفيق جعلك الله كذلك وحيرًا من ذلك.

واعلم أرشدك الله أن الذي حرينا عليه أنه إذا وصل إلينا شيء من المصنفات في التفسير أو شرح حديث اختبرناه واعتبرنا معتقده في العلو والصفات والأفعال فوجدنا

الغالب على كثير من المتأخرين أو أكثرهم مذهب الأشاعرة الذي حاصله نفي العلو وتأويل الآيات في هذا الباب بالتأويلات الموروثة عن بشر المريسي وأضرابه من أهل البدع والضلال ومن نظر في شروح البخاري ومسلم ونحوهما وجد ذلك فيها - وأما ما صنف في الأصول والعقائد فالأمر فيه ظاهر لذوي الألباب فمن رزقه الله بصيرة ونورًا وأمعن النظر فيما قالوه وعرضه على ما جاء عن الله ورسوله وما عليه أهل السنة المحضة تبين له المنافاة بينهما وعرف ذلك كما يعرف الفرق بين الليل والنهار. فأعرض عما قالوه وأقبل على الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأئمتها ففيه الشفاء والمقنع وبعض المصنفين يذكر ما عليه السلف وما عليه المتكلمون ويختاره ويقرره - فلما اعتبرنا هذا التفسير وجدناك وافقتهم في ذكر المذهبين وخالفتهم في اختيار ما عليه السلف وتقرره وليتك اقتصرت على ذلك ولم تكبر هذا الكتاب بمذهب أهل البدع فإنه لا خير في أكثره وما فيه من شيء صحيح فقد وجد في كلام السلف وأئمة السنة ما يغني عنه بعبارات تنشرح لها الصدور. وقد يكون لكم من القصد نظير ما بلغني عن الشوكاني - رحمه الله - لما قيل له لأي شيء تذكر كلام الزيدية في هذا الشرح ؟ قال ما معناه لآمن الإعراض عن الكتاب ورجوت أن ذكر ذلك أدعى إلى قبوله وتلقيه وقد قيض الله لكتب أهل السنة المحضة من يتلقاها ويعتني بها وأظهرها مع ما فيها من الرد على أهل البدع وعيبهم وتكفير بعض دعاهم وغلاهم، فإن الله قد ضمن لهذا الدين أن يظهر على الدين كله - والمقصود: أن في هذا التفسير مواضع تحتاج إلى تحقيق ولنذكر بعض ذلك فمنه أني نظرت في الكلام على آية الاستواء فرأيتك قد أطلت الكلام في بعض المواضع بذكر كلام المبتدعة النفاة كما تقدم. ومنه أن في الكلام تعارضًا - كقولكم في آية يونس: وظاهر الآية على أنه سبحانه إنما استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض لأن كلمة [ ثم ] للترتيب - ثم قلتم في سورة الرعد - وثم هنا لمجرد العطف لا للترتيب لأن الاستواء عليه غير مرتب على رفع السماوات. وكذلك قلتم في سورة السجدة وليست ثم للترتيب بل بمعنى الواو.

فلينظر في هذا من وجهين - أحدهما أن ظاهره التعارض - الثاني: أن القول بأن ثم

للجرد العطف لا الترتيب في هذه الآيات - إنما يقوله من فسر الاستواء بالقهر والغلبة وعدم الترتيب ظاهر على قولهم - وأما السلف وأئمة السنة وأهل التحقيق فقد جعلوا اطراد الآيات في جميع المواضع دليلًا على ثبوت الترتيب وردوا به على نفاة الاستواء وأبطلوا به تأويلاتهم كما هو معروف ومقرر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره فانظر من أين دخلت عليك هذه العبارات. وقد رأيت للرازي عبارة في التفسير تفهم ذلك فلعلك بنيت على قوله - وهذا الرجل وإن كان يلقب بالفخر فله كلام في العقائد قد زل فيه زلات عظيمة وآخر أمره الحيرة نرجو أنه تاب من ذلك ومات على السنة. فلا تغتر بأمثال هؤلاء - قال شيخ الإسلام رحمه الله في الحصل:

وسائر كتب الكلام والمختلف أهلها مثل كتب الرازي وأمثاله وكتب المعتزلة والشيعة والفلاسفة ونحو هؤلاء لا يوجد فيها ما بعث الله به رسوله في أصول الدين بل وجد فيها حق ملبوس بباطل - انتهى من منهاج السنة وقد قال بعض العلماء (1) في المحصل:

محصل في أصول الدين حاصله من بعد تحصيله أصل بلا دين أصل الضلال الشرك المبين وما فيه فأكثره وحي الشياطين أصل النائن من المائن من المائن من المائن من المائن علاما المائن ال

فكيف تسمح نفس عاقل أن يعتمد على مثل قول هؤلاء - ومن ذلك أنكم قلتم في سورة يونس أيضًا: استوى على العرش استواءً يليق بجلاله وهذه طريقة السلف المفوضين: وقد تقدس الديان عن المكان والمعبود عن الحدود انتهى. فإن كان المراد بالتفويض ما يقوله بعض النفاة وينسبونه إلى السلف. وهو ألهم يمرون الألفاظ ويؤمنون بها من غير أن يعتقدوا لها معاني تليق بالله أو ألهم لا يعرفون معانيها فهذا أكذب على السلف من النفاة وإذا قال السلف كما جاءت بلا كيف فإنما ينفون علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة.

ولو كانوا قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول وأمروها كما جاءت بلا كيف فالاستواء لا يكون حينئذ

1 7

<sup>(1)</sup> جاء في حاشية " مشاهير علماء نجد " (ص ٢٥٢) أن هذه الأبيات لأبي حيان النحوي وقد تصرف فيها الشيخ حمد وحذف منها بعض الأبيات والظاهر أنه أملاها من حفظه دون مراجعة .

معلوما بل مجهولا بمترلة حروف الجر. وأيضًا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى. وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا ثبتت الصفات. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا نشك أن هذا اعتقادك ولكن المراد أنه دخل عليك بعض الألفاظ من كلام أهل البدع لم تتصور مرادهم فتنبه لمثل ذلك.

وأما قول القائل يتقدس الديان عن المكان فهذا لم ينطق السلف فيه بنفي ولا إثبات وهو من عبارات المتكلمين ومرادهم به نفي علو الله على خلقه لأن لفظ المكان فيه إجمال يحتمل الحق والباطل كلفظ الجهة والعلو والكلام في ذلك معروف في كتب شيخ الإسلام وابن القيم فارجع إلى ذلك تجده ولا نطيل به وحسبنا الاقتصار في هذا الباب على ما ورد في الكتاب والسنة كما قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. ومن ذلك ما ذكرتم عند قوله تعالى: { ثُمَّ ٱستَوَى السماء إلى ٱلسَّمَآءِ } (أ) [ فصلت: ١١] وقد قيل إن خلق حرم الأرض متقدم على السماء ووجودها متأخر وقد ذكره جماعة من أهل العلم هذا جمع حيد يجب المصير إليه وفي حم السجدة - الجواب أن الخلق ليس عبارة عن الإيجاد والتكوين فقط بل عبارة عن التقدير أيضًا - والمعنى ( فضى ) أن يحدث الأرض في يومين بعد إحداث السماء والجواب المشهور أنه خلق الأرض أولًا ثم خلق السماء بعدها ثم دحا الأرض وحدها والأول أولى -

ومن ذلك قولكم على البسملة: والرحمة إرادة الخير والإحسان لأهله. وقيل ترد عقوبة من يستحق العقاب وإسداء الخير والإحسان إلى من لا يستحقه فهو على الأول صفة وعلى الثاني صفة فعل - انتهى - وهذا هو التأويل المعروف عن بعض أهل البدع يردون هذه الصفات إلى الإرادة فرارًا مما فهموه حيث قالوا إن الرحمة ورقة القلب لا يصلح نسبتها إلى الله تعالى - فقال لهم أهل السنة هذه رحمة المخلوق ورحمة الرب تليق بجلاله لا

<sup>(1)</sup> سورة فصلت آية : ١١ .

يعلم كيف هي إلا هو ويلزمهم في الإرادة نظير ما فروا منه في الرحمة. فإن الإرادة هي ميل القلب فإما أن تثبت إرادة تليق بالرب تعالى وهو الحق في جميع الصفات وإما أن تقابل بالتأويل وهو الباطل - والآفة دخلت على النفاة من جهة ألهم لم يفهموا من صفات الرب إلا ما يليق بالمخلوق فذهبوا لينفوا ذلك. ويقابلونه بالتأويلات.

قال شيخ الإسلام: إله م شبهوا أولًا فعطلوا آخرا - وأهل السنة والجماعة أثبتوا لله جميع الصفات على ما يليق بجلاله ونفوا عنه مشابهة المخلوقين فسلموا من التشبيه والتعطيل - ومن ذلك أنكم أكثرتم في هذا التفسير من حمل بعض الآيات على الجاز وأنواعه وقد علمتم أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز حدث بعد القرون المفضلة ولم يتكلم الرب به ولا رسوله ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان. والذي يتكلم به من أهل اللغة يقول في بعض الآيات هذا في اللغة ومراده أن هذا مما يجوز في اللغة لم يرد بهذا الحادث ولا خطر بباله ولا سيما ألهم قالوا: إن الجاز يصح نفيه فكيف يليق حمل الآيات القرآنية على مثل ذلك.

وقد أتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان الكبير بما كفى وشفى وذكر الآيات التي استدلوا بها وبعض الأمثلة التي ذكروها وأجاب عن ذلك بما إذا طالعه المنصف عرف الصواب وقواعده أن الجاز لا يدخل في النصوص ولا يهولنك إطباق المتأخرين فإلهم قد أطبقوا على ما هو شر منه والعاقل يعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال. ومن عرف غربة الإسلام والسنة لم يغتر بأقوال الناس وإن كثرت.

والله تعالى يقول: { وَإِن تُطِعَ أَكْتَرُ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللهِ والله تعالى يقول: { وَإِن تُطِعَ أَكْتَرُ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللهِ قَلَ اللهِ الناس بحثًا في المعاني الزمخشري وله في تفسيره مواضع حسنة ولكنه معروف بالاعتزال ونفي الصفات والتكلف في التأويلات والحكم على الله بالشريعة الباطلة مع ما هو عليه من سبه السلف وذمهم والتنقص لهم وفي

<sup>(1)</sup> سورة الأنعام آية : ١١٦ .

تفسيره عقارب لا يعرفها إلا الخواص من أهل السنة وقد قال فيه بعض العلماء:

ولكنـــه فيــه مجــال لقائـــل ويــشهد في معــني القليــل إشــارة يُقَـوِّل فيها الله ما ليس قائلا ويسشتم أعسلام الأئمسة ضللة

وزلات سوء قد أحذن المخانقا بتكشير ألفاظ تسمى الشقاشقا وكان مجما في الخطاية وامقا ولا سيما إن أولجسوه المضائقا لـــئن لم تداركـــه مــن الله رحمــة لــسوف يــرى للكـافرين مرافقـا

والمقصود أن الاعتماد على مثل أقوال هؤلاء لا يليق بالمحقق لا سيما فيما يتعلق بمعرفة الله وتوحيده وأنت ترى مثل محمد بن جرير الطبري وأقرانه ومن قبله ومن يقربه في زمانه لم يعرج على هذه الأمور وكذلك المحققون من المتأخرين كابن كثير ونحوه. وكما هو المأثور عن السلف رحمهم الله تعالى وما استنبطوا منه.

فنسأل الله أن يلحقنا بآثار الموحدين وأن يحشرنا في زمرة أهل السنة والجماعة بمنه وكرمه - وقد اجترأت عليك بمثل هذا الكلام نصحًا لله ورسوله رجاء من الله أن ينفع بك في هذا الزمان الذي ذهب فيه العلم النافع ولم يبق إلا رسومه، وأنا أنتظر منك الجواب ورد ما صدر مني من الخطاب. ثم إني لما رأيت الترجمة وقد سمى فيها بعض مصنفاتك وكنت في بلاد <sup>(1)</sup> قليلة فيها الكتب، وقد ابتليت بالدخول في أمور الناس <sup>(2)</sup> لأجل ضرورهم كما قيل: خلا لك الجو فبيضى واصفري - فألتمس من جنابك التفضل علينا ببلوغ السول من أقضية الرسول، والروضة الندية شرح الدرر البهية ونيل المرام شرح آيات الأحكام. فنحن في ضرورة عظيمة إلى هذه كلها فاجعل من صالح أعمالك معونة إخوانك ومحبيك بها وابعث بها إلينا مأجورا إن شاء الله تعالى. وليكن ذلك على يد الأخ

<sup>(1)</sup> هي بلدة (العمار) من بلاد نجد كما في مشاهير علماء نجد ، (ص ٢٥٣) .

<sup>(2)</sup> أي القضاء فيما بينهم كما في " المشاهير ".

أحمد بن عيسى (1) الساكن في مكة المكرمة المشرفة واكتب لنا تعريفا بأحوالكم. ولعل أحدًا منكم يتلقى هذا العلم ويعتني به ويحفظه عنك واحرص على ذلك طمعا أن يجمع لك شرف الدنيا والآخرة ونسأل الله أن يهب لك ذلك. ثم اعلم أبي قد بلغت السبعين وأنا في معترك الأعمار لا آمن هجوم المنية ولي أولاد ثمانية منهم ثلاثة يطلبون العلم كبيرهم سعد المذكور أولا ويليه عبد العزيز وتحته عبد اللطيف (2) ونرجو ألهم من أهل الكتب وممن يعتز كما ويحفظها. وبقيتهم صغار منهم من هو في المكتب.

ومن دعائنا:... { رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرُّةَ أَعْيُرِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيرِ وَالْجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِيرِ وَالْجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِيرِ وَالْجَعَلْنَا أَمَّةً مُّسَلِمَةً لَكَ إِمَامًا ﴿ } } [ الفرقان: ٧٤] { رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسَلِمَةً لَكَ إِمَامًا ﴿ } } وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اللَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ } } البقرة: ١٢٨ ] لا تنسنا وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اللَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ } } أَنتَ ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ } أَنتَ اللَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ } أَنتَ اللَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ } أَنتَ اللَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ } أَنتَ اللَّوَابُ اللَّوْدِيمُ ﴿ } أَنتَ اللَّوْدَةِ لَا مُسْلِمَالِكَ عَلَيْنَا أَنْ اللَّهُ وَالْمُ لَلْكُونُ وَالْمُ لَلْكُونُ مِنْ لِلْكُونُ وَالْمُ لَا اللَّهُ اللَّه

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

انتهى نصّ الرسالة .

## من صفاته والثناء عليه

كان "صديق حان " آية من آيات الله في العلم والأخلاق الفاضلة والتمسك بالكتاب والسنة، وصرف مما آتاه الله من المال والجاه في حدمة الإسلام والدين وفي نشر علم الحديث والدعوة إلى العقيدة السلفية والعمل بالكتاب والسنة وإعانة العلماء والأدباء وجمع مكتبة مملوءة بالكتب القيمة، وطبع " فتح الباري "، و " تفسير ابن كثير "، و " نيل

<sup>(1)</sup> هو الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى (مات عام ١٣٢٩ هـ) له ترجمة في " مشاهير علماء نجد " (ص ٢٦٤) .

<sup>(2)</sup> ثم حاءه ولدان بعد كتابة الرسالة كما في " المشاهير " .

<sup>(3)</sup> سورة الفرقان آية : ٧٤ .

<sup>(4)</sup> سورة البقرة آية : ١٢٨ .

الأوطار "على نفقته في الهند ومصر وتركيا ووزعها مجانًا جزاه الله خيرًا ورتب إعانات مالية للعلماء ورغبهم في ترجمة كتب الحديث إلى اللغة السائدة في الهند وطبعت على نفقته.

وكما استدعى العلامة بشير السهسواني (1) صاحب "صيانة الإنسان " المتوفى عام ( ١٢٩٥ ) وفوض إليه رئاسة المدارس الدينية ببهوبال.

وحسبك في الثناء عليه كتبه القيمة في فنون شتى وكفاك قول معاصره العلامة الشيخ حمد بن عتيق فيما كتبه إليه إنه أخ صادق ذو فهم راسخ وطريقة مستقيمة، وشهادته له بالتمكن من الآلات وسعة الاطلاع وغير ذلك من الثناء الجميل على هذا الإمام الجليل.

للمؤلف كتب كثيرة. بلغات مختلفة في علوم متنوعة. ولقد ذكر المؤلف في ترجمته لنفسه في "أبجد العلوم " (٣/ ٢٧٥ - ٢٧٩) مصنفاته إلى تاريخه والذي يعنينا هنا ما كان باللغة العربية ولقد ذكر الدكتور جميل أحمد في كتابه " حركة التأليف باللغة العربية في الإقليم الشرقي الهندي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر للميلاد " (ص ٢٧٤ - ٢٨١) مؤلفات محمد صديق حسن حان وجعلها في ثلاث زمر:

۱ - ما طبع ونشر.

٢ - ما لا يزال مخطوطًا.

٣ - ما كان مجهولًا، وقف على اسمه في كتب القِنَّوْجِي الأخرى، أو في غيرها من
 الكتب.

## أما الكتب التي طبعت فهي (2)

١ - فتح البيان في مقاصد القرآن: المطبعة الكبرى الأميرية بالقاهرة:

١٣٠٠ - ١٣٠٠ هـ ( في عشرة أجزاء )، الطبعة الأولى ببهوبال.

<sup>(1)</sup> كما في " مشاهير علماء نجد وغيرها " (ص ٤٦٤) .

<sup>(2)</sup> نبه الدكتور على مكان طبعتها ولقد طبع بعضها طبعات أخرى ، بعد كتابة المؤلف هذا الإحصاء .

٢ - نيل المرام من تفسير آيات الأحكام: لكهنو ١٣٩٢ هـ مطبعة المدني بمصر
 ١٣٨٢ هـ ١٩٦٢ م.

٣ - الدين الخالص ( جمع فيه آيات التوحيد الواردة في القرآن، و لم يغادر آية منها إلا
 أتى عليها بالبيان الوافي ): دهلى - مطبعة المدني بمصر - ١٣٧٩ هـ ١٩٥٩ م.

٤ - حسن الأسوة بما ثبت عن الله ورسوله في النسوة: الجوائب ١٣٠١ هـ.

٥ - عون الباري بحل أدلة البخاري (شرح كتاب التجريد): بولاق ١٢٩٧
 هــ ( ٨ أجزاء ) على هامش " نيل الأوطار "، بحوبال ١٢٩٩ هــ ( جزآن ).

٦ - السراج الوهاج في كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج: هوبال ١٣٠٢
 هـ..

٧ - أربعون حديثًا في فضائل الحج والعمرة: بموبال.

٨ - أربعون حديثًا متواترة: بهوبال.

٩ - العبرة بما جاء في الغزو والشهادة والهجرة: بموبال ١٢٩٤ هــ ١٨٧٧ م.

١٠ - الحرز المكنون من لفظ المعصوم المأمون (في الحديث): بموبال.

١١ - الرحمة المهداة إلى من يريد زيادة العلم على أحاديث المشكاة: دلهي.

١٢ - الجنة في الأسوة الحسنة بالسنة، في اتباع السنة: بموبال ١٢٩٥ هـ.

١٣ - يقظة أولى الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار: بموبال ١٢٩٤ هـ.

١٤ - الحطة في ذكر الصحاح الستة (1) النظامية بكانبور ١٢٨٣ هـ.

١٥ - الموائد العوائد من عيون الأخبار والفوائد (جمع فيه حوالي ثلاثمائة حديث):
 ٨وبال ١٢٩٨ هـ.

١٦ - الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة: بموبال ١٢٩٣ هـ ١٨٧٦ م،

<sup>(1)</sup> وقد نسبه صاحب " معجم المؤلفين " (٧ / ٦٦) إلى ابن صديق حسن خان " علي " وهو وهم ظاهر . وقد طبع الحطة أيضًا بباكستان على الحروف ويقوم أخونا وصديقنا الشيخ على الحلبي بتحقيق الكتاب يسر الله نشره .

الجوائب بالآستانة - ١٨٧٦ أيضا.

۱۷ - الروضة الندية، شرح الدرر البهية للقاضي محمد اليمني الشوكاني: العلوية بلكهنو ١٢٩٠ هـ.

١٨ - فتح العلام، شرح بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني: المطبعة الأميرية القاهرة:
 ١٣٠٢ هـ ١٨٨٥ م.

۱۹ - حصول المأمول من علم الأصول (تلخيص إرشاد الفحول للشوكاني)، (في أصول الفقه): الجوائب ١٣٣٨ هـ.

٢٠ - الإقليد لأدلة الاجتهاد والتقليد: الجوائب ١٢٩٥ هـ ١٨٧٨ م.

٢١ - ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي: الصديقية، بموبال ٢٩٤ هـ.

٢٢ - ذخر المحتى من آداب المفتى: بموبال ١٢٩٤ هـ.

٢٣ - الغنة ببشارة أهل الجنة: بولاق ١٣٠٢ هــ ١٨٨٥ م.

۲۶ - الموعظة الحسنة بما يخطب به في شهور السنة: بموبال ۱۲۹۰ هـ.، مصر ۱۳۰۷ هـ.

٢٥ - الانتقاد الرجيح في شرح الاعتقاد الصحيح: لكهنو.

٢٦ - قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر<sup>(1)</sup> كانبور.

٢٧ - إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة: بموبال ١٢٩٤ هـ ١٨٧٧ م.

٢٨ - حضرات التجلي من نفحات التجلي والتخلي ( في الكلام ): بھوبال ١٢٩٨ ....

٢٩ - الطريقة المثلى في الإرشاد إلى ترك التقليد واتباع ما هو الأولى: الآستانة
 ١٢٩٦ هـ ١٨٧٩ م.

٣٠ - قصد السبيل إلى ذم الكلام والتأويل: بموبال ١٢٩٥ هـ.

٣١ - قضاء الأرب في تحقيق مسألة النسب: كانبور ١٢٨٣ ه.

<sup>(1)</sup> وهو كتابنا هذا .

٣٢ - البلغة في أصول اللغة: الشاهجانية ببهوبال ١٢٩٤ هـ.، الجوائب ١٢٩٦ هـ. ١٨٧٩ م.

٣٣ - لف القماط على تصحيح بعض ما استعملته العامة من المعرب والدخيل والمولد والأغلاط: بموبال، ١٢٩١ هـ ١٢٩٦ ه.

٣٤ - العلم الخفاق من علم الاشتقاق: الجوائب ١٢٩٦ هـ، مصر ١٣٤٦ هـ.

٣٥ - طلب الأدب من أدب الطلب.

٣٦ - مثير ساكن الغرام إلى روضات دار السلام ( في الجنة وأهل الجنة ): النظامية بكانبور ١٢٨٩ هـ.

۳۷ - غصن البان المورق بمحسنات البيان (يشتمل على ثلاثة علوم: علم البيان، وعلم البديع): الجوائب، بموبال ١٢٩٤ هـ ١٨٧٧ م.

٣٨ - نشوة السكران من صهباء تذكار الغزلان، في ذكر أنواع العشق وأحوال العشاق والعشيقات من النسوان، وما يتصل بذلك من تطورات الصبوة والهيمان: بحوبال ١٢٩٤، الجوائب ١٢٩٦ هـ ١٨٧٩ م.

٣٩ - الكلمة العنبرية في مدح خير البرية (قصيدة).

٤٠ - لقطة العجلان مما تمس إلى معرفته حاجة الإنسان. ( يحتوي من تواريخ الأمم السالفة قسطا وافرا، ويذكر الليالي والأيام والشهور والأعوام والساعات والدقائق وفصول العام ): الجوائب ١٢٩٦ هـ ١٨٧٩ م.

٤١ - خبيئة الأكوان في افتراق الأم على المذاهب والأديان: الجوائب ١٢٩٦ هـ ١٨٧٩ م ( في آخر لقطة العجلان )، كانبور.

٤٢ - أبجد العلوم: الصديقية ببهوبال ١٢٩٦ هـ ١٨٧٨ م.

27 - التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول: (كتاب حافل مشحون بتراجم 27 عالما وعالمة من العالم الإسلامي): المطبعة الهندية العربية، بومباي ١٣٨٣هـ هـ ١٩٦٣م.

٤٤ - رحلة الصديق إلى البيت العتيق: العلوية بلكهنو ١٢٨٩ هـ ١٨٧٢ م.

٥٥ - تخريج الوصايا من حبايا الزوايا: مصر.

## أما الكتب التي لا تزال مخطوطة فهي :

١ - ربيع الأدب.

٢ - تكحيل العيون بتعاريف العلوم والفنون.

٣ - إحياء الميت بذكر مناقب أهل البيت.

٤ - التذهيب، شرح التهذيب: في المنطق.

## وأما الكتب المجهولة فهي:

١ - خلاصة الكشاف.

٢ - ملاك السعادة.

٣ - اللواء المعقود لتوحيد الرب المعبود.

٤ - النذير العريان من دركات الميزان.

٥ - الروض البسام.

٦ - هداية السائل إلى أدلة المسائل.

٧ - رياض الجنة في تراجم أهل السنة.

#### وفاتــه

مات المصنف رحمه الله عام ( ١٣٥٧ هـ ) عن ( ٥٩ ) سنة وترك اثنين من أبنائه وهما: السيد أبو الخير مير نور الحسن خان الطيب <sup>(1)</sup> وهو ولده الأكبر، والسيد الشريف أبو النصر مير على حسن خان <sup>(2)</sup> الطاهر.

<sup>(1)</sup> له ترجمة في " أبجد العلوم " (٣ / ٢٨٠) .

<sup>(2)</sup> له ترجمة في " أبجد العلوم " ( $^{\prime\prime}$  ( $^{\prime\prime}$  ) .

## تعريف المحقق بكتابه "قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر"

ذكر المصنف في ترجمته لنفسه هذا الكتاب من مصنفاته ولقد تم طبع الكتاب في المطبع النظامي بكانبور بالهند عام ( ١٢٥هـ)، على عين مؤلفه قبل وفاته بـ (١٧) عاما ويقع الكتاب في ٣١ صفحة من القطع الوسط وطبعته حجرية وأخطاؤه يسيرة، والمؤلف قد جمع هذه العقيدة تعليمًا لفلذة كبده وأصغر ولده وثمرة فؤاده السيد على بن صديق بن حسن كما ذكر ذلك في آخر كتابه. والكتاب يتناول العقيدة الإسلامية من حوانب مختلفة وقسّم كتابه إلى ستة وعشرين فصلًا وبدأ كتابه بكلام نفيس في بيان عقيدة أهل الحديث إجمالًا وسرد آيات كثيرة في الصفات وعلو الله على خلقه ثم نقل أقوال المشاهير من الأثمة في ذم الكلام وحتم كتابه بخائمة تدل على علمه وتواضعه البالغين. وخلاصة القول أن الرسالة كما يراها القارئ الكريم هي كاسمها "قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر "حيث استفاد المصنف مما كتبه أهل الأثر كالإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم، وستمر بالقارئ فقرات بأكملها من "السنة " للإمام أحمد ومن " العقيدة الواسطية " (1) لابن تيمية، ولقد نبهت عليها في التعليق وأستطيع القول أن المؤلف استوعب في كتابه هذا جميع ما في " العقيدة الواسطية " وحل ما في " السنة " وأحيانا أرى العبارة منهما بنصها وأحيانا بفرق يسير.

## عمل المحقق في الكتاب

١ - حققت النص وأصلحت الأخطاء والتصحيفات الواردة في الكتاب وأثيبُّ الصواب في الأصل وضعته بين معكوفتين هكذا [] ثم نبهت على ما في الأصل في الحاشية.

- ٢ عزوت الآيات القرآنية إلى الكتاب العزيز واضعا العزو في الأصل بين معكوفتين.
  - ٣ بينت معاني ما رأيته غريبًا وعرَّفت بالفرق والمذاهب والمصطلحات ونحوها.
- ٤ خرجت نصوص الأحاديث النبوية وكثيرا من الآثار الموقوفة على الصحابة

<sup>(1)</sup> قارن فصول المؤلف ومحتوياتها بفصول " العقيدة الواسطية " .

وغيرهم وكشفت عن صحة الحديث بما يقتضيه البحث العلمي حسب ما قرره أهل الشأن وكان لهجي في التخريج على النحو الآتي:

أ - إذا ذكر المؤلف حديثًا بلفظ ما أو طريق معين خرجته من هذا الوجه أولًا ثم ذكرت من رواه نحوه أو بغير هذا اللفظ أو من طريق آخر.

ب - إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بعزو ذلك دون ذكر من شاركهما أو شارك أحدهما لإفادته الصحة.

اثبت في كثير من المسائل وخاصة العقدية منها - التي ذكرها المؤلف ولم يذكر
 دليلها - الأدلة على ذلك.

٦ - أثبتُ في عدة مواطن كلام أهل السنة فيما يُعَد تأييدًا أو توضيحًا لكلام المصنف
 مع الإحالة إلى بعض كتب العقيدة للبسط فيها.

٧ - ترجمت للأعلام الواردة في الكتاب ترجمة موجزة ذكرت فيها مترلة المترجم له جرحا وتعديلًا وسنة وفاته غالبا واقتصرت في ذلك على كتاب " تقريب التهذيب " لقصر عبارته وشمولها ودقة الحافظ ابن حجر وما لم يكن من رجال التقريب ترجمت له من غيره من كتب التراجم.

٨ - عرَّفت بالكتب الواردة في الرسالة.

٩ - فهرست للأحاديث والآثار والأقوال والأعلام المترجم لهم.

والله أسأل أن أكون وفقت لخدمة دينه الحنيف ولإبراز الحق فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن الشيطان ومن نفسي ولا حول ولا قوة إلا بالله.

من مطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد قطف الثمر

في بيان عقيدة أهل الأثر

تأليف

الفاضل العلامة الشريف النواب

محمد صديق حسن خان القنوجي

المتوفى سنة ١٣٠٧ هجرية

حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له

د. عاصم بن عبد الله القريوتي

أستاذ مساعد بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

أشرفت وكالة شؤون المطبوعات والنشر بالوزارة على إصداره

عام ١٤٢٢ هـ

#### مقدمة المصنف لكتابه

# بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هو كما وصف نفسه، فوق ما يصفه به خلقه، والصلاة والسلام على رسوله محمد، عبده الذي تبين في كل شيء رشده وصدقه، وعلى آله وصحبه الذين تمسكوا بهديه، واتبعوا سبيله، كما كان حقه. وبعد، فاعلم أن جملة ما عليه أصحاب الحديث والسنة، هو الإيمان بالله، وملائكته وكتبه ورسله (1).

ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه المقدسة في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد على من غير تحريف (2) ولا تعطيل (3) ولا تكييف (4) ولا تمثيل (5) ولا تأويل (6) فيؤمنون بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ولا ينفون عنه ما

<sup>(1)</sup> واليوم الآخر والقدر خيره وشره .

<sup>(2)</sup> أي بدون تغيير ألفاظ أسماء الله الحسني وصفاته العليا أو تغيير معانيها إلى معان باطلة لا يدل عليها الكتاب والسنة .

<sup>(3)</sup> التعطيل: نفي أسماء الله وصفاته وترك عبادة الله أو الشرك معه وتعطيل المخلوقات من حالقها حل وعلا كتعطيل الفلاسفة الذين قالوا بقدم هذه المخلوقات وزعموا ألها تتصرف بطبيعتها وأول من ابتدع التعطيل في دين الله الجعد بن درهم وأخذها عنه الجهم بن صفوان حيث تنتسب إليه الجهمية ، وقيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان وأخذها أبان من طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي وانظر: " الفتوى الجموية " (ص ٩٥) و " لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية " (١ / ٢٣) .

<sup>(4)</sup> التكييف : أن يقال بأن الصفة على هيئة كذا وكيفية معينة .

<sup>(5)</sup> التمثيل : التشبيه بين الخالق والمخلوق .

<sup>(6)</sup> التأويل في التريل الحميد الحقيقة التي يؤول إليها الخطاب كما في قوله تعالى . ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (الكهف : ٨٢) ويستعمل عند قدماء المفسرين كابن جرير الطبري بمعنى " التفسير " فيقال : تأويل ما حاء في قوله تعالى أي : تفسيره ومثل هذا التأويل يعلمه من يعلم التفسير . وأما التأويل المنفي الذي نفاه المصنف والذي يرده أهل السنة والجماعة فهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح كتأويل من أول " الاستواء " بمعنى الاستيلاء ونحوه ، وتأويل " اليد " بالقدرة ، وتأويل الرؤية وغير ذلك ، فهذا عند سلف الأمة باطل لا حقيقة له بل هو من التعطيل لأن المؤول يشبه أولا ثم يلجأ إلى التأويل وانظر لبسط ذلك " درء تعارض العقل والنقل " (٥ / ٣٨١ فما بعدها) و " الفتوى الحموية " (ص ١٠٥ - ١٠٧) و " مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة " (١ / ٢٥) .

وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون (1) في أسمائه وآياته، ولا يكيفون، ولا يمثلون صفاته بصفات حلقه، ولا يعطلولها، لأنه سبحانه لا سمي له، ولا كفؤ له، ولا ند له، ولا يقاس بخلقه (2) لأنه { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ \* وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } (3) [ الشورى: ١١] وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا، وأحسن حديثا من حلقه، ورسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ولذلك قال: { سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَم عَلَى اللَّمْرَسَلِيرَ ﴾ وأحديث وصف به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين، لسلامة ما قالوه من النقص والعيب والخلل والزلل. وقد جمع الله سبحانه وتعالى فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما حاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

ومن هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، التي تعدل ثلث القرآن (5) على لسان محمد على فقال: { قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَدُ ﴿ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴿ لَمْ يَلدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴿ وَلَمْ

<sup>(1)</sup> الإلحاد في الأسماء والصفات الميل بها عن الحق الثابت إلى الشرك والكفر والتعطيل وله أقسام خمسة : ١ - تسمية الله به نفسه ٣ - الله بها لا يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى ٢ - تسمية بعض المخلوقات ببعض ما سمى الله به نفسه ٣ - وصفهبما يتتره ويتقدس عنه ٤ - تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها وزعم أنما ألفاظ مجردة لا معاني لها ٥ - تشبيه صفات الله تبارك وتعالى بصفات الخلق . انظر " مختصر الصواعق (٢ / ١١٠) .

<sup>(2)</sup> لقوله تعالى : فَلَا تَضْرِبُوا لله الْأَمْثَالَ . . [ النحل : ٧٤ ] واعلم أن كل ما وصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به وكل ما نزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتتره لقوله تعالى . . وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى [ الروم : ٢٧ ] والله أعلم . انظر " الكواشف الجلية عن معاني الواسطية " (ص ١٠٢) .

<sup>(3)</sup> سورة الشورى آية : ١١ .

<sup>(4)</sup> سورة الصافات آية : ١٨٠ - ١٨٠ .

<sup>(5)</sup> كما في الصحيحين: البخاري (٥ / ٥٥ فتح الباري) من حديث أبي سعيد الخدري ومسلم (٨١٢) من حديث أبي هريرة ولفظ البخاري: "والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن ".

يَكُن لَّهُ رَكُ فُواً أَحَدًا ﴿ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَ هُو الْحَكُ اللهَ وَالْحَدُ وَمَا فِي اللهِ (2) حيث يقول: ﴿ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَ هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ وَسِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَا اللهِ مَا فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ومنه قوله: { هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْاَخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ } (5) [ التحريم: ٢]. [ الحديد: ٣]. وقوله:... { وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ }

وقوله... { وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞ } (8) [ سبأ: ١ ].

وقوله: { يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَغْرُجُ فِيهَا ۖ } (9) [ الحديد: ٤].

وقوله: { \* وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحْرِ ۚ وَمَا

<sup>(1)</sup> سورة الإخلاص آية : ١ - ٤ .

<sup>(2)</sup> كما في "صحيح مسلم " (٨١٠) من حديث أبي بن كعبقال رسول الله " يا أبا المنذر! أتدرى أي آية من كتاب الله معك كتاب الله معك أعظم ؟ " قال قلت : الله ورسوله أعلم قال : " يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟ قال قلت : الله لا إله إلا هو الحي القيوم . قال : فضرب في صدري وقال : " والله لِيَهْنِك العلم أبا المنذر " .

<sup>(3)</sup> سورة البقرة آية : ٢٥٥ .

<sup>(4)</sup> قطعة من حديث رواه البخاري (٤ / ٤٨٧ فتح الباري) ، عن أبي هريرة .

<sup>(5)</sup> سورة الحديد آية: ٣.

<sup>(6)</sup> سورة التحريم آية: ٢.

<sup>(7)</sup> وقع في الأصل: " وهو العليم " وهو تصحيف عن " وهو الحكيم ".

<sup>(8)</sup> سورة سبأ آية : ١ .

<sup>(9)</sup> سورة الحديد آية : ٤ .

تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَنبٍ تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَنبٍ مُّ مُبِينٍ هَا } (1) [ الأنعام: ٥٩ ].

وقوله:... { وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ } (2) ... [فاطر: ١١].

وقوله: { لِتَعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ﴿ } (3) [ الطلاق: ١٢ ].

وقوله: { وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ } ... [ الفرقان: ٥٨ ].

وقوله: { إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿ } (5) [ الذاريات: ٥٨ ].

وقوله: { لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى مُ أَوَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ } (6) [ الشورى: ١١ ].

وقوله: { إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ } (7) [ النساء: ٥٨ ].

وقوله: { وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ } (8) ... [ الكهف: ٣٩ ].

وقوله:... { إِنَّ ٱللَّهَ سَحَكُمُ مَا يُريدُ ۞ } (9) [ المائدة: ١ ].

وقوله: { فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ وَيَشْرَحْ صَدْرَهُ وَلِلْإِسْلَمِ اللَّهِ مَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ وَجَعَلْ

<sup>(1)</sup> سورة الأنعام آية: ٥٩.

<sup>(2)</sup> سورة فاطر آية : ١١ .

<sup>(3)</sup> سورة الطلاق آية : ١٢ .

<sup>(4)</sup> سورة الفرقان آية : ٥٨ .

<sup>(5)</sup> سورة الذاريات آية: ٥٨.

<sup>(6)</sup> سورة الشورى آية: ١١.

<sup>(7)</sup> سورة النساء آية : ٥٨ .

<sup>(8)</sup> سورة الكهف آية: ٣٩.

<sup>(9)</sup> سورة المائدة آية : ١ .

```
صَدْرَهُ، صَنِيقًا حَرَجًا كَأْنَمَا يَصَعَدُ فِي ٱلسَّمَآءُ } (1) [ الأنعام: ١٢٥]. وقوله: { وَاللَّهُ مُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ } (2) [ آل عمران: ١٣٤]. وقوله: . . { إِنَّ ٱللَّهُ مُحِبُ ٱلْمُعْسِنِينَ ﴾ (3) [ اللحرات: ٩]. وقوله: . . { بِحُبُ ٱلتَّوَّبِينَ وَمُحِبُ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ (3) [ اللجرة: ٢٢]. وقوله: { قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ } (5) [ البقرة: ٣٦]. وقوله: { فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يَحُبُهُمْ وَمُحِبُونَهُ وَ } (6) [ المائدة: ٤٥]. وقوله: { إِنَّ ٱللَّهُ يُحِبُ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا } (7) [ الصف: ٤]. وقوله: { وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ﴾ (8) [ البروج: ٤٤].
```

وقوله: { رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءِ رَّحْمَةً وَعِلْمًا } (10) [ غافر: ٧].

وقوله: { وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [ الأحزاب: ٤٣].

وقوله: { بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ (9) [ النمل: ٣٠ ].

<sup>(1)</sup> سورة الأنعام آية : ١٢٥ .

<sup>(2)</sup> سورة آل عمران آية: ١٣٤.

<sup>(3)</sup> سورة الحجرات آية: ٩.

<sup>(4)</sup> سورة البقرة آية : ٢٢٢ .

<sup>(5)</sup> سورة آل عمران آية: ٣١.

<sup>(6)</sup> سورة المائدة آية : ٥٤ .

<sup>(7)</sup> سورة الصف آية : ٤ .

<sup>(8)</sup> سورة البروج آية: ١٤.

<sup>(9)</sup> سورة النمل آية: ٣٠.

<sup>(10)</sup> سورة غافر آية : ٧ .

<sup>(11)</sup> سورة الأحزاب آية : ٤٣ .

```
وقوله: { وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ } (1) [ الأعراف: ٢٥١]. وقوله: { كَتَبَرَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةً } (2) [ الأنعام: ٤٥]. وقوله: { وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيدُ ﴿ } (3) [ يونس: ٢٠١]. وقوله: { فَاللّهُ خَيْرُ حَنفِظاً وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ (4) [ يوسف: ٤٢]. وقوله: { رَضِيَ ٱللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ } (4) [ المائدة: ١١٩]. وقوله: { وَغَضِبَ ٱللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُم } (4) [ النساء: ٣٩]. وقوله: { وَلَكِنَ بَلِّنَّهُمُ ٱلتَّبِعُواْ مَا أَسْخَطَ ٱللّهَ وَكَرِهُواْ رِضْوَنَهُم } (4) [ النساء: ٣٨]. وقوله: { وَلَكِن كَرِهُ ٱللّهُ ٱلْبِعَامُهُمْ } (4) [ النوبة: ٤٦]. وقوله: { وَلَكِن كَرِهُ ٱللّهُ ٱلْبِعَامُهُمْ } (4) [ النوبة: ٢٤]. وقوله: { وَلَكِن كَرِهُ ٱللّهُ ٱلْبِعَامُهُمْ } (4) [ النوبة: ٢٤]. وقوله: { وَلَكِن كَرِهُ ٱللّهُ ٱلْبِعَامُهُمْ } (4) [ النوبة: ٢٤].
```

<sup>(1)</sup> سورة الأعراف آية: ١٥٦.

<sup>(2)</sup> سورة الأنعام آية : ٥٤ .

<sup>(3)</sup> سورة يونس آية : ١٠٧ .

<sup>(4)</sup> سورة يوسف آية : ٦٤ .

<sup>(5)</sup> سورة المائدة آية : ١١٩ .

<sup>(6)</sup> سورة النساء آية : ٩٣ .

<sup>(7)</sup> سورة محمد آية : ٢٨ .

<sup>(8)</sup> سورة الزخرف آية: ٥٥.

<sup>(9)</sup> سورة التوبة آية: ٤٦.

<sup>(10)</sup> سورة البقرة آية : ٢١٠ .

<sup>(11)</sup> سورة الأنعام آية : ١٥٨ .

```
وقوله: { وَجَآءَ رَبُّكَ } (1) [ الفجر: ٢٢ ].
وقوله: { وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ } (2) [ الرحمن: ٢٧ ].
وقوله: { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُرْ ۚ } (3) [ القصص: ٨٨ ].
```

قوله: { ٱلَّذِي يَرَنكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّ

<sup>(1)</sup> سورة الفجر آية: ٢٢ .

<sup>(2)</sup> سورة الرحمن آية : ٢٧ .

<sup>(3)</sup> سورة القصص آية : ٨٨

<sup>(4)</sup> سورة ص آية : ٧٥ .

<sup>(5)</sup> سورة المائدة آية: ٦٤.

<sup>(6)</sup> سورة الطور آية : ٤٨ .

<sup>(7)</sup> سورة القمر آية : ١٤ .

<sup>(8)</sup> سورة طه آية : ٣٩ .

<sup>(9)</sup> سورة طه آية : ٤٦ .

<sup>(10)</sup> سورة العلق آية : ١٤ .

<sup>(11)</sup> سورة الشعراء آية : ٢١٨ .

```
وقوله: { فَسَيَرَى اللّهُ عَلَكُرُ وَرَسُولُهُ، وَالْمُؤْمِئُونَ ۗ } (١٠ [ التوبة: ١٠٥].
وقوله: { وَهُو شَدِيدُ الْمِحَالِ ۚ ﴾ (2) [ الرعد: ١٣].
وقوله: { وَمُكَرَنَا مَصَرًا } (3) [ النمل: ٥٠].
وقوله: { وَأَكِيدُ كَيْدًا ۚ ﴾ [ الطارق: ٢٠].
وقوله: { فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُواً فَدِيرًا ۚ ﴾ [ الطارق: ٢٠].
وقوله: { وَلِلّهِ الْمِزَةُ وَلِرَسُولِهِ ۚ ﴾ (6) [ المنافقون: ٨].
وقوله: { وَلِلّهِ الْمِزَةُ وَلِرَسُولِهِ ۚ ﴾ (6) [ المنافقون: ٨].
وقوله: { هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا ۚ ﴾ (8) [ مريم: ٢٠].
وقوله: { فَلَا تَجْعَلُوا لِلّهِ أَلدَادًا } (9) [ البقرة: ٢٢].
وقوله: { وَمُرِبَ النّاسِ مَن يَشَخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَادًا } (10) [ البقرة: ٢٠٠].
```

<sup>(1)</sup> سورة التوبة آية : ١٠٥ .

<sup>(2)</sup> سورة الرعد آية : ١٣ .

<sup>(3)</sup> سورة النمل آية : ٥٠ .

<sup>(4)</sup> سورة الطارق آية : ١٦ .

<sup>(5)</sup> سورة النساء آية: ١٤٩.

<sup>(6)</sup> سورة المنافقون آية : ٨ .

<sup>(7)</sup> سورة ص آية: ٨٢.

<sup>(8)</sup> سورة مريم آية: ٦٥.

<sup>(9)</sup> سورة البقرة آية : ٢٢ .

<sup>(10)</sup> سورة البقرة آية : ١٦٥ .

وَلَيُّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا ﴿ } (1) [ الإسراء: ١١١].

وقوله: { لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ۗ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ } (2) [ التغابن: ١ ].

وقوله: { تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴿ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ مَرْبِكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ مُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ مَرْبِكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ مُ مُنْ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقوله: { مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَدٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَقُوله: وقوله: { مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَدٍ ۚ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مَّ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ عَلَمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ عَلَمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ يُشْرِكُونَ ﴿ 9 ].

قوله: { فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ } [ النحل: 1٧٤].

قوله: { إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللَّهُ اللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللِمُل

وفي سورة يونس [٣] مثله.

وفي سورة الرعد [٢]: { ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوَّنَهَا ۖ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى

<sup>(1)</sup> سورة الإسراء آية: ١١١ .

<sup>(2)</sup> سورة التغابن آية : ١ .

<sup>(3)</sup> سورة الفرقان آية: ١ - ٢ .

<sup>(4)</sup> سورة المؤمنون آية : ٩١ - ٩٢ .

<sup>(5)</sup> سورة النحل آية : ٧٤ .

<sup>(6)</sup> سورة الأعراف آية : ٥٤ .

ٱلْعَرِّشُ } (1) وفي سورة طه [ ٥ ]: { ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرِّشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ } (2) .

وفي سورة الفرقان [ ٥٩ ]: { ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَ سِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَفَي سورة الفرقان [ ٥٩ ]: ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ } (3) .

وفي سورة السجدة [٤]: { اللَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ السَّمَا وَ سِتَّةِ أَيَّامِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ اللهُ الْعَرْشِ اللهُ الْعَرْشِ اللهُ الْعَرْشِ اللهُ الْعَرْشِ اللهُ الْعَرْشِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وفي سورة الحديد [ ٤ ]: { هُو ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تَخَرُّجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تَخَرُّجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُو مَعَكُمْ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (5)

فهذه سبعة مواطن، أحبر فيها بأنه سبحانه استوى على العرش، وفي هذه المسألة أدلة من السنة والآثار الصحيحة الكثيرة يطول [ بذكرها ] (6) الكتاب، فمن أنكر كونه سبحانه في جهة العلو بعد هذه الآيات والأخبار فقد خالف الكتاب والسنة.

وقد ثبت بالأدلة الصحيحة، أن الله خلق سبع سماوات بعضها فوق بعض، وسبع أرضين، بعضها أسفل من بعض. و " بين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام وبين كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة عام والماء فوق السماء العليا السابعة وعرش

<sup>(1)</sup> سورة الرعد آية: ٢.

<sup>(2)</sup> سورة طه آية : ٥ .

<sup>(3)</sup> سورة الفرقان آية: ٥٩.

<sup>(4)</sup> سورة السجدة آية : ٤ .

<sup>(5)</sup> سورة الحديد آية: ٤.

<sup>(6)</sup> في الأصل (ذكرها) ولعل الصواب ما أثبته . وتعليق المراجع : بل إن الأصل صواب وكلمة ذكرها فاعل . أي يطوِّلُ ذكرُها الكتاب .

الرحمن عَلَى فوق الماء والله عَلَى العرش "(1) و "الكرسي موضع قدميه "(2) وهو يعلم ما في السماوات والأرضين السبع، وما بينهما، وما تحت الثرى، وما في قعر البحر، ومنبت كل شعرة وشجرة، وكل زرع ونبات، ومسقط كل ورقة، وعدد كل كلمة، وعدد الرمل والحصى والتراب، ومثاقيل الجبال، وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم، ويعلم كل شيء، لا يخفى عليه من ذلك شيء، وهو على العرش فوق السماء السابعة، دونه "حجب من نار ونور وظلمة "(3) وما هو أعلم به.

<sup>(1)</sup> جاء نحو هذا موقوفًا على ابن مسعود كما في " الرد على الجهمية " للدارمي (ص ٢١) و " التوحيد " لابن خزيمة ص (٧٠ و ٧٥ و ٢٠٦) والبيهقي في الأسماء والصفات (ص ٤٠١) والطبراني في الكبير (٨٧ - ٨٩) وصححه ابن القيم في " احتماع الجيوش " (ص ٢٠٠) [ وصححه الذهبي في العلو ص ٦٣ ، ٦٤ ] .

<sup>(2)</sup> روى هذا مرفوعًا الضياء بسند ضعيف كما في تخريج " ما دل عليه القرآن " (ص ١٤٢) وأشار للرواية المرفوعة الدارقطني في " الصفات " (٣٦) فقال لما رواه من طريق عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن حبير حبير عن ابن عباس: " رفعه " شجاع إلى النبي و لم يرفع الرمادي " . قلت : شجاع هو ابن مخلد الفلاس ذكره العقيلي في الضعفاء كما في التهذيب - وأورد له عن أبي عاصم عن سفيان عن عمار الدهني عن سعيد بن حبير عن ابن عباس مرفوعًا " كرسيه موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره " رواه الرمادي والكجي عن أبي عاصم فلم يرفعاه وكذا رواه ابن مهدي ووكيع بن سفيان موقوفًا " وانظر التهذيب (٤ / ١٣٦) والميزان (٢ / ١٥٦) وفي " التقريب " عن شجاع : " صدوق وهم في حديث فرفعه وهو موقوف فذكره بسببه العقيلي في الضعفاء " والحديث الذي وهم فيه مروي في " حزء فيه أحاديث أبي الحسن علي بن عمر بن محمد السكري الختلي الحربي " المتوفى سنة (٣٨٦ هـ) وأحاديثه معروفة بــ " الحربيات " كما في التعليق على " الصفات " للدارقطني للدكتور علي ناصر . وأما الموقوف فرواه الدارقطني في " الصفات (٣٦) التعليق على " الصفات " (ص ١٩٠١) والدارمي في " الرد على المريسي " [ وقال : صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجه " ووافقه الذهي ، [ وقال في العلو ص : ٢١ " رواته ثقات " ] وأشار له البيهقي في " الأسماء والصفات " (ص ٤٠٤) ، وجاء الأثر موقوفا أيضا على أبي موسى كما في الأسماء والصفات " (ص ٤٠٤) . [ وسنده صحيح ] .

<sup>(3)</sup> روى مسلم في صحيحه (١٧٩) عن أبي موسى الأشعري قال قام فينا رسول الله بخمس كلمات فقال: إن اللهلا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور (وفي رواية في مسلم أيضا النار) لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وروى الدارمي في " الرد على المريسي " (ص ١٧٣) عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي قال: احتجب ربناعن خلقه بأربع بنار وظلمة ثم بنور وظلمة . . . " وفي سنده : المثنى بن الصباح وهو ضعيف اختلط بأخرة كما في " التقريب " وروى البيهقى في " الأسماء والصفات " (ص ٤٠٢) مرفوعًا " دون

فإن احتج مبتدع ومخالف بقول الله عَجَلَكُ { وَخَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ اللهِ عَجَلًا } ( ق: ١٦].

وبقوله:... { مَا يَكُون ُ مِن خَبُوى ثَلَثَةٍ إِلَّا هُو رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُو سَادِسُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُو سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكُوا لَا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا لَا الله وَعَلَلْ فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله متشابه القرآن فقل إنما يعني العلم لأن الله وعَلَلْ فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله وهو بائن (3) من خلقه، لا يخلو عن علمه مكان، وليس معنى ذلك أن الله في جوف السماء، وأن السماء تحصره وتحويه فإن هذا لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتها بل هم

الله تعالى سبعون ألف حجاب من نار وظلمة . . . " وفي سنده : موسى بن عبيدة الربذي وهو عند أهل العلم بالحديث ضعيف كما قال البيهقي . وجاء نحو حديث عمرو بن شعيب موقوفًا على ابن عمر في " الرد على المريسي " ص (١٧٢) والرد على الجهمية (ص ٣٠) للدارمي وشرح اعتقاد أصول السنة " (٧٢٩) وانظر تفسير ابن كثير (٢ / ٣٠٤ ط الشعب) تفسير سورة الأنعام الآية : ١٠٣ وانظر " الأسماء والصفات " (ص ٤٠٣ و ٤٠٣ و ٤٠٣ و شرح العقيدة الطحاوية " (ص ٢١٤) [ والحاكم في المستدرك (٢ / ٣١٩) وصححه ، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا ] .

- (1) سورة ق آية : ١٦ .
- (2) سورة الجحادلة آية : ٧ .
- (3) قد يقول قائل إن هذا اللفظة " بائن " لم ترد في الكتاب والسنة فلم تذكر وقد أجاب عن هذه وغيرها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بقوله في " مختصر العلو " (ص ١٨ ١٩) ما خلاصته أن هذه اللفظة " بائن " لا بأس من ذكرها للتوضيح ولقد كثر ورودها في عقيدة السلف وقال بما جماعة وإن لم تكن معروفة في عصر الصحابة رضي الله عنهم ولكن لما ابتدع الجهم وأتباعه القول بأن الله في كل مكان اقتضت ضرورة البيان أن يتلفظ هؤلاء الأعلام بلفظ " بائن " دون أن ينكره أحد منهم وهذا تماما كقولهم في القرآن إنه غير مخلوق فإن هذه الكلمة لا تعرفها الصحابة أيضًا وإنما كانوا يقولون فيه : " كلام الله تبارك وتعالى " لا يزيدون على ذلك وكان ينبغي الوقوف فيه عند هذا الحد لولا قول جهم وأشياعه من المعتزلة إنه مخلوق ، ولكن إذا نطق هؤلاء بالباطل وجب على أهل الحق أن ينطقوا بالحق ولو بتعابير وألفاظ لم تكن معروفة من قبل وإلى هذه الحقيقة أشار الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما سئل عن " الواقفة " الذين " يقولون في القرآن إنه مخلوق أو غير مخلوق ، هل لهم رخصة أن يقول الرجل " كلام الله " ثم يسكت ؟ قال : و لم يسكت ؟ لو لا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت ولكن حيث تكلموا لأي شيء لا يتكلمون ؟ ! سمعه أبو داود منه كما في " مسائله "

متفقون على أن الله فوق سماواته على عرشه، بائن من خلقه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته.

وقد قال مالك بن أنس: "إن الله في السماء وعلمه في كل مكان " (1) وقيل لابن المبارك بماذا تعرف ربنا ؟ قال " بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه " (2) وبه قال المبارك بماذا تعرف ربنا ؟ قال الشافعي: " خلافة أبي بكر قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب أوليائه " (4) .

فمن اعتقد أن الله في جوف السماوات محصور محاط، أو أنه مفتقر إلى العرش، أو غير العرش، من المخلوقات أو أن استواءه على عرشه كاستواء المخلوق على كرسيه، فهو ضال مبتدع جاهل، ومن اعتقد أنه ليس في السماوات إله يعبد ولا على العرش إله يصلى له ويسجد وأن محمدًا لم يعرج به إلى ربه، ولا نزل القرآن من عنده، فهو معطل فرعوني، فإن فرعون كذب موسى في أن ربه فوق السماوات فقال: { يَنهَمَنُ اَبِن لِي صَرِّحًا لَعَلِي اللهُ وَلَى اللهُ الله

<sup>(1)</sup> أخرجه الإمام عبد الله في " السنة " (ص ٥) وأبو داود في " مسائل الإمام أحمد " (ص ٢٦٣) .

<sup>(2)</sup> رواه عبد الله في " السنة " (ص ٥ و ٧٢) والدارمي في الرد على المريسي (ص ٢٤ و ١٠٣) وفي " الرد على المجهمية " (ص ٥٠) وقال ابن القيم في " اجتماع الجيوش " (ص ٨٤) : قد صح عنه صحة قريبة من التواتر .

<sup>(3)</sup> قيل لأبي عبد الله - الإمام أحمد - الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان ؟ قال " نعم هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه " رواه الخلال في " السنة " كما في " اجتماع الجيوش " (ص ٧٧) .

<sup>(4)</sup> ذكره ابن القيم في " احتماع الجيوش " (ص ٥٩) وصدره بقوله صح عن الشافعي . . . وقال الإمام الشافعي رحمه الله : " القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله على عرشه في السماء يقرب من حلقه كيف شاء ويترل إلى السماء الدنيا كيف شاء . . . وذكر سائر الاعتقاد . رواه أبو الحسن الهكاري وأبو محمد المقدسي كما في " العلو " (مختصره ص ١٧٦) وانظر " احتماع الجيوش " (ص ٥٩) .

<sup>(5)</sup> سورة غافر آية : ٣٦ - ٣٧ .

ليلة المعراج، عرج به إلى الله، وفرض عليه ربه خمسين صلاة، وذكر أنه رجع إلى موسى، وأن موسى قال: { ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك } (1) . وهذا الحديث في الصحاح (2) فمن وافق فرعون وخالف موسى ومحمدًا فهو ضال، ومن مثل الله بخلقه فهو ضال، ومن ححد شيئًا مما وصف الله به نفسه فهو كافر.

وليس ما وصف الله به نفسه، وما وصفه به رسوله تشبيها، وقد قال تعالى: { إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ، ۚ } (3) [ فاطر: ١٥].

وقال تعالى: { يَعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيلَكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ } (4) [ آل عمران: ٥٥]. وقال: { وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْلَمُونَ { بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ } (5) ... [ النساء: ١٥٨]. وقال: { وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِّن رَبِّكَ بِٱلْحُقِّ } (6) [ الأنعام: ١١٤]. وقال: { تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ أَنَّهُ مُنزَّلُ مِّن رَبِّكَ بِٱلْحُقِ اللَّهُ ٱلْمُعَامِنَ وَمَنْ أَللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ وَمَنْ أَللَّهُ وَمَنْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ } (8) [ الأنبياء: ١٩].

فدل ذلك على أن الذين عنده قريبون إليه، وإن كانت المخلوقات تحت قدرته، فالقائل الذي قال من لا يعتقد أن الله في السماء [ فهو ضال ] (9) إن أراد بذلك أن الله في جوف السماء بحيث تحصره وتحيط به، فقد أخطأ، ن أراد بذلك من لم يعتقد ما جاء به

<sup>(1)</sup> مسلم الإيمان (١٦٢) ، النسائي الصلاة (٤٤٨) ، أحمد (٩/٣) .

<sup>(2)</sup> انظر صحيح البخاري (١ / ٤٥٩ فتح الباري) ومسلم (١٦٢) . وسيأتي تواتره في التعليق [ ٢٥٠ ] .

<sup>(3)</sup> سورة فاطر آية : ١٠ .

<sup>(4)</sup> سورة آل عمران آية : ٥٥ .

<sup>(5)</sup> سورة النساء آية: ١٥٨.

<sup>(6)</sup> سورة الأنعام آية : ١١٤ .

<sup>(7)</sup> سورة الزمر آية : ١ .

<sup>(8)</sup> سورة الأنبياء آية: ١٩.

<sup>(9)</sup> هذه زيادة اقتضاها السياق .

الكتاب والسنة، واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن الله فوق سماواته على عرشه، بائن من خلقه، فقد أصاب، فإنه من لم يعتقد ذلك يكون مكذبًا للرسول، متبعا غير سبيل المؤمنين بل يكون في الحقيقة معطلًا لربه نافيًا له فلا يكون له في الحقيقة إله يعبده، ولا رب يسأله ويقصده وهذا قول الجهمية (1) ونحوهم من أتباع فرعون المعطل.

والله قد فطر العباد، عربهم وعجمهم، على ألهم إذا دعوا الله توجهت قلوبهم إلى العلو، ولا يقصدونه تحت أرجلهم، ولهذا قال بعض العارفين: " لم يقل عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه أن يتحرك لسانه يعني يطلب العلو ولا يلتفت يمنة ولا يسرة " (2) .

والقائل الذي يقول: "إن الله لا ينحصر في مكان "إن أراد بذلك أن الله لا ينحصر في جوف المخلوقات أو أنه [لا] (3) يحتاج إلى شيء منها فقد أصاب، وإن أراد أن الله ليس فوق السماوات، ولا هو على العرش، وليس هناك إله يعبد، ومحمد لم يعرج به إلى الله، فهذا جهمي فرعوني معطل. ومنشأ الضلال أن يظن الظان أن صفات الرب كصفات خلقه، فيظن أن الله سبحانه على عرشه كالملك المخلوق على سريره، فهذا تمثيل وضلال، وذلك أن الملك مفتقر إلى سريره، ولو زال سريره لسقط، والله غني عن العرش، وعن كل شيء (4) وكل ما سواه فقير إليه وهو حامل (5) العرش وحملته، وعلوه لا يوجب افتقاره

<sup>(1)</sup> نسبة إلى " جهم بن صفوان السمرقندي " الضال المبتدع رأس الجهمية الذي هلك في زمان صغار التابعين . وقد سبق التعليق رقم (٢) أنه أخذ آراءه عن الجعد بن درهم من نفي الصفات والقول بخلق القرآن ، وانظر ميزان الاعتدال (١ / ٤٢٦) .

<sup>(2)</sup> نقل هذا أبو جعفر الهمداني عندما حضر مجلس أبي معالي الجويني كما في " الاستقامة " لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيق د . محمد رشاد سالم (١ / ١٦٧) .

<sup>(3)</sup> سقطت (لا) من الأصل .

<sup>(4)</sup> قال تعالى : وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ [ فاطر : ١٥ ] وقال أبو جعفر الطحاوي (ص ٣١٣) " شرح العقيدة الطحاوية " : " وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه " .

<sup>(5)</sup> قال ابن أبي العز في " شرح الطحاوية " (ص ٣١٣) شارحًا قول الطحاوي : " وهو مستغن عن العرش وما دونه . . . " : " . . . وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويًا له محيطًا به حاملًا له ولا أن يكون الأعلى مفتقرًا إليه فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها ؟ فالرب أعظم شأنًا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك بل لوازم علوه من خصائصه وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل وغناه هو

إليه، فإن الله قد جعل المخلوقات عاليًا وسافلًا، وجعل العالي غنيًا عن السافل، كما جعل الهواء فوق الأرض، وليست محتاجة الهواء فوق الأرض، وليس هو مفتقرًا إليها، وجعل السماء فوق الهواء، وليست محتاجة إليه، فالعلي الأعلى رب السماوات والأرض وما بينهما أولى أن يكون غنيًا عن العرش وسائر المخلوقات، وإن كان عاليًا عليها سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرا.

والأصل في هذا الباب أن كل ما ثبت في كتاب الله أو سنة رسوله وحب التصديق به، مثل علو الرب، واستوائه على عرشه، ونحو ذلك. وأما الألفاظ المبتدعة في النفي والإثبات (1) مثل قول القائل في جهة، وهو متحيز، أو ليس بمتحيز، ونحوها من الألفاظ التي تنازع فيها الناس، فليس مع أحدهما نص لا عن الرسول ولا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا أئمة المسلمين. فإن هؤلاء لم يقل أحد منهم إن الله في جهة، ولا قال هو متحيز، بل ولا قال هو حسم، أو جوهر. ولا قال ليس بحسم ولا جوهر، فهذه الألفاظ ليست منصوصة في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع، والناطقون بما قد يريدون معنى صحيحًا وقد يريدون معنى فاسدًا، فمن أراد معنى صحيحًا موافق الكتاب والسنة، وإن أراد معنى فاسدًا مغالف الكتاب والسنة، كان ذلك مقبولًا منه، وإن أراد معنى فاسدًا مخالف الكتاب والسنة، كان ذلك المعنى مردودا عليه. فإذا قال القائل: إن الله في جهة، قيل له: ما تريد بذلك؟ أثريد أنه سبحانه في جهة موجودة تحصره وتحيط به مثل أن يكون في جوف السماوات أم

\_

سبحانه عن السافل وإحاطتهبه فهو فوق العرش مع حمله بقدرته العرش وحملته وغناه عن العرش وفقر العرش اليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم حصر العرش له . وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق . . . " .

<sup>(1)</sup> قال ابن أبي العز في " شرح الطحاوية " (ص ١٠٩): " والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات، ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جميلا أو يبينوا حاله تفصيلا ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة ". وانظر " شرح الطحاوية " (ص ١٠٨ - ١٠٩) لبيان أن طريقة القرآن في مجيء الإثبات للصفات مفصلا والنفي مجملا عكس طريقة أهل الكلام المذموم.

تريد بالجهة أمرًا عدميًا وهو ما فوق العالم فإنه ليس فوق العالم شيء من المخلوقات، فإن أردت الجهة أردت الجهة الوجودية، وجعلت الله محصورًا في المخلوقات، فهذا باطل، وإن أردت الجهة العدمية، وأردت أن الله وحده فوق المخلوقات بائن عنها فهذا حق، وليس في ذلك أن شيئًا من المخلوقات حصره ولا أحاط به ولا علا عليه العالي بل هو العالي المحيط بها وقد قال تعالى: { وَمَا قَدَرُواْ ٱللّهَ حَقَّ قَدَرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَيَوْمَ ٱلْقِيمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطُويَّتُ بِيَمِينِهِ } ... [ الزمر: ٦٧].

وقد ثبت في الصحيح (2) { عن النبي على أن الله يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أين ملوك الأرض ؟ ) (3) وقد قال ابن عباس: " ما السماوات والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم " (4) وفي حديث آخر { أنه يرميها كما ترمي الصبيان الكرة } (1) فمن يكون

(1) سورة الزمر آية: ٦٧ .

<sup>(2)</sup> رواه مسلم (۲۷۸۷) من حدیث أبي هریرة بلفظ " یقبض الله تبارك و تعالی الأرض . . . الحدیث " [ والبخاري في صحیحه (۱۱ / ۳۷۲) ح ۲۰۱۹ ] ولیس فیه " ثم یَهُزُّهُن " . ولكن جاء في مسلم (۲۷۸۲) من حدیث ابن مسعود مرفوعًا " إن الله تعالی يمسك السماوات یوم القیامة علی إصبع والأرض علی إصبع والمبلك أنا والمبحر علی إصبع والماء والثری علی إصبع وسائر الخلق علی إصبع ثم یَهُزُّهُن فیقول أنا الملك أنا الملك . . . " وروی البخاري نحوه (۱۳ / ۲۷۶ فتح الباري) .

<sup>(3)</sup> البخاري التوحيد (٢٩٤٧) ، مسلم صفة القيامة والجنة والنار (٢٧٨٧) ، ابن ماجه المقدمة (١٩٢) ، أحمد (٣٧٤/٢) ، الدارمي الرقاق (٢٧٩٩) .

<sup>(4)</sup> رواه الطبري في تفسيره (٢١ / ٣٢٤) عن معاذ بن هشام قال ثني أبي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس ومعاذ صدوق ربما وهم ، ووالده ثقة ثبت وقد رمي بالقدر وعمرو ابن مالك النكري صدوق له أوهام كما قال الحافظ في " التقريب " وقال الذهبي في " الكاشف " : " وُثِّق " وقال ابن حبان في " الثقات " - كما في " التهذيب " (٨ / ٩٦) - : " يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه يخطئ ويغرب " . [ إنما قال ابن حبان هذه العبارة في راو متأخر في الطبقة عن عمرو هذا يقال له : عمرو بن مالك النكري أيضا ، انظر الثقات حبان هذه العبارة في راو متأخر في الطبقة عن عمرو هذا يقال له : عمرو بن مالك النكري أيضا ، انظر الثقات (٧ / ٢٨٨) و أما المذكور هنا فقد وثَّقه ابن معين والذهبي وقال ابن حبان : يعتبر به من غير رواية ابنه . فالأثر حسن ] ، قلت : وهذا الأثر رواه عنه غير ابنه وهو هشام . وأبو الجوزاء ثقة لكنه يرسل كثيرا وله في البخاري حديث واحد من روايته عن ابن عباس كما في " هدي الساري " (ص ٣٩٢) .

جميع المخلوقات بالنسبة إلى قبضته تعالى مع هذا الصغر والحقارة كيف تحيط به وتحصره ؟ ومن قال إن الله ليس في جهة قيل له ما تريد بذلك؟ فإن أراد أنه ليس فوق السماوات رب يعبد، ولا على العرش إله، ومحمد لله يعرج به إلى الله، والأيدي لا ترفع إلى الله تعالى في الدعاء، ولا تتوجه القلوب إليه، فهذا فرعوني معطل، حاحد لرب العالمين، وإن اعتقد أنه مقرّ به فهو حاهل متناقض في كلامه، ومن هنا دخل أهل الحلول والاتحاد وقالوا: إن الله في كل مكان وأن وجود المخلوقات [هو] (2) وجود الخالق، وإن قال إن مرادي بقولي: إنه ليس في جهة أنه لا تحيط به المخلوقات بل هو وجود الخالق فقد أصاب في هذا المعنى، وكذلك من قال: " إن الله متحيز أو قال ليس بمتحيز إن أراد بقوله متحيز أن المخلوقات تحوزه وتحيط به فقد أخطأ وإن أراد أنه منحاز عن المخلوقات بائن أصاب، وإن أراد أنه ليس مباينا عنها بل هو لا داخل فيها ولا خارج عنها فقد أحطأ. والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف: أهل الحلول، وأهل النفي والجحود، وأهل الإيمان والتوحيد والسنة.

فأهل الحلول يقولون: إنه بذاته في كل مكان، وقد يقولون بالاتحاد والوحدة فيقولون: المخلوقات وجود الخالق.

وأما أهل النفي والجحود، فيقولون: لا هو داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين له، ولا حال فيه، ولا فوق العالم، ولا فيه، ولا يترل منه شيء، ولا يصعد إليه شيء، ولا يتقرب منه شيء، ولا يدنو منه شيء، ولا يتجلى لشيء، ولا يراه أحد، ونحو ذلك، هذا قول متكلمة الجهمية المعطلة، كما أن الأول قول عباد الجهمية. فمتكلمة الجهمية لا يعبدون

<sup>(1)</sup> قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ((7 / 79)) في شرحه لحديث ابن عمر مرفوعًا " إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك ": " وزاد في رواية ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع وأبي حازم عن ابن عمر " فيجعلهما في كفة ثم يرمي بهما كما يرمي الغلام بالكرة " قلت : رواية ابن وهب هذه عند الطبري في تفسيره ((77 / 70)).

<sup>(2)</sup> في الأصل (هي).

شيئا، وعباد الجهمية يعبدون كل شيء، وكلامهم يرجع إلى التعطيل والجحود، الذي هو قول فرعون. وقد علم أن الله كان قبل أن يخلق السماوات والأرض ثم خلقهما فإما أن يكون داخلا فيهما وهذا حلول باطل، وإما أن يكونا داخلين فيه، فهو باطل وأبطل، وإما أن يكون الله بائنا عنهم لم يدخل في شيء و لم يدخل فيه شيء، وهذا قول أهل الحق والتوحيد والسنة.

ولأهل الجحود والتعطيل في هذا الباب شبهات يعارضون بما كتاب الله وسنة رسوله، وما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها، وما فطر الله عليه عباده، وما دلت عليه الدلائل العقلية، فإن هذه الأدلة كلها متفقة على أن الله فوق مخلوقاته، عال عليها، قد فطر الله على ذلك العجائز والأعراب والصبيان في الكتاب كما فطرهم على الإقرار بالخالق تعالى وقد قال رسول الله على الخديث الصحيح: {كلَّ مولود يولد على الفطرة - أي فطرة الإسلام - فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بميمة جمعاء هل تحسون فيها من حدعاء } (1) ثم يقول أبو هريرة اقرؤوا إن شئتم { فيطرتَ ٱللهِ الَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْمًا لَا تَبْدِيلَ لِخَلِقِ ٱللهِ اللهِ عَلَى الروم: [٣٠] (3) وهذا معنى قول عمر بن عبد العزيز: عليك بدين الأعراب والصبيان في الكتاب " (4) يعنى: عليك بما فطرهم الله عليه فإن " عليك بدين الأعراب والصبيان في الكتاب " (4) يعنى: عليك بما فطرهم الله عليه فإن

<sup>(1)</sup> البخاري الجنائز (١٣١٩) ، مسلم القدر (٢٦٥٨) ، الترمذي القدر (٢١٣٨) ، أبو داود السنة (٤٧١٤) ، أحمد (٢٧٥/٢) ، مالك الجنائز (٥٦٩) .

<sup>(2)</sup> سورة الروم آية : ٣٠ .

<sup>(3)</sup> رواه مسلم (٢٦٥٨) من حديث أبي هريرة والبخاري (٩ / ٢١٣ فتح الباري) بلفظ " ما من مولود . . .

الحديث " . ورواه البخاري أيضا (٣ / ٢٤٦) بلفظ قريب من لفظ مسلم ولكن ليس فيه قراءة أبي هريرة
للآية . تُنتج : تلد ، جمعاء : سليمة من العيوب مجتمعة الأعضاء كاملتها فلا جدع بها ولا كي ، الجدعاء :
مقطوعة الأطراف أو أحدها . والمعنى أن البهيمة تولد مجتمعة الخلق سوية الأطراف سليمة من الجدع لولا
تعرض الناس إليها لبقيت كما ولدت سليمة كما في " النهاية في غريب الحديث " (١ / ٢٤٧) .

<sup>(4)</sup> ذكره في " شرح السنة " (١ / ٢١٧) فقال : سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال : " الزم دين الصبي في الكتاب والأعراب " وجاء نحو هذا عن عمر بن الخطاب . انظر التعليق رقم (٣٤٤) لشرحها . وعمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين عُدَّ كالخلفاء الراشدين مات سنة ١٠١ هـ (التقريب) .

الله فطرهم على الحق.

والرسل بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها، لا بتحويل الفطرة وتغييرها، وأما أعداء الرسل كالجهمية الفرعونية ونحوهم، فيريدون أن يغيروا فطرة الله ودين الله، ويوردون على الناس شبهات بكلمات متشابهة، لا يفهم كثير من الناس مقصودهم بها، ولا يحسن أن يجيئهم [ يما ينقضها ] وأصل ضلالتهم تكلمهم بكلمات مجملة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله، ولا قالها أحد من أئمة المسلمين، كلفظ التحيز والجسم والجهة ونحو ذلك. فمن كان عارفًا بحال شبهاتهم بينها، ومن لم يكن عارفًا بذلك، فليعرض عن كلامهم، ولا يقبل إلا ما جاء به الكتاب والسنة كما قال تعالى: { وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيٓ ءَايَتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ } (١) ... [ الأنعام: ٦٨ ] ومن تكلم في الله وأسمائه وصفاته بما يخالف الكتاب والسنة، فهو من الخائضين في آيات الله بالباطل، وكثير من هؤلاء ينسب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه، فينسبون إلى الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة الاعتقادات الباطلة مما لم يقولوه، ويقولون لمن اتبعهم هذا الذي يقوله اعتقاد الإمام الفلاني، فإذا طولبوا بالنقل الصحيح عن الأئمة، تبين كذبهم في ذلك فيما ينقلونه عن النبي علي ويضيفونه إلى سنته من البدع والأقوال الباطلة، ومنهم من إذا طولب بتحقيق نقله يقول: هذا القول قاله العلماء، والإمام الفلاني لا يخالف العقلاء، ويكون العقلاء طائفة من أهل الكلام الذين ذمهم الأئمة فقد قال الشافعي: "حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام " <sup>(2)</sup> فإذا كان هذا حكمه فيمن أعرض عنهما فكيف حكمه فيمن عارضهما بغيرهما ؟ وكذلك قال أبو يوسف القاضى: " من طلب

<sup>(1)</sup> سورة الأنعام آية: ٦٨.

<sup>(2)</sup> إحياء علوم الدين (١ / ١٦٤) و " درء تعارض العقل والنقل " (٧ / ١٤٧) .

الدين بالكلام تزندق " (1) وكذلك قال أحمد بن حنبل: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح، وقال: علماء الكلام زنادقة (2) وكثير من هؤلاء قرأوا كتبًا من كتب الكلام فيها شبهات أضلتهم ولم يهتدوا لجواها فإلهم يجدون في تلك الكتب أن الله لو كان فوق الخلق للزم التجسيم والتحيز والجهة، وهم لا يعرفون حقائق هذه الألفاظ، ولا ما أراد بها أصحابها، فإن ذكر لفظ الجسم في أسماء الله وصفاته بدعة، لم ينطق بها كتاب ولا سنة، ولا قالها أحد من سلف الأمة وأئمتها، ولم يقل أحد منهم إن الله حسم ولا إن الله ليس بجسم، ولا إن الله جوهر، ولا إن الله ليس بجوهر، ولفظ الجسم لفظ مجمل، ومعناه في اللغة البدن، ومن قال إن الله مثل بدن الإنسان، فهو مفتر على الله، بل من قال: الله يماثل شيئًا من المخلوقات، فهو مفتر على الله، ومن قال: إن الله ليس بجسم، وأراد بذلك أنه لا يماثل شيئًا من المخلوقات، فهو مفتر على الله، ومن قال: إن الله ليس بجسم، وأراد بذلك أنه لا يماثل شيئًا من المخلوقات، فالمعنى صحيح وإن كان اللفظ بدعة، وأما من قال إن الله ليس بجسم، وأراد بذلك أنه لا يرى في الآخرة وأنه لم يتكلم بالقرآن العربي، بل القرآن العربي مخلوق، أو هو تصنيف جبريل، ونحو ذلك، فهذا مفتر على الله فيما نفاه عنه، وهذا أصل ضلال الجهمية من المعتزلة، ومن وافقهم على مذهبهم، فإنهم يظهرون للناس التتره، وحقيقة كلامهم التعطيل، فيقولون، نحن لا نجسم، بل نقول: إن الله ليس بجسم، ومرادهم بذلك نفى حقيقة أسمائه وصفاته، فيقولون: ليس لله علم ولا قدرة، ولا حياة ولا كلام، ولا سمع ولا بصر، ولا يرى في الآخرة، ولا عرج النبي ﷺ إليه، ولا يترل منه شيء، ولا يصعد إليه شيء، ولا يتجلى لشيء ولا يقرب منه شيء إلى غير ذلك وهو سبحانه لا مثل له في شيء من صفات كماله، بل هو الأحد الصمد ولم يكن له كفوًا أحد.

<sup>(1)</sup> الإحياء (١ / ١٦٤) و " درء التعارض " (٧ / ١٥٨) و " شرح أصول اعتقاد أهل السنة " (١٤٥) و " الحجة في بيان المحجة " (ص ١٣) .

<sup>(2)</sup> القولان في " الإحياء " (١ / ١٦٤) . وفي " درء التعارض " (٧ / ١٤٧) القول الأول فقط .

فالمعطل يعبد عدمًا، والممثل يعبد صنمًا، والمعطل أعمى، والممثل أعشى (1) ودين الله بين الغالي فيه، والجافي عنه، وكما أن ذاته ليست كالذوات المخلوقة، فصفاته ليست كالصفات المخلوقة، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال، متره عن كل نقص وعيب، وهو سبحانه في صفات الكمال لا يماثله شيء.

فمذهبنا مذهب السلف: إثبات بلا تشبيه، وتتريه بلا تعطيل، وهو مذهب أئمة الإسلام، كمالك  $^{(2)}$  والشافعي  $^{(3)}$  والثوري  $^{(4)}$  والأوزاعي  $^{(5)}$  وابن المبارك  $^{(6)}$ .

والإمام أحمد (7) وإسحاق بن راهويه (8) وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بمم، كالفضيل (9) بن عياض وأبي سليمان الداراني (10) وسهل (11) بن عبد الله التستري، وغيرهم. فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة نزاع في أصول الدين، وكذلك أبو حنيفة (12) فإن الاعتقاد الثابت عنه، موافق لا اعتقاد هؤلاء، وهو الذي نطق به الكتاب والسنة، قال

<sup>(1)</sup> الأعشى مرادف للأعمى أو هـو سيئ البصر بالليل والنهار وانظر " القامـوس المحيط " (١ / ٣٦٤) مادة ع ش ي .

<sup>(2)</sup> هو ابن أنس أبو عبد الله الفقيه إمام دار الهجرة رأس المتقين وكبير المتثبتين مات سنة (١٧٩ هـ). تقريب التهذيب .

<sup>(3)</sup> هو محمد بن إدريس أبو عبد الله المحدد لأمر الدين على رأس المائتين مات (سنة ٢٠٤ هــ) . تقريب .

<sup>(4)</sup> اسمه سفیان بن سعید بن مسروق ثقة حافظ فقیه عابد إمام حجة وکان ربما دلس مات سنة (۱۲۱ هـ) . تقریب .

<sup>(5)</sup> هو عبد الرحيم بن عمرو بن أبي عمرو الفقيه ثقة جليل مات سنة (١٥٧ هـ) . تقريب .

<sup>(6)</sup> هو عبد الله بن المبارك المروزي ثقة ثبت فقيه عالم حواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير مات سنة (١٨١ هــ) . تقريب .

<sup>(7)</sup> وهو ابن حنبل المروزي ثقة حافظ فقيه حجة مات (سنة ٢٤١ هــ) . تقريب .

<sup>(8)</sup> ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بقليل مات سنة (٢٣٨ هــ) . تقريب .

<sup>(9)</sup> ثقة عابد إمام زاهد مشهور مات (سنة ۱۸۷ هــ) . تقريب .

<sup>(10)</sup> واسمه عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي زاهد مشهور مات (سنة ٢١٥ هــ) . انظر تاريخ بغداد ، (١٠ / ٢٤٩) و " الحلية " (٩ / ٢٥٤) .

<sup>(11)</sup> مات سنة (٢٨٣ هـ) انظر " الحلية " (١٠ / ١٨٩) و " الوفيات " (١ / ١٨) وانظر " مختصر العلو " (ص (١٢) لترى عقيدته السلفية .

<sup>(12)</sup> وهو النعمان بن ثابت الفقيه المشهور الإمام مات (سنة ١٥٠ هـــ) على الصحيح . تقريب .

الإمام أحمد (1) " لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ولا نتجاوز القرآن والحديث " وهكذا مذهب سائرهم، فنتبع في ذلك سبيل السلف الماضين، الذين هم أعلم الأئمة بهذا الشأن، نفيًا وإثباتًا، وهم أشد تعظيما لله وتنزيهًا له عما لا يليق بحاله، فإن المعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات، فيكون ردها من باب تحريف الكلم عن مواضعه، ولا يقال: هي ألفاظ لا تعقل معانيها، ولا يعرف المراد منها، فيكون ذلك مشابهة للذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني بل هي آيات بينات، دالة على أشرف المعاني وأجلها، قائمة حقائقها في صدور الذين أوتوا العلم.

والإيمان إثبات بلا تشبيه، وتتريه بلا تعطيل، كما قامت حقائق سائر صفات الكمال في قلوبهم، كذلك فكان الباب عندهم بابًا واحدًا، قد اطمأنت به قلوبهم، كذلك وسكنت إليه نفوسهم فأنسوا من صفات كماله ونعوت حلاله مما استوحش منه الجاهلون المعطلون وسكنت قلوبهم إلى ما نفر منه الجاحدون المتكلمون وعلموا أن الصفات حكمها حكم الذات، فكما أن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات، فكذا صفاته لا تشبه الصفات، فما حاءهم من الصفات عن المعصوم تلقوه بالقبول، وقابلوه بالمعرفة والإيمان والإقرار، لعلمهم بأنه صفة من لا تشبيه لذاته ولا لصفاته، وأن ما حاء مما أطلقه الشرع على الخالق والمخلوق لا تشابه بينهم في المعنى الحقيقي إذ صفات القديم بخلاف صفات الحادث، وليس بين صفاته وصفات حلقه إلا موافقة اللفظ للفظ. والله سبحانه وتعالى قد أخبر أن في الجنة لحمًا ولبنًا وعسلًا وماءً وحريرًا وذهبًا، وقال ابن عباس: "ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء " (2) فإذا كانت هذه المخلوقات الفانية ليست مثل هذه الموجودة، مع اتفاقهما في الأسماء فالخالق حل وعلا أعظم علوا، وأعلى مباينة لخلقه، من مباينة المخلوق للمخلوق وإن اتفقت الأسماء. وأيضًا فقد سمى الله سبحانه نفسه حيًا عليمًا سميعًا بصيرًا ملكًا رؤوفًا

<sup>(1)</sup> انظر التعليق رقم (١) .

<sup>(2)</sup> رواه البيهقي بإسناد حيد كما قال المنذري في " الترغيب والترهيب " (٦ / ٣٣٢) . ورواه ابن حزم أيضًا في " الفصل في الملل والنحل " (٢ / ١٠٨ هـ) وقال : " وهذا سنده في غاية الصحة وهو حديث في قطعة وكيع المشهورة " .

رحيمًا، وسمى بعض مخلوقاته حيًا وبعضها عليمًا وبعضها سميعًا بصيرًا وبعضها رؤوفًا رحيمًا وليس الحي كالحي، ولا العليم كالعليم، ولا السميع كالسميع، ولا البصير كالبصير، ولا الرؤوف الرحيم كالرؤوف الرحيم.

قال تعالى: { ٱللَّهُ لَاۤ إِلَنهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ } (1) [ البقرة: ٢٥٥ ].

وقال تعالى: { وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ } (1 آل عمران: ٢٧ ].

وقال تعالى: { إِنَّهُ مُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ } (3) [ يوسف: ٨٣].

وقال تعالى: { وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمِ عَلِيمٍ ۞ } (4) [ الذاريات: ٢٨ ].

وقال تعالى: { إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ } (5) [ النساء: ٥٨ ].

وقال تعالى: { إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَيْنَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ } (6) [ الإنسان: ٢ ].

وقال تعالى: { إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ } (7) [ الحج: ٦٥].

وقال: { لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ } (8) [ التوبة: ١٢٨ ].

<sup>(1)</sup> سورة البقرة آية : ٢٥٥ .

<sup>(2)</sup> سورة آل عمران آية: ٢٧.

<sup>(3)</sup> سورة يوسف آية : ٨٣ .

<sup>(4)</sup> سورة الذاريات آية: ٢٨.

<sup>(5)</sup> سورة النساء آية: ٥٨.

<sup>(6)</sup> سورة الإنسان آية: ٢.

<sup>(7)</sup> سورة الحج آية : ٦٥ .

<sup>(8)</sup> سورة التوبة آية : ١٢٨ .

وليس بين صفة الخالق والمخلوق مشابحة، إلا في اتفاق الاسم، وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وهذه سنة رسول الله الله وهذا كلام الصحابة والتابعين وسائر الأئمة، قد دل ذلك بما هو نص أو ظاهر، على أن الله سبحانه فوق العرش، فوق السماوات استوى على عرشه، بائن من خلقه، سميع لا يشك (1) بصير لا يرتاب (2) عليم لا يجهل، جواد لا يبخل، حفيظ لا ينسى، ولا يسهو، قريب لا يغفل، ولا يلهو (3) يتكلم، ويبسط، وينظر، ويضحك، ويفرح، ويحب، ويكره، ويبغض، ويسخط، ويرحم، ويعفو، ويغفر، ويعطي، ويمنع، ويترل كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف شاء، وهو معهم أينما كانوا. قال نعيم بن مماد (4) لما سئل عن معنى هذه الآية: { وَهُو مَعَكُم أَيْنَ مَا كُنتُم الله إلى المديد: } ] معناها: أنه لا يخفى عليه حافية بعلمه (6) وليس معناه أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله، من أصغر مخلوقه، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر والمقيم أينما كان، فهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم ومطلع. وأخبر أنه { ذِى ٱلْمَعَارِج ﴿ تَعَرُجُ ٱلْمَاتِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ } (7) [ المعارج: ٣ - ٤ ]

<sup>(1)</sup> أي أن الله تبارك وتعالى يسمع بسمع يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى ولا يعتريه شك في سماعه كما هو شأن المخلوق إذ قد يشك في السمع .

<sup>(2)</sup> هذه العبارة وسابقتها جاءت في كتاب " السنة " للإمام أحمد (ص ٧٦) أيضًا وكذا في عقيدة الحازمي (ص ٥) وأفاد شيخنا العلامة عبد المحسن العباد - حفظه الله من شرور العباد - ما معناه عن هذه العبارة " بصير لا يرتاب " : أي أن اللهيبصر ببصر يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى وهو متره عن ما يعتري المخلوق من الريبة والتردد في المرثى وعدم التمييز أحيانا ولله المثل الأعلى .

<sup>(3)</sup> أي أن الله لا يغفل وهي كبيان لنفي الغفلة أيضًا . وفي النهاية . (٤ / ٢٨٢) : " اللهو : اللعب يقال : لهوت بالشيء ألهو لهوًا وتلهيت به إذا لعبت به وتشاغلت وغفلت به عن غيره وألهاه عن كذا أي شغله " .

<sup>(4)</sup> هو أبو عبد الله المروزي صدوق يخطئ كثيرا فقيه عارف بالفرائض مات سنة (٢٢٨ هـ) على الصحيح . تقريب .

<sup>(5)</sup> سورة الحديد آية : ٤ .

<sup>(6)</sup> ذكره الذهبي في العلو (ص ١ / ٩٤ مختصره) وسنده صحيح كما في تخريجه .

<sup>(7)</sup> سورة المعارج آية : ٣ - ٤ .

وأنه { وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - ۚ وَهُوَ ٱلْحَبِيمُ الْحَنِيرُ ﴿ الْأَنعَامِ: ٨] وأن الملائكة يخافونه من فوقهم (2) وهذا المعنى حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة وقال: { فَإِنِي قَرِيبٌ ۗ } (3) [ البقرة: ١٨٦] وقال: { وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ - نَفْسُهُ وَ فَغُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

فكل ما في الكتاب والسنة من الأدلة الدالة على قربه ومعيته، لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه على في دنوه، وقريب في علوه. والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدًا، وذكرنا بعضها في " الانتقاد الرجيح " (8) وفي الصحاح والسنن جميعًا، وقد أشار النبي في أعظم مجامعه في حجة الوداع، وفي آخر عمره إلى السماء، يقول بإصبعه: { اللهم اشهد } (9) وفي الصحيحين قصة المعراج وهي متواترة (10) وفيه أعظم دلالة على علوه تعالى فوق سبع سماوات. وسؤال السائل كيف استوى وكيف نزل بدعة

<sup>(1)</sup> سورة الأنعام آية : ١٨ .

<sup>(2)</sup> قال تعالى : يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مَنْ فَوْقَهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [ النحل ٥٠ ] .

<sup>(3)</sup> سورة البقرة آية : ١٨٦ .

<sup>(4)</sup> سورة ق آية : ١٦ .

<sup>(5)</sup> الترمذي الدعوات (778) ، أبو داود الصلاة (1077) ، أحمد (5774) .

<sup>(6)</sup> رواه مسلم في صحيحه (٢٧٠٤) من حديث أبي موسى ولفظه : " والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم " .

<sup>(7)</sup> سورة المحادلة آية : ٧ .

<sup>(8)</sup> الانتقاد الرحيح في شرح الاعتقاد الصحيح " طبع في لكهنو بالهند .

<sup>(9)</sup> رواه مسلم (٨ / ١٨٤ من شرح النووي) من حديث حابر الطويل .

<sup>(10)</sup> انظر التعليق الآتي رقم (٣) بحاشية ص ١١٧ .

قال ابن قتيبة (1) "ما زالت الأعم عربهم وعجمهم، في جاهليتها وإسلامها، معترفة بأن الله في السماء" (2) وقد جمع طائفة من العلماء في هذا الباب مصنفات منها: كتاب "العلو" (3) للذهبي (4) وكتاب " الترول " (5) لشيخ الإسلام ابن تيمية (6) .

و كتاب الاستواء <sup>(7)</sup> لابن القيم. <sup>(8)</sup> و "النونية" <sup>(9)</sup> له.

و "عقيدة ابن قدامة" (10) ورسالة (11) الشيخ محمد بن ناصر الحازمي (12).

ورسالة (13) الشيخ محمد فاخر الإله آبادي <sup>(1)</sup> ثم المكي ورسالة " إجراء الصفات على

(1) هو الإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الشهير مات (سنة ٢٧٦ هـ) وهو صدوق كما في " ميزان الاعتدال " (٢ / ٥٠٣ ) .

(2) انظر " مختصر العلو " (ص ١٦) .

(3) وهو مطبوع ، ونشرته المكتبة السلفية بالمدينة المنورة وغيرها ١٣٨٨ هـــ ١٩٦٨ م ط ٢ .

(4) هو الإمام المؤرخ الشهير شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي مات سنة (٧٤٨ هــ) .

(5) كتاب " شرح حديث النزول " مطبوع متداول .

(6) وهو (وارث علم الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين) - كما وصفه العلامة محب الدين الخطيب رحمه الله في مقدمة " التوسل والوسيلة (ص ٣) " - الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام شيخ الإسلام ابن تيمية مات (سنة ٧٢٨ هـ).

(7) لم أقف على كتاب لابن القيم بهذا الاسم ولعله يريد كتابه " اجتماع الجيوش الإسلامية " إذ هذا هو موضوعه والله أعلم .

(8) وهو الإمام الشهير صاحب الكتب القيمة العلامة محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية ت (سنة ٧٥١ هـ) .

(9) طبعت مع شرحها (توضيح المقاصد) للشيخ أحمد بن إبراهيم الشرقي في المكتب الإسلامي بيروت ، ١٣٨٢ هـــ ١٩٦٢م .

(10) المسماة " لمعة الاعتقاد " ، طبعت في المكتب الإسلامي ، بيروت . وابن قدامة هو موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي مات (سنة ٦٣٠ هـ) . وللشيخ محمد بن صالح العثيمين شرح مختصر نافع للمعة الاعتقاد ، طبع في بيروت .

(11) وهي رسالة قيّمة طبعت في الهند على الحجر وهي حواب لسؤال وجه للشيخ عن عقيدته في آيات من آيات الصفات ونحو ذلك وعن عقيدة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وضمن رسالته حل أقوال الأئمة الأعلام في العلو مما في كتاب " العلو للعلي الغفار " للذهبي .

(12) مات (سنة ١٢٨٣ هـ) كما في " إتحاف النبلاء المتقين بإحياء مآثر الفقهاء المحدثين " (ص ٤١٩) وهو من تلامذة وأصحاب الشوكاني .

(13) وهي رسالة " النجاة " في العقيدة السلفية - انظر " جهود مخلصة في حدمة السنّة " (ص ٥٦) . وقد طبعت في باكستان مع ترجمتها بالأردية كما في " مجموعة نور السنّة " .

على ظاهرها " <sup>(2)</sup> للشوكاني <sup>(3)</sup> و " الانتقاد الرجيح " <sup>(4)</sup> للعبد الفقير و " الاحتواء " <sup>(5)</sup> له عفا الله عنه إلى غير ذلك.

وليس في كتاب الله، ولا سنة رسوله ولا عن أحد من السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين، ولا عن أئمة الدين، حرف واحد يخالف ذلك. ولم يقل أحد منهم إن الله ليس في السماء، أو أنه ليس على العرش، أو أنه في كل مكان، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل به، ولا منفصل، وأنه لا تجوز الإشارة الحسيه إليه بالأصابع، ونحو هذا.

ومن ظن أن نصوص الصفات لا يعقل معناها، ولا يدرى ما أراد الله تعالى ورسوله منها، وظاهرها تشبيه وتمثيل، واعتقاد ظاهرها كفر وضلال، وإنما هي ألفاظ لا معاني لها وأن لها تأويلًا وتوجيهًا لا يعلمه إلا الله، وأنها بمترلة السم وكهيعص وظن أن هذه طريقة السلف، ولم يكونوا يعرفون حقيقة قوله: { وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ مِيومَ ٱلْقِيَنمَةِ } (6) [الزمر: ٢٧] وقوله: { مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى الله فهذا الظان. من وقوله: { ٱلرَّمْمَن عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ } (8) [طه: ٥] ونحو ذلك. فهذا الظان. من أجهل الناس بعقيدة السلف وأضلهم عن الهدى، وقد تضمن هذا الظن استجهال السابقين

<sup>(1)</sup> وهو من تلاميذ الشيخ محمد حياة السندي رحمه الله مات (سنة ١١٦٤ هـ) كما في " إتحاف النبلاء " (ص ٤٠٤) نقلًا عن ترجمته في مقدمة كتابه " مجموعة نور السنّة وقرة العين في إثبات سنيّة رفع اليدين " بالفارسية طبع في باكستان .

<sup>(2)</sup> لم أقف عليها . والمعروف له في هذا الباب " التحف في مذهب السلف " وهي مطبوعة ضمن " مجموعة الرسائل المنيرية " .

<sup>(3)</sup> هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني العلامة المفسر الشهير مات (سنة ١٢٥٠ هـ) .

<sup>(4)</sup> انظر التعليق السابق رقم (١) ص ٥٧ .

<sup>(5)</sup> لعلها بالفارسية ويغلب على ظنى أنما مطبوعة بالهند .

<sup>(6)</sup> سورة الزمر آية : ٦٧ .

<sup>(7)</sup> سورة ص آية: ٧٥.

<sup>(8)</sup> سورة طه آية : ٥ .

الأولين، من المهاجرين والأنصار، وسائر الصحابة، وكبار الذين كانوا أعلم الأمة علمًا وأفقههم فهمًا، وأحسنهم عملًا، وأتبعهم سننًا. ولازم هذا الظن أن الرسول كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه، وهو خطأ عظيم وحسارة قبيحة نعوذ بالله منها.

### فصل

# الأدلة على إثبات اليدين لله كل من القرآن والسنة

وأما قوله تعالى:... { يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ } ... [ الفتح: ١٠ ] فاعلم أن لفظ وأما قوله تعالى:... { يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ } ... [ الفتح: ١٠ ] فاعلم أن لفظ الله" جاء في القرآن على ثلاثة أنواع مفردة كهذه الآية وكقوله: { بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ } وقوله: [ الملك: ١ ] ومثنى كقوله:... { بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ } (3) ... [ المائدة: ٢٤ ] وقوله: { لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ۗ } (4) ... [ ص: ٧٥ ] ومجموع كقوله:... { عَمِلَتْ أَيْدِينَا } (5) ... [ يس: ٢١ ].

فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد وعدى الفعل بالباء، فلا يحتمل الجاز، فإذا (6) أضيف إليه الفعل، ثم عدي بالباء، [ فهو (7) ] باشرها بيده، ولهذا، قال عبد الله بن عمرو بن العاص (8) " لم يخلق الله بيده إلا [ ثلاثًا (9) ]: خلق آدم بيده وغرس جنة الفردوس بيده وكتب التوراة بيده " وروي ذلك مرفوعًا (10) فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن لها اختصاص بذلك، ولا كانت لآدم فضيلة بذلك على شيء مما خلق

<sup>(1)</sup> سورة الفتح آية : ١٠ .

<sup>(2)</sup> سورة الملك آية : ١ .

<sup>(3)</sup> سورة المائدة آية : ٦٤ .

<sup>(4)</sup> سورة ص آية : ٧٥ .

<sup>(5)</sup> سورة يس آية : ٧١ .

<sup>(6)</sup> في الأصل [ وأما إذا ] والصواب ما أثبته للسياق .

<sup>(7)</sup> في الأصل [فهو ما] والصواب يحذف "ما "كما هو واضح والله أعلم.

<sup>(8)</sup> صحابي حليل ، أحد المكثرين السابقين : وهو من العبادلة الفقهاء مات ليالي الحرة بالطائف على الأرجح . تقريب .

<sup>(9)</sup> وقع في الأصل . (ثلثا) والصواب ما أثبتناه والله أعلم .

<sup>(10)</sup> والمرفوع رواه الدارقطني في " الصفات " (٢٨) ، والبيهقي في " الأسماء والصفات " (ص ٣١٨) عن عبد الله بن الحارث بلفظ " إن اللهخلق ثلاثة أشياء بيده . . . " لكن قال البيهقي : " هذا مرسل " . وقال ابن القيم في " حادي الأرواح " (ص ٢٠٧) : " المحفوظ أنه موقوف " .

بالقدرة. وقد صح عن النبي على أهل الموقف يأتون آدم فيقولون: خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، فذكر أربعة أشياء كلها خصائص (1).

وكذلك قال آدم لموسى في محاجته له { اصطفاك الله بكلامه، وخط لك الألواح ييده } (3) (4) وقد ثبت في الصحيح عن بيده } (5) وفي لفظ آخر { كتب لك التوراة بيده } (5) (4) وقد ثبت في الصحيح عن النبي في الله السماوات بيده، والأرض بيده الأخرى } (5) (6) وعن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله في يقول: { خلق الله آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج ذرية منه، فقال: خلقت هؤلاء إلى الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون } (7) الحديث (8) وقال نافع (1) سألت ابن أبي مليكة (2) عن " يد الله " واحدة أم اثنتان ؟

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (۱۳ / ۳۹۲ فتح الباري) من حديث أنس- و لم يذكر فيه أمر النفخ - ورواه مسلم (۱۹۳) من حديث أنس - و لم يذكر فيه " علمك أسماء كل شيء " .

<sup>(2)</sup> البخاري القدر (۲۲٤) ، مسلم القدر (۲۲۵۲) ، الترمذي القدر (۲۱۳٤) ، أبو داود السنة (۲۲۰۱) ، ابن ماجه المقدمة ( $(\Lambda, \Lambda)$  ، أحمد ( $(\lambda, \Lambda)$ ) .

<sup>(3)</sup> أبو داود السنة ( ۲۰۱ ) ، ابن ماجه المقدمة ( ( ۸ ) )

<sup>(4)</sup> رواه البخاري (١١ / ٥٠٥ فتح) ومسلم (٢٦٥٢) من حديث أبي هريرة ولكن فيهما "خط لك بيده " وأما "خط لك التوراة بيده " فرواها أبو داود (٤٧٠١) واللالكائي (٦٩٣) والآجري في " الشريعة " (ص ٣٦٥) وأما اللفظ الآخر " وكتب لك التوراة بيده " فهو في صحيح مسلم (٢٦٥٢) و " السنة " لابن أبي عاصم (١٤٥).

<sup>(5)</sup> البخاري التوحيد (٦٩٧٧) ، أبو داود السنة (٤٧٣٢) .

<sup>(6)</sup> الحديث متفق عليه .

<sup>(7)</sup> الترمذي تفسير القرآن (٣٠٧٥) ، أبو داود السنة (٤٧٠٣) ، أحمد (٤٥/١) ، مالك الجامع (١٦٦١) .

<sup>(8)</sup> رواه أبو داود (٤٧٠٣) وأحمد في " المسند " (٣١١) والترمذي (٥٠٧١) والحاكم (١ / ٢٧) والطبري (١٥٣٥) وابن أبي عاصم (١٩٦) والبغوي في " شرح السنة " (٧٧) كلهم عن مسلم بن يسار عن عمر وهو منقطع لأن مسلمًا لم يسمع من عمر كما قال الترمذي إذ بينهما " نعيم بن ربيعة الأودي " كما في السنة (٢٠١) وأبي داود (٤٧٠٤). و نعيم قال فيه الحافظ: " مقبول " كما في " التقريب " أي عند المتابعة وإلا فهو لين الحديث كما نص الحافظ في مقدمته للتقريب، و نعيم هذا انفرد بتوثيقه ابن حبان. لكن للحديث

فقال: " بل اثنتان " <sup>(3)</sup> وقال ابن عمر <sup>(4)</sup> وابن عباس <sup>(5)</sup> { أول شيء خلقه الله القلم فقال: " بل اثنتان " <sup>(6)</sup> وفي الباب ما لا يحصى كثرة <sup>(7)</sup> .

شواهد . الأول : عن ابن عباس رواه ابن أبي عاصم في " السنّة "  $(3 \cdot 7)$  وأحمد  $(1 \setminus 707)$  و (707) و التقريب . الثالث : عن عبد الله بن سلام رواه الآجري في " الشريعة " ص يدلس تدليس التسوية " كما في التقريب . الثالث : عن عبد الله بن سلام رواه الآجري في " الشريعة " و (707) و و الشواهد و الألباني في تخريجه للطحاوية و (707) و حيث قال : " صحيح لغيره إلا مسح الظهر فلم أحد له شاهدا الحديث متفق عليه . " تم صحح الحديث باللفظ الأخير أحيرًا لشواهده و انظر السنة (707) و (707)

- (1) وهو ابن عمر بن عبد الله بن جميل بن عامر الجمحي ثقة ثبت مات (سنة ١٦٩ هــ) . تقريب .
- (2) واسمه : عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مُلَيْكَة أدرك ثلاثين من أصحاب النبي ثقة فقيه مات (سنة ١١٧ هــــ) ، تقريب .
  - (3) رواه الدارمي في رده على المريسي (ص ١٢٢) ح ٥٨ بتحقيقي ، والأثر صحيح .
- (4) وهو الصحابي الجليل عبد الله بن أمير المؤمنين الخليفة الثاني لرسول الله عمر رضي الله عنهما أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة مات (سنة ٧٣ هـــ) ، انظر التقريب .
- (5) وهو الصحابي الجليل عبد الله ابن عم رسول الله العباس دعا له الرسول بالفهم في القرآن فكان يسمى بالبحر والحبْر لسعة علمه وهو أحد العبادلة وأحد المكثرين من الصحابة مات (سنة ٦٨ هـــ) ، انظر التقريب .
- (6) جاء هذا مرفوعًا عن ابن عمر ولفظه: سمعت رسول الله يقول: " أول ما حلق الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين ، الحديث " أخرجه ابن أبي عاصم في " السنّة " (١٠٦) والآجري في الشريعة (ص ١٧٥) وصححه الشيخ الألباني لغيره كما في التعليق على " السنّة " .
  - (7) انظر " مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة " (٢ / ١٥٣ ١٧٤) .

### بعض ما في رسالة الشيخ محمد ناصر الحازمي في مسألة العلو

وقد جمع الشيخ محمد بن ناصر الحازمي في رسالته (1) ما ورد عن الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة الحديث والأئمة الأربعة وعلماء الشافعية والحنفية والمالكية والأشاعرة والمفسرين وغيرهم، في مسألة علو الرب على خلقه، وكونه على العرش فوق [سماواته] (2) وليس ذكرها ههنا بالتمام من مرادنا، فنؤمن بذلك، ونثبت الصفة من غير تحديد ولا تشبيه، وإن نَبَتْ (3) عنها أسماع بعض الجاهلين المقصرين، واستوحشت منها نفوس المتكلمين المعطلين.

ومما صح به النقل من الصفات " الوجه ". قال تعالى: { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَمِمَا صح به النقل من الصفات " الوجه ". قال تعالى: { إِنَ الله يَتُولُ إِلَى وَجَهَهُو ۚ } (4) [ القصص: ٨٨] وفي الباب آيات وأحاديث منها: { إِنَ الله يَتُولُ إِلَى السماء الدنيا كُلُ لِيلة } (5) وحديث الرول (6) رواه على بن أبي طالب، وابن مسعود،

<sup>(1)</sup> سبق التعريف بما في الحاشية رقم (٥) ص ٥٨.

<sup>(2)</sup> انظرها في " العلو " للذهبي .

<sup>(3)</sup> أي نفرت منها أسماعهم . انظر المعجم الوسيط (٢ / ٨٩٩) .

<sup>(4)</sup> سورة القصص آية: ٨٨.

<sup>(5)</sup> البخاري التوحيد (٧٠٥٦) ، مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧٥٨) ، الترمذي الصلاة (٢٤٤) ، أبو داود الصلاة (١٣٦٦) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٣٦٦) ، أحمد (١٣١٦) ، مالك النداء للصلاة (٢٩٦) الدارمي الصلاة (١٤٧٨) .

<sup>(6)</sup> حدیث الترول: متواتر ، فأما روایة علی بن أبی طالب ففی " سنن الدارمی " (۱ / ۲۵۸) وأحمد (۱ / ۱۲۰) ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه . وأما روایة ابن مسعود ففی صحیح ابن خزیمة (۹۸) وأحمد (۱ / ۳۵۸ و ۳۰۶ و ۶۶۱) والآجری (ص ۳۱۲) . وسنده صحیح رجاله ثقات رجال الشیخین کما فی الإرواء (۱۲ / ۹۸) وأما روایة جُبیر فرواها الدارمی فی السنن (۱ / ۳٤۷) وابن خزیمة فی التوحید (ص ۸۸) والبیهقی فی الأسماء والصفات (ص ۳۱۷) وأحمد (٤ / ۸۱) والآجری فی الشریعة (ص ۳۱۳ و ۳۱۳) وسنده صحیح علی شرط مسلم کما فی " الإرواء " (۲ / ۱۹۸) . وأما روایة جابر ففی ابن خزیمة فی التوحید (ص ۱۲۷) والدارقطنی فی " الترول " (۲ و ۷) . وأما حدیث أبی سعید الخدری فرواه أبو داود الطیالسی (ص ۲۲۳) والدارقطنی فی " الترول " (۲ و ۲) وأحمد (۲ / ۳۸۲) والدارقطنی فی " الترول " (۲ و ۲) وأحمد (۲ / ۳۸۲) والدارقطنی فی " الترول " (۲ و ۲۰) وأحمد (۲ / ۳۸۲) والدارقطنی فی " الترول " (۲ و ۲۰) وأحمد (۲ / ۳۸۲) والدارقطنی فی " الترول " (۲ و ۲۰) وغیرهم .

وجبير بن مطعم، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وخلق سواهم (1).

ومن قال: يخلو العرش عند الترول، أو لا يخلو، فقد أتى بقول مبتدع، ورأي مخترع، وكل ما وصف به الرسول ربه من الأحاديث الصحاح، التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، وحب الإيمان به كقوله على . { لله أشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم براحلته } (2) متفق عليه (3) . وقوله: { يضحك الله تعالى إلى رجلين، يقتل أحدهما الآخر، فيدخلان الجنة } (4) رواه الشيخان (5) وقوله: { حتى يضع رب العزة فيها قدمه } (6) متفق عليه (7) وقوله: { فينادي بصوت } رواه البخاري ومسلم (1) وقوله: { فلا يبصق قبل

<sup>(1)</sup> منهم رفاعة بن عرابة الجهني وعقبة بن عامر الجهني وعمر بن عبسة وعثمان بن أبي العاص الثقفي وأبو الدرداء وأبو سلمة حد عبد الحميد بن يزيد بن سلمة . انظر : أحاديثهم في " الترول " للدارقطني تخريج وتحقيق الشيخ الدكتور على ناصر الفقيهي و " إرواء الغليل " (7 / 190 - 190) و " الشريعة " للآجري (ص 7.7 - 7.7 ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب باسم " شرح حديث الترول " كما تقدم .

<sup>(2)</sup> مسلم التوبة (٢٦٧٥) ، أحمد (٣١٦/٢) .

<sup>(3)</sup> متفق عليه - كما قال المصنف - من حديث أنس بن مالك بلفظ: "لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة " البخاري (١١ / ١٠١ فتح الباري) ومسلم (٢٧٤٧) ولكن وقع في الأخير " إذا استيقظ على بعيره " وجاء في مسلم (٢٧٤٤): "لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دَويّة مَهْلَكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده " ويظهر أن السياق لحديث مسلم يدل على " سقط " كما في البخاري وليس " استيقظ " حكاه عياض انظر شرح النووي لمسلم (١٧ / ٦٣ - ٤٢) دَويّة : الفلاة الخالية ، ومَهلكَة : موضع الهلاك كما في " شرح النووي ".

<sup>(4)</sup> البخاري الجهاد والسير (٢٦٧١) ، مسلم الإمارة (١٨٩٠) ، النسائي الجهاد (٣١٦٦) ، ابن ماجه المقدمة (١٩١) ، أحمد (٣١٨/٢) ، مالك الجهاد (١٠٠٠) .

<sup>(5)</sup> متفق عليه البخاري (٦ / ٣٩ فتح) ومسلم (١٨٩٠) عن أبي هريرة .

<sup>(6)</sup> البـخاري الأيمان والنذور (٦٢٨٤) ، مســلم الجنة وصــفة نعيمها وأهلها (٢٨٤٨) ، الترمذي تفسير القرآن (٣٢٧٢) ، أحمد (٣٤/٣) .

<sup>(7)</sup> البخاري (٨٠/ ٥٩٤ فتح) ومسلم (٢٨٤٨) من حديث أنس بن مالك .

وجهه، فإن الله قِبل وجهه } (2) (3) متفق عليه إلى أمثال هذه الأحاديث، التي يخبر فيها رسول الله ﷺ عن ربه فيما يخبر به.

#### الفرقة الناجية

فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، يؤمنون به من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل (4) وهؤلاء هم الوسط في فرقة الأمة، كما أن الأمة المرحومة هي الوسط في الأمم، فهم وسط الأمة في باب الصفات (5) بين أهل التعطيل الجهمية، وأهل التمثيل المشبهة، كما أنهم وسط في باب أفعاله (6) تعالى بين الحرورية والقدرية، وفي باب

<sup>(1)</sup> البخاري (١٣ / ٥٥٣ فتح) من حديث أبي سعيد الخدري في الشفاعة والحديث رواه مسلم (٢٢٢) ولكن ليس فيه " فينادي بصوت " . وقال الحافظ في " الفتح " (٤٦٠ / ١٣) : " وقع " فينادي " مضبوطا للأكثر بكسر الدال وفي رواية أبي ذر ذكر بفتحها على البناء للمجهول " .

<sup>(2)</sup> البخاري الصلاة (٣٩٨) ، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٤٧) ، النسائي المساجد (٣٩٨) ، ابن ماجه المساجد والجماعات (٧٦٣) ، أحمد (٣٤/٢) ، مالك النداء للصلاة (٤٥٦) .

<sup>(3)</sup> البخاري (1 / 0.9 فتح) ومسلم (٤٧) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - ولفظه: " إذا كان أحدكم يُصلي فلا يبْصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى " . " واعلم أن كون الله بين يدي المصلي قبل وجهه لا ينافي العلو وكونه على العرش فوق مخلوقاته فإنه مع ذلك واسع محيط بالعالم كلّه . وقد أخبر أنه حيثما توجه العبد فإنه مستقبل وجه اللهبل هذا شأن مخلوقه الحيط بما دونه ، فإن كل خط يخرج من المركز إلى المحيط يستقبل سافلها المحاط بها بوجهه من جميع الجهات والجوانب فكيف بشأن من هو بكل شيء محيط وهو محيط ولا يحاط به " انتهى من شرح الواسطية للشيخ زيد الفياض (ص ٢٠٣ - ٢١٣) كما في " صحيح الترغيب " (ص ١٠٦) .

<sup>(4)</sup> مضى التعريف بمما : انظر التعليقات (١ - ٥) بحاشية ص ٣٤ .

<sup>(5)</sup> لأنهم يثبتون لله ما جاء في كتابه وما ثبت عن رسوله من أسماء وصفات إثباتا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى مع نفي المماثلة والمشابحة بين الخالق - تبارك وتعالى - والمخلوق حلافا للجهمية الذين عطلوا الصفات ونفوها عن الرب ، وخلافا للمشبهة الذين أثبتوا الصفات مع الغلو حتى قالوا بالتجسيم ، تعالى الله عن رأي الفريقين ، والجهمية : أتباع جهم بن صفوان المبتدع (انظر التعليق الماضي رقم (١) بحاشية ص ٤٥ . وأول مَنْ قال بالتجسيم مقاتل بن سليمان الخراساني المفسر ، كذبه غير واحد من الحفاظ . قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : " أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال : إنه تعالى ليس بشيء وأفرط مقاتل - يعني في الإثبات - حتى حعله مثل خلقه " انظر " ميزان الاعتدال " (٤ / ١٧٣) .

<sup>(6)</sup> قلت : وفيما يتعلق بالأفعال فأهل السنة وسط بين الجبرية والقدرية وليس بين الحرورية والقدرية لعل " الحرورية " تصحيف من الناسخ أو سبق قلم من المؤلف والعبارة مقتبسة من الواسطية وفيها ما رجحته . والله

أسماء الإيمان والدين (1) بين المعتزلة والمرجئة.

(1) لأن أهل السنّة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ، ومن أتى كبيرة يسمى مؤمنا فاسقا بكبيرته وفي الآخرة تحت مشيئة ربه إن شاء غفر له وأدخله الجنة لأول مرة وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ومآله إلى الجنة . خلافا للخوارج والمعتزلة حيث يرون أن الدين والإيمان قول وعمل واعتقاد ولكن لا يزيد ولا ينقص ، ومن أتى كبيرة كفر عند الحرورية (الخوارج) وصار فاسقا عند المعتزلة في مترلة بين المترلتين لا مؤمن ولا كافر وفي الآخرة فهو خالد مخلد في النار لا يخرج بشفاعة ولا بغير شفاعة عندهما وخلافا للمرجئة الذين يقولون : " إن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان " فلم يدخلوا العمل بالأركان في مسمى الإيمان فقالوا ، لا يضر مع الإيمان معصية ، وإيمان أفسق الناس كإيمان أتقاهم وأكملهم (انظر شرح الطحاوية ص ٣٧٣ فما بعدها " و " الكواشف الجلية عن معاني الواسطية " (ص ٥٠٣) . والمعتزلة : أتباع عمرو بن عبيد - ضعفه غير واحد وتركه بعضهم - انظر الميزان (٣/ ٢٧٤) وواصل بن عطاء - من غلاة المعتزلة - الميزان (٤ / ٣٢٩) وسموا بالمعتزلة لألهم اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري - رحمه الله - في أوائل المائة الثانية وكانوا يجلسون معتزلين فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة . انظر " شرح الطحاوية " (ص ٥٨٨) و " لوامع الأنوار البهية " (١ / ٧٢) . والمرجئة : سُمُّوا بذلك لأنهم أخّروا العمل عن الإيمان كما في " الفـرق بين الفرق " (ص ١٩) وأول من قال بالإرجاء غيلان بن أبي غيلان كما في " الملل والنحل " (١ / ١٣٩) وغيلان قال فيه الذهبي في " الميزان " (٣ / ٣٣) : " . . . المقتول في القدر ضال مسكين " . والمرحئة ثلاثة أصناف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الأول : الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب ، ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة . الثاني : من يقول هو مجرد قول اللسان ، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكلامية . الثالث : تصديق القلب وقول اللسان وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم . انظر " لوامع الأنوار " (١ / ٤٢٢) .

وفي أصحاب (1) رسول الله ﷺ بين الرافضة والخوارج.

<sup>(1)</sup> لأن أهل السنّة بحبون جميع الصحابة ويعرفون لكل حقّه وفضله وهم أكمل الأمة إسلاما وإيمانا وعلما وعملا ، وقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال تعالى : مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشَدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمْ وَقَد رَسُولَ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمْ وَقُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُود . . . (الفتح : ٢٩) وأما الرافضة فقد غلوا في أمير المؤمنين على بن أبي طالب وغلوا في أهل البيت ونصبوا العداء لجماهير صحابة رسول الله وكفروهم ومن والاهم . والحوارج كفروا عليا وعثمان ومن والاهما ، فأهل السنّة وسط بين الفريقين ولله الحمد والمنّة . انظر " الكواشف الجلية " (ص ٥٠٥ - ٧٠٥) . قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في " عقيدته " (ص ٨٦٥ شرحها) : " ونحب أصحاب رسول الله ولا نفرط في حب أحد منهم ، ولا نتبراً من أحد منهم ، ونبغض من يغضهم وبغير الخير يذكرهم ، ولا نذكرهم إلا بخير ، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان " . والرافضة سموا بذلك لألهم رفضوا زيد بن على حينما قالوا له يتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - فقال : معاذ الله نتولاهما ونبرأ ممن تبرأ منهما . وأول من قال الشيخين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - فقال : معاذ الله نتولاهما ونبرأ ممن تبرأ منهما . وأول من قال الشيخين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - فقال : معاذ الله نتولاهما ونبرأ ممن تبرأ منهما . وأول من قال الوضل وغلا في على حتى زعم أنه إله عبد الله بن سبأ - كان يهوديا فأسلم والحوارج سموا بذلك لخروجهم على أمير المؤمنين على وعدم قبولهم التحكيم انظر " الملل والنحل " (١ / ١٧٤) . والمواور المبهبة " (١ / ٨) .

### فصل

## الأدلة على صفة النفس من القرآن والسنة

ومما نطق بها القرآن، وصح بها النقل من الصفات " النفس " قال تعالى:... { تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَاۤ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ } (1) ... [ المائدة: ١١٦ ].

وقال تعالى:... { كَتَبَعَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ۚ } (2) ... [ الأنعام: ١٢ ].

وقال تعالى: { وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۞ } (3) [ طه: ٤١].

وقال رسول الله على { يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكري فإن ذكري في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكري في ملا ذكرته في ملا خير منهم } (4) (5) إلى غير ذلك من الأدلة.

 $\{ e^{(7)}$  وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء (6) ويوعيها (7) ما أراد  $\{ e^{(7)} \}$ 

وأن الله تعالى يجيء يوم القيامة كما قال: { وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا ﷺ } (8) [8] الفجر: ٢٢].

<sup>(1)</sup> سورة المائدة آية: ١١٦.

<sup>(2)</sup> سورة الأنعام آية : ١٢ .

<sup>(3)</sup> سورة طه آية : ٤١ .

<sup>(4)</sup> البخاري التوحيد (٦٩٧٠) ، مسلم التوبة (٢٦٧٥) ، الترمذي الدعوات (٣٦٠٣) ، ابن ماجه الأدب (٣٨٢٢) ، أحمد (٢٥١/٢) .

<sup>(5)</sup> متفق عليه من حديث أبي هريرة : البخاري (١٣ / ٣٨٤ فتح) ومسلم (٢٦٧٥) .

<sup>(6)</sup> رواه مسلم (٢٦٥٤) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله يقول : " إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء " .

<sup>(7)</sup> أي يجمع فيها وفي " القاموس المحيط " (٤ / ٣٠٣) : وعاه يعيه حفظه وجمعه كأوعاه فيهما .

<sup>(8)</sup> سورة الفجر آية : ٢٢ .

وأن الله يقرب من خلقه، كيف شاء كما قال:... { وَخَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

ومــن صفاته سبحانه: اليد  $^{(2)}$  واليمين  $^{(3)}$  والكف  $^{(4)}$  والإصبع  $^{(5)}$  والشمال  $^{(6)}$  والقدم  $^{(7)}$  والرجل  $^{(8)}$  والوجه  $^{(9)}$  والنفس  $^{(10)}$  والعين  $^{(11)}$ .

والترول (12) والإتيان (1) والجحيء (2) والكلام (3) والقول (4) والساق (5) والحقو (6)

<sup>(1)</sup> سورة ق آية: ١٦.

<sup>(2)</sup> مضى ذكر الأدلة على إثبات " اليدين " لله تبارك وتعالى .

<sup>(3)</sup> لما ثبت أن "كلتا يديه يمين " صحيح مسلم (١٨٢٧) انظر التعليق رقم (٥) بهذه الصفحة .

<sup>(4)</sup> لما جاء عن أبي هريرة مرفوعا في فضل الصدقة : " . . . فتربُو في كف الرحمن " . رواه مسلم (١٠١٤) والحديث رواه البخاري أيضا (٣ / ٢٧٨ و ١٣ / ٤١٥ فتح الباري) وليس فيه ذكر " الكف " .

<sup>(5)</sup> انظر التعليقين السابقين رقم (١) بحاشية ص ٤٨ ورقم (٢) بحاشية ص ٦٩ .

<sup>(6)</sup> اتفق أهل السنة والجماعة على إثبات اليد صفة لله ، واتفقوا أيضا على أن يديه اثنتان كما قال تعالى . . بل يداه مبسوطتان . . . (المائدة - ٢٤) ، وقوله . . لما خلقت بيدي . . . (ص - ٧٥) . وصح عنه أنه قال : " المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن ، وكلتا يديه يمين ، الذين يعدلون في أهليهم وحكمهم وما ولوا " . واختلفوا في إطلاق الشمال على قولين أصحهما الجواز وهو قول الإمام عثمان بن سعيد الدارمي والقاضي أبي يعلى والإمام ابن حرير فيما يظهر من تفسيره سورة الزمر ، ومن المتأخرين الإمام محمد بن عبد الوهاب . وحجتهم الأحاديث التي ورد فيها ذكر الشمال . وذهب آخرون إلى عدم جواز ذلك وهو قول إمام الأثمة ابن حزيمة والخطابي والبيهقي . واحتج هؤلاء بحديث " وكلتا يديه يمين " وزعم بعضهم أن هذا الحديث معارض لأحاديث الشمال وهو أقوى منها والتحقيق أنه لا تعارض بينها ، قال العلامة الجليل الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- في تعليقه على كتاب التوحيد : " وفي هذا إثبات الصفات وأنه سبحانه له يمين وشمال ، وأن كلتا يديه يمين ، كما في الحديث الآخر ، وسمى إحداهما يمينا والأخرى شمالا من حيث الاسم ، ولكن من حيث المعنى والسر في شيء منهما نقص " .

<sup>(7)</sup> انظر التعليق رقم (٣) بحاشية ص ٦٥ .

<sup>(9)</sup> قال تعالى وَيَثْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ [ الرحمن : ٢٧ ] .

<sup>(10)</sup> انظر آيات هذا الفصل عند المؤلف.

<sup>(11)</sup> جاء في الحديث الذي يحذر به النبي أمته من الدجال " أنه أعور وأن الله ليس بأعور " . انظر صحيح البخاري (11) جاء (91 / ١٣) وصحيح مسلم (٢٩٣٣) .

<sup>.</sup> (12) مضى الكلام عليه مفصلا تعليق رقم (1) بحاشية ص

والحقو (6) والجنب (7) والفوق (8) والاستواء (9) والقوة (10) والقرب (11) والقرب (10) والمقت (4) والرضا (5) والبعد (12) والضحك (13) والتعجب (1) والحب (2) والكره (3) والمقت (4) والرضا (5)

- (1) قال تعالى : هَلْ يَنْظُرُونَ إِنَّا أَنْ يَأْتَيَهُمُ الله في ظُلَل منَ الْغَمَام . . . [ البقرة : ٢١٠ ] .
  - (2) قال تعالى : وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا [ الفجر : ٢٢ ] .
    - (3) سيأتي الكلام عليه مفصلا في الفصل القادم .
  - (4) قال تعالى . . وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدي السَّبيلَ [ الأحزاب : ٤ ] .
- (5) انظر صحيح البخاري (١٣ / ٢٦١ فتح) حديث أبي سعيد الخدري في الرؤية إذ فيه " . . . فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن " وانظر صحيح مسلم (١٨٣) .
- (6) الحَقْوُ في اللغة : الإزار أو معْقِدُه (القاموس المحيط ٤ / ٣٢٠) والنهاية (١ / ٤١٧) . [ فالحديث في صحيح البخاري ذكر بأن الرحم أخذت بحقو الرحمن . (فتح الباري : ٨ / ٥٧٩) ح ٤٨٣٠ وفي هذا غنية ] .
- (7) قال تعالى : وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَعْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ الله [ الزمر : ٥٥ ، ٥٦ ] . والأثمة في تفسير قوله تعالى : " في جنب الله " على خمسة أقوال : أحدها : في طاعة الله تعالى . والثاني : في حق الله . والثالث : في أمر الله . والرابع : في ذكر الله . والخامس : في قرب الله وجواره . فيكون المعنى عندهم على ما فرطت في طلب قرب الله تعالى وهو الجنة . ولهذا لا تصلح هذه الآية وحدها لإثبات أن " الجنب " من الصفات لأن الآية ما سيقت لذلك و لم يفسرها أحد بذلك . وقد قال الإمام الدارمي في " الرد على المريسي " (ص ٤٥ عقائد السلف) : " إنما تفسيرها عندهم تحسر الكفار على ما فرطوا في الإيمان والفضائل التي تدعو إلى ذات الله تعالى واختاروا عليها الكفر والسخرية بأولياء الله ، فهذا تفسير الجنب عندهم ، فمنْ أنبأك ألهم قالوا جنب من الجنوب فإنه يجهل هذا المعنى كثير من العوام فضلا عن علمائهم وقد قال أبو بكر " الكذب مجانب للإيمان " وانظر تفسير الطبري هذا المعنى كثير من العوام فضلا عن علمائهم وقد قال أبو بكر " الكذب مجانب للإيمان " وانظر تفسير الطبري (٢٥ / ٣٩٤) .
- (8) نؤمن بأن الله فوق حلقه . كما قال تعالى عن الملائكة يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ . . . [ النحل : ٥٠ ] وقد تقدمت الأدلة التفصيلية على علو الله على حلقه وهذا مما أجمع عليه سلف الأمة .
  - (9) تقدمت مباحثه مفصلة.
  - (10) قال تعالى : إِنَّ الله هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّة الْمَتينُ [ الذاريات : ٥٨ ] .
  - (11) قال تعالى : وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ . . . [ البقرة : ١٨٦ ] .
- (12) لا يوصف الله بـ " البعد " إذ هذا الوصف مما لا دليل عليه في الكتاب والسنّة بل يخالف قوله تعالى . . فَإِنِّي قَرِيبٌ . . . ولعل المؤلف أراد العلو عندما ذكر القرب وقد سبق أن قال المؤلف : " فكل ما في الكتاب والسنّة من الأدلة الدالة على قربه ومعيته لا ينافي ما ذكره من علو وفوقيته فإنه سبحانه عليٌّ في دُنُوِّه وقريب في عُلُوِّه " .
- (13) قال " يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يُقاتِل هذا في سبيل الله فيُقتل ثم يتوب الله على القاتل فيُستشهد " البخاري (٦ / ٣٩ فتح) ومسلم (١٨٦٧) كلاهما عن أبي هريرة .

والرضا <sup>(5)</sup> والغضب <sup>(6)</sup> والسخط <sup>(7)</sup> والعلم <sup>(8)</sup> والحياة <sup>(9)</sup> والقدرة <sup>(10)</sup> والإرادة <sup>(11)</sup> والمشيئة <sup>(12)</sup> والفوق <sup>(13)</sup> والمعية <sup>(14)</sup> والفرح <sup>(15)</sup> إلى غير ذلك مما نطق به الكتاب والسنة. فأدلة ذلك مذكورة فيها.

فكل هذه الصفات، تساق مساقا واحدا، ويجب الإيمان بها على أنها صفات حقيقية، لا تشبه صفات المخلوقين، ولا يمثل، ولا يعطل، ولا يرد، ولا يجحد، ولا يؤوَّل بتأويل يخالف ظاهره.

<sup>(1)</sup> قال " عَجبَ الله من قوم يدخلون الجنة في السّلاسل " رواه البخاري (٦ / ١٤٥ فتح) .

<sup>(2)</sup> قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي الله بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ . . . [ المائدة : ٥٤ ] .

<sup>(3)</sup> قال تعالى . . وَلَكَنْ كُرهَ الله الْبَعَاتُهُمْ فَتَبَّطَهُمْ . . . [ التوبة: ٢٦] .

<sup>(4)</sup> قال تعالى : كُبُرَ مَقْتًا عنْدَ الله أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ [ الصف : ٣ ] .

<sup>(5)</sup> قال تعالى : لَقَدْ رَضِيَ الله عَن الْمُؤْمنينَ إِذْ يُبَايعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَة . . . [ الفتح : ١٨ ] .

<sup>(6)</sup> قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلُّوا قَوْمًا غَضبَ الله عَلَيْهِمْ . . . [ المتحنة : ١٣ ] .

<sup>(7)</sup> قال تعالى . . لَبئسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخطَ الله عَلَيْهِمْ . . . [ المائدة : ٨٠ ] .

<sup>(8)</sup> قال تعالى : عَلَّمُ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ [ العلق : ٥ ] .

<sup>(9)</sup>قال تعالى : الله لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ . . . [ البقرة : ٢٥٥ ] .

<sup>(10)</sup> قال تعالى : تَبَارَكَ الَّذي بيَده الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَديرٌ [ الملك : ١ ] .

<sup>(11)</sup> قال تعالى . . إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ [ هود : ١٠٧ ] .

<sup>(12)</sup> قال تعالى . . قُلْ إِنَّ الْفَصْلَ بِيَد الله يُؤتيه مَنْ يَشَاءُ . . . [ آل عمران : ٧٣ ] .

<sup>(13)</sup> انظر التعليق : رقم (٩) بحاشية ص ٧١ .

<sup>(14)</sup> قال تعالى . . وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [ الحديد : ٤ ] . وليعلم القارئ أن هذه المعية هي معية العلم والإحاطة - لا معية الذات - كما ذكر أهل التفسير ، وقد مضى قول نعيم بن حماد وبيان المصنف لمعنى المعية فليراجع .

<sup>(15)</sup> انظر التعليق رقم (١) بحاشية ص ٦٥ .

# فصل

# الأدلة على صفة الكلام لله كلك

ومن مذهب أهل الحق، ومما اتفق عليه أهل التوحيد والصدق، أن الله لم يزل متكلما، بكلام مسموع مفهوم، مكتوب، قال تعالى:... { وَكُلَّمَ اللّهُ مُوسَىٰ تَكُلّمَا هَا } (1) [ النساء: ١٦٤ ] وقال رسول الله ﷺ { ما منكم من أحد إلا يكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان... } (2) الحديث (3) رواه عدي بن حاتم عنه ﷺ وروى حابر بن عبد الله قال: ﴿ لما قتل عبد الله - قال رسول الله ﷺ " يا حابر! ألا أخبرك عبد الله قال: ﴿ لما قتل عبد الله - قال: " ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا... } (4) الحديث (5).

والقرآن كلام الله عَجَلَق ووحيه وتتريله، والمسموع من القارئ كلام الله عَجَلَق قال الله تعالى:... { حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللهِ } (٥) ... [ التوبة: ٦] وإنما سمعه من القارئ وقال عَجَلَق ... { يُريدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللهِ ۚ } (٦) ... [ الفتح: ١٥] وقال: { إِنَّا

<sup>(1)</sup> سورة النساء آية : ١٦٤ .

<sup>(2)</sup> البخاري الرقاق (٦١٧٤) ، مسلم الزكاة (١٠١٦) ، أحمد (٢٥٦/٤) .

<sup>(3)</sup> متفق عليه : البخاري (١١ / ٤٠٠ فتح) ومسلم (١٠١٦) بلفظ : " ما منكم من أحد إلا سيكلمه . . . " .

<sup>(4)</sup> الترمذي تفسير القرآن (٣٠١٠) ، ابن ماجه المقدمة (١٩٠) .

<sup>(5)</sup> رواه ابن ماجه (۱۹۰ و ۲۸۰۰) وتمامه (... فقال: يا عبدي! تمن عليَّ أعطك. قال. يا رب! تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق مني (ألهم إليها لا يرجعون) قال: يا رب! فأبلغ من ورائي فأنزل اللههذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ... (آل عمران: ۱٦٩) (الآية كلها) وروى نحوه الترمذي أيضا (۲۰۹۷) وقال: "حديث حسن غريب ". وكفاحا: أي مواجهةً ليس بينهما حجاب ولا رسول كما في " النهاية " (٤/ ١٨٥).

<sup>(6)</sup> سورة التوبة آية: ٦.

<sup>(7)</sup> سورة الفتح آية : ١٥ .

نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَخَنفِظُونَ ﴿ } (1) [ الحجر: ٩].

وقال: { وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ } (2) ... [ الشعراء: ١٩٢ - ١٩٤ ].

وهو محفوظ في الصدور، كما قال: { بَلْ هُوَ ءَايَنتُ بِيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ۚ } (3) ... [ العنكبوت - ٤٩ ].

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ { استذكروا القرآن فهو أشد تفصيا من صدور الرجال [ مـن النعم ] (4) من عقلها } (5) .

وهوِ مكتوب في المصاحف، منظور بالأعين، قال تعالى: { وَكِتَنبٍ مَّسْطُورٍ ۚ فِي رَقِّ مِي رَقِّ مَّمْشُورٍ ۚ فِي كِتَنبٍ مَّكْنُونٍ ۚ فِي كِتَنبٍ مَّكْنُونٍ ۚ مَّمْشُورٍ ۚ } [ الطور: ٢ و ٣ ] وقال: { إِنَّهُ رَا لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ۚ فِي كِتَنبٍ مَّكْنُونٍ ۚ فِي كِتَنبٍ مَّكُنُونٍ فِي كَتَنبٍ مَّشُهُ وَ إِلَّا ٱلمُطَهِّرُونَ فِي } (7) [ الواقعة: ٧٧ - ٧٩ ] .

<sup>(1)</sup> سورة الحجر آية: ٩.

<sup>(2)</sup> سورة الشعراء آية: ١٩٢ - ١٩٤.

<sup>(3)</sup> سورة العنكبوت آية : ٤٩ .

<sup>(4)</sup> ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وصححناه من مصادر الحديث.

<sup>(5)</sup> رواه البخاري (٩ / ٧٩ فتح) ومسلم (٧٩٠) ولفظ مسلم : " بئسما لأحدهم يقول : نسيتُ آية كيت وكيت بل هو نُسِّي استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيًا من صدور الرجال من النَّعَمِ بِعُقلها " وأشد تفصيا أي أشد خروجا كما في " النهاية " (٤ / ٤٥٢) .

<sup>(6)</sup> سورة الطور آية : ٢ - ٣ .

<sup>(7)</sup> سورة الواقعة آية : ٧٧ - ٧٩ .

<sup>(8)</sup> البـخاري الجهاد والسير (٢٨٢٨) ، مســلم الإمارة (١٨٦٩) ، أبــو داود الجهاد (٢٦١٠) ، ابن ماحه الجهاد (٢٨١٠) ، أحمد (٧/٢) ، مالك الجهاد (٩٧٩) .

يوم وليلة حتى أنظر في كلام الله - يعني القراءة في المصحف - "  $^{(8)}$  وقال عبد الله بن أبي مليكة  $^{(4)}$  " كان عكرمة  $^{(5)}$  بن أبي جهل يأخذ المصحف ويقول: " كلام ربي "  $^{(6)}$  .

## معنى قولهم عن القرآن منه بدأ وإليه يعود

وأجمع أئمة السلف المقتدى بهم من الخلف على أنه غير مخلوق. وقال على (<sup>7)</sup> بن أبي طالب: " القرآن ليس بمخلوق ولكنه كلام الله، منه بدأ، وإليه يعود " (<sup>8)</sup>.

وروي نحوه عين ابن مسعود (9) وابن عباس وعمرو بن دينار (10) وسفيان بن

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (7 / ١٣٣ فتح) ومسلم (١٨٦٩) ولكن ليس في البخاري " مخافة أن يناله العدو " وقال البخاري في باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو (٦ / ١٣٤ فتح) : " وقد سافر النبي وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن " . وانظر كلام الحافظ في الفتح لبيان صحة زيادة " مخافة أن يناله العدو " حيث رد على من قال إن هذه من تعليل مالك وليست مرفوعة ، ولفظ مسلم صريح في الرفع إذ لفظه : " فإني لا آمن أن يناله العدو " فانتفى القول بالإدراج . وقال الشيخ الألباني عن زيادة مسلم : " ففيها تنبيه إلى علة النهى ، ولازمها إذا أمن أن يناله العدو فلا لهى " . انظر " رياض الصالحين " (ص ٢٢٧) الحاشية منه .

<sup>(2)</sup> أمير المؤمنين أحد السابقين الأولين والخلفاء الراشدين والعشرة المبشرة استشهد (سنة ٣٥ هـ) التقريب .

<sup>(3)</sup> رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في " السنة " (ص ٢١) .

<sup>(4)</sup> انظر التعليق رقم (۲) بحاشية ص ٦٣ .

<sup>(5)</sup> صحابي أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه واستشهد بالشام في خلافة أبي بكر على الصحيح ، تقريب .

<sup>(6)</sup> رواه عبد الله في " السنة " (ص ٢٠) .

<sup>(7)</sup> ابن عم رسول الله وزوج ابنته أمير المؤمنين أحد العشرة المبشرة مات (سنة ٤٠ هـــ) انظر التقريب .

<sup>(8)</sup> أي أن الله هو المتكلم به ، وهو الذي أنزله من لدنه ليس هو كما تقول الجهمية أنه حلق في الهواء أو غيره وبدأ من عند غيره . وأما " إليه يعود " فإنه يُسْرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف ، ورفع القرآن من أشراط الساعة . انظر " الكواشف الجلية عن معاني الواسطية " (ص ٥٣٥) و " المناظرة في العقيدة الواسطية " (ص ٢٥) .

<sup>(9)</sup> من كبار العلماء من الصحابة مناقبه جَمّة مات (سنة ٣٢ أو ٣٣ هـ) ، تقريب .

<sup>(10)</sup> هو المكي أبو محمد الأثرم الجُمحي مولاهم ، ثقة ثبت مات سنة (١٢٦ هــ) ، تقريب . [ روى الأثر الدارمي في رده على المريسي (ص ٣٣٠) ح ١٤٩ ، وفي رده على الجهميّة ح ٣٤٤ ، والأثر صحيح ] .

عيينة (<sup>1)</sup> وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزل على محمد ﷺ هو كلام الله حقيقة، لا كلام غيره (2).

و لا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله، أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس، أو كتبوه بالمصاحف، لم يخرج بذلك أن يكون كلام الله سبحانه حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مُبلغا مؤديا (3).

فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، ومن زعم أنه كلام الله ووقف و لم يقل ليس بمخلوق فهو أخبث من القول الأول، ومن زعم أن ألفاظنا وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي، وقد كلم الله موسى عليه السلام تكليما منه إليه، وناوله التوراة من يده إلى يده، و لم يزل عجل متكلما (4).

والقرآن كلام الله، حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. واحتج أحمد بن حنبل (5) بأن الله تعالى كلم موسى، فكان الكلام من الله، والاستماع من موسى، وبقوله رَجَّظٌ ... { وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي } (6) ... الآية

<sup>(1)</sup> الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة وكان ربما دلس لكن عن الثقات وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار مات (١٩٨ هــ) ، تقريب . [ المحفوظ عنه عن عمرو بن دينار في هذا الأثر ، انظر تعليقي على رد الدارمي ص ٣٣١ ] .

<sup>(2)</sup> ذكر شيخ الإسلام في " مناظرته في الواسطية " (ص ٢٥) قول عمرو بن دينار : " أدركت الناس منذ سبعين سنة يقولون : الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود " .

<sup>(3)</sup> الفقرة كلها بنصها في " العقيدة الواسطية " (ص ١٢ - ١٣).

<sup>(4)</sup> قارن هذه الفقرة بــ " السنة " لأحمد (ص ٧٦) . وأما المناولة فلا دليل عليها من الكتاب والسنة ، ولعل المصنف اقتبس هذه العبارة أو نقلها من " السنة " لأحمد - رواية الإصطخري - وربما لهذا الوجه ذكر الذهبي أن رسالة الإصطخري فيها نظر - مقدمة المسند تحقيق أحمد شاكر ١ / ١٢٤ - ولعل هذه العبارة أقحمت في كتاب الإمام أحمد لأنه توجد رواية من غير الإصطخري ولا توجد فيها الكلمات المستغربة راجع " شذرات البلاتن " (ص ٤٤) والتعليق على " المدخل إلى مذهب الإمام أحمد " (ص ٤٤) للدكتور عبد الله التركي ومن كتابه استفدنا وعسى أن أحقق القول في الأمر إن شاء الله . [ جزم الحافظ الذهبي بوضع الرسالة في كتابه " سير أعلام النبلاء " (٣٠٣ / ١١)] .

<sup>(5)</sup> الثقة الحافظ الفقيه الحجة أحد الأئمة مات (سنة ٢٤١ هـ) ، تقريب .

<sup>(6)</sup> سورة السجدة آية: ١٣.

[ السجدة: ١٣ ]. وروى الترمذي عن حباب بن الأرت <sup>(1)</sup> أن النبي ﷺ قال: { إنكم لن تتقربوا إلى الله ﷺ ﷺ بأفضل مما حرج منه، يعني: القرآن } <sup>(2) (3)</sup> .

<sup>(1)</sup> من السابقين إلى الإسلام وكان يعذب في الله وشهد بدرا مات (سنة ٣٧ هـ) ، تقريب .

<sup>(2)</sup> الترمذي فضائل القرآن (۲۹۱۱) ، أحمد (۲٦٨/٥) .

<sup>(3)</sup> لم أره في الترمذي من حديث حبّاب بن الأرت وكذا لم يذكر الحديث في " تحفة الأشراف " في ترجمة حباب . والذي رواه الترمذي ((v.va)) هو عن زيد بن أرطاة عن جُبير بن نفير قال : قال رسول الله " إنكم لن ْ ترْجعُوا إلى الله بأفضل مما خرج منه يعني القرآن " وهو مرسل كما قال الترمذي ((v.va)) وانظر " فيض القدير " ((v.va)) وروى الترمذي ((v.va)) وأحمد ((v.va)) و(v.va) عن أبي أمامة رفعه " . . . وما تقرب العباد إلى اللهبمثل ما خرج منه ، قال أبو النضر يعني القرآن " وقال الترمذي : " حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وبكر ابن حنيس قد تكلم فيه ابن المبارك وتركه في آخر عمره " . قلت : بكر قال فيه الذهبي " واه " الكاشف ((v.va)) وانظر التهذيب ((v.va)) و (الميزان (v.va)) حيث ضعفه الجمهور وتركه الدارقطني ووثقه العجلي " والجرح مقدم على التعديل . [ ورواه الحاكم في المستدرك ((v.va)) من طريق حبير بن نفير عن أبي ذر به مرفوعا ، وقال : " صحيح على شرط الشيخين " والصواب أن إسناده صحيح رحاله رحال مسلم ما عدا زيد بن أرطاة وهو ثقة ] .

#### فصل

# الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة هي عين كلام الله

ونعتقد أن الحروف المكتوبة، والأصوات المسموعة، عين كلام الله عَجَلَقُ قال تعالى: { الْمَرَ اللهِ عَبَالُ اللهُ عَبَالُهُ اللهُ عَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَبَالُهُ اللهُ عَبَالُهُ اللهُ عَبَالُهُ اللهُ عَبَالُهُ اللهُ عَبَالُهُ اللهُ عَبَالُهُ عَلَيْهُ اللهُ عَبَالُهُ عَلَيْهُ اللهُ عَبَالُهُ اللهُ عَبَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَبَالُهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَ

وقال: { المّمصّ ﴿ }  $^{(2)}$  [ الأعراف: ١] و { الرّ عُلَقْ السّورى: ١] و { حَمْ ﴿ عَسَقَ ﴿ }  $^{(5)}$  [ الشورى: ١، ٢] و { حَمْ ﴿ عَسَقَ ﴿ }  $^{(5)}$  [ الشورى: ١، ٢] و فمن لم يقل إن هذه الأحرف كلام الله ﷺ فقد مرق من الدين، وخرج عن جملة المسلمين، ومن أنكر أن تكون حروفا، فقد كابر العيان، وأتى بالبهتان.

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ {من قرأ حرفا من كتاب الله ﷺ فله عشر حسنات } (6) رواه الترمذي وصححه (7) ورواه غيره من الأئمة وفيه: { أما إني عشر حسنات } (8) رواه الترمذي وصححه وصححه ولام حرف، ولام حرف، وميم حرف } (9) . لا أقول { الّم ﴿ الله ﷺ مفسرة حرفا وعن أم سلمة – رضي الله عنها – قالت: { كانت قراءة رسول الله ﷺ مفسرة حرفا حرفا } (10) رواه أبو داود والنسائي والترمذي (1) وصححه [عن] (2) يعلى بن حرفا }

<sup>(1)</sup> سورة البقرة آية: ١ - ٢.

<sup>(2)</sup> سورة الأعراف آية: ١.

<sup>(3)</sup> سورة يونس آية: ١.

<sup>(4)</sup> سورة مريم آية : ١ .

<sup>(5)</sup> سورة الشورى آية : ١ - ٢ .

<sup>(6)</sup> الترمذي فضائل القرآن (۲۹۱۰) .

<sup>(7)</sup> الجامع (۲۹۱۲) ونحوه الدارمي (۲/۲۹۱).

<sup>(8)</sup> سورة البقرة آية: ١.

<sup>(9)</sup> الترمذي أيضا (٢٩١٢) والدارمي (٢ / ٤٢٩) .

<sup>(10)</sup> أحمد (٢٩٤/٦) .

مملك، وعن سهل بن [ سعد ] (3) . الساعدي قال: بينا نحن نقرأ، إذ خرج علينا رسول الله عليه وعن سهل بن [ سعد ] (3) . الساعدي قال: { كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر والأسود، اقرؤوا القرآن، قبل أن يأتي أقوام يقرؤون القرآن، يقيمون حروفه، كما يقام السهم، لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره، ولا يتأجلونه } (4) رواه الآجري (5) .

وروى أبو عبيد في " فضائل القرآن " بإسناده قال: سئل علي هي عن [ الجُنُب ] (6) يقرؤون القرآن قال: لا ولا حرفا " (7) وروى نحوه عن ابن المبارك (8) وزاد: من قال لا أومن بهذه اللام فقد كفر وقال أيضا: من حلف بسورة البقرة، فعليه بكل حرف منها يمين وقال طلحة بن [ مصرف ] (9) قرأ رجل على معاذ بن جبل القرآن، فترك واوا فقال: لقد تركت حرفا أعظم من أحد. قال الحسن البصري (10) قال الله تعالى: { كِتَبُ أَنزَلْنَهُ

<sup>(1)</sup> أبو داود (١٤٦٦) والنسائي (٢ / ١٨١) والترمذي (٣٠٩١) والبغوي (١٢١٦) وقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة . قلت : مدار الحديث عند جميع من سبق على يعلى بن مملك وهو مقبول كما في " التقريب " ، أي حين المتابعة وإلا فهو لين الحديث - وقد تفرد بتوثيقه ابن حبان .

<sup>(2)</sup> في الأصل " ويعلى " ولعل الصواب ما أثبتناه كما هو بين والله أعلم .

<sup>(3)</sup> سقط من الأصل (سعد) وسهل بن سعد بن مالك الخزرجي الساعدي أبو العباس له ولأبيه صحبة مشهور مات (سنة ٨٨ هـــ) وقيل بعدها ، تقريب .

<sup>(4)</sup> أحمد (٣٣٨/٥) .

<sup>(5)</sup> لم أره في " الشريعة " للآجري والله أعلم .

<sup>(6)</sup> في الأصل " الجن " والصواب ما أثبتناه كما هو واضح وهو الموافق لما نقل منه المصنف .

<sup>(7)</sup> فضائل القرآن (۱۷۱ تحقیق محمد تجایی - رسالة ماجستیر) ، وروی نحوه أحمد (۱ / ۱۱) وانظر حامع الترمذي (۱ / ۲۷۰) بتحقیق أحمد شاکر .

<sup>(8)</sup> انظر التعليق السابق رقم (٦) بحاشية ص ٥٣.

<sup>(9)</sup> وقع في الأصل " مطرف " بالطاء والصواب ما أثبته . وهو تابعي ثقة قارئ فاضل مات سنة (١١٢ هـ) أو بعدها ، تقريب .

<sup>(10)</sup> وهو الحسن بن يسار ثقة فقيه فاضل مشهور كان يرسل كثيرا ويدلس مات سنة (١١٠ هــ) ، تقريب .

إِلَيْكَ مُبَرِكُ لِيَدَّبَرُوٓا ءَايَعتِهِ } (1) ... [ص: ٢٩]. وما تدبر آياته إلا اتباعه، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول لقد قرأت القرآن كله، فما أسقطت منه حرفا وقد أسقطه والله كله.

<sup>(1)</sup> سورة ص آية: ٢٩.

# فصل الله ﷺ يتكلم بحرف وصوت

وأما الصوت، فقد ورد في رواية عبد الله بن [ أنيس ] (1) مرفوعًا في حديث الحشر  $\{$  فيناديهم سبحانه بصوت يسمعه من بعد، كما يسمعه من قرب  $\{$  فيناديهم من الأئمة واستشهد به البخاري  $\{$  .

وعن ابن مسعود عن النبي على قال: { إذا تكلم الله بالوحي، سمع صوته أهل السماء كسلسلة على صفوان، فيخرون سجدا } (4) ... " الحديث (5) .

<sup>(1)</sup> وقع في الأصل " أنس " والصواب " أُنيْس " كما أثبته . وعبد الله بن أنيس صحابي شهد بدرًا مات (سنة ٤٥ هـــ) ، تقريب .

<sup>(2)</sup> أحمد (٤٩٥/٣) .

<sup>(3)</sup> قال البخاري في صحيحه (١٣ / ٥٥٤ فتح الباري): " ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس سمعت النيي يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعُد كما يسمعه من قرُب: أنا الملك أنا الديان " . هكذا رواه البخاري في صحيحه تعليقًا بصيغة المبني للمجهول . وذكره بالجزم في موضع آخر فقال (١ / ١٧٣ فتح البراي): باب الحروج في طلب العلم: " ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد " . قلت : الحديث وصله البخاري في " الأدب المفرد " (٩٧٠) وفي " خلق أفعال العباد " (ص ١٣١) بلفظ التعليق و (ص ١٩٣) موصولا وأحمد في " المسند " (٣ / ٩٥ ) - وحسن إسناده المنذري في " الترغيب والترهيب " - والحاكم (٤ / ٤٧٥) وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ورواه البيهقي في " الأسماء والصفات " من طريق الحاكم (ص ٧٨ - ٧٩) وابن أبي عاصم في " السنة " (ص ١٥٥) وأبو يعلى والطبراني والصفات " من طريق الحافظ - كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن عبد الله بن أُنيس . وقال الحافظ : " وللحديث طريق أخرى أخرجها الطبراني في " مسند الشاميين " وتمام في " فوائده " من طريق المحاب بن دينار عن محمد بن المنكدر عن حابر وإسناده صالح . وله طريق ثالثة أخرجها الخطيب في " الرحلة " (ص ٢٠٣ و ٢٠٤ مجموعة الرسائل الكمالية) عن أبي الجارود العنسي عن حابر قال : بلغني حديث في القصاص فذكر الحديث نحوه . . . وفي إسناده ضعف ، انظر فتح الباري (١ / ١٧٤) و (١٣ / ٢٥٤) و ومقدمة الفتح (ص ٢١) . وقال الشيخ الألباني في تخريج السنة (١٥٥) : " حديث صحيح " . ورد على الكوثري طعنه وتدليسه المعروفين في تعليقاته على " الأسماء والصفات " للبيهقي .

<sup>(4)</sup> أبو داود السنة (٤٧٣٨).

<sup>(5)</sup> الحديث علقه البخاري في صحيحه (١٣ / ٥٥٣ فتح) عن ابن مسعود موقوفا ووصله مرفوعا أبو داود (5) وابن خزيمة في " التوحيد " (ص ٩٥ - ٩٦). قال الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة "

وقول القائل إن الحروف والأصوات لا تكون إلا من مخارج باطل ومحال قال تعالى: { يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّم هَلِ ٱمۡتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴿ } (1) [ق: ٣٠] وكذا قوله إخبارا عن السماء والأرض ألهما... { قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآبِعِينَ ﴿ } (2) [ فصلت: ١١].

فجعل القول لا من مخارج، ولا أدوات، وروي عن النبي على أنه كلمته الذراع المسمومة (3) وأنه سلم عليه الحجر (4) وسلمت عليه الشجرة (5) .

وبالجملة فالقرآن العظيم هو كتابه المبين، وحبله المتين، أنزله على سيد المرسلين، بلسان عربي مبين، وهو سور، وآيات، وأصوات، وحروف، وكلمات، له أول وآخر، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مكتوب في المصاحف، مسموع بالآذان، قال تعالى: { بَلَ هُوَ ءَايَتُ بِيِّنَتُ فِي صُدُور ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ۚ } (6) [ العنكبوت: ٤٩ ] وقال

<sup>(</sup>۱۲۹۳) " إسناده صحيح على شرط مسلم " . وانظر لطرق الحديث : فتح الباري (۱۳ / ٤٥٦) و " هدي الساري " (ص ۷۱) .

<sup>(1)</sup> سورة ق آية : ٣٠ .

<sup>(2)</sup> سورة فصلت آية : ١١ .

<sup>(3)</sup> قصة الشاة المسمومة في الصحيح: البخاري (7 / 7 و 7 / 7 و 7 / 7 و 7 / 7 و 7 / 7 و 7 / 7 و أما تكلم الذراع فليس في الصحيح خلافًا لما أوهمه صنيع مخرِّجي " زاد المعاد " (7 / 7 ). قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " (7 / 7 / 7 ) وأخرج ابن سعد عن الواقدي بأسانيده المتعددة ألها قالت (يعني اليهودية التي قدمت الشاة المسمومة): " قتلت أبي وزوجي وعمي وأخي ونلت من قومي ما نلت فقلت: إن كان نبيا فسيخبره الذراع وإن كان ملكًا استرحنا منه ". قلت: الواقدي متروك كما في " التقريب ". وروى إخبار الذراع لرسول الله في قصة الشاة المسمومة أبو داود (7 / 7 والدارمي (7 / 7 كلاهما عن الزهري عن حابر (وهو لم يسمع منه شيئا) وبمذا أعلّه المنذري في " مختصر السنن " (7 / 7 وقال ابن القيم في " مخديه ": حديث حابر لين بذاك المتصل لأن الزهري لم يسمع من حابر شيئا .

<sup>(4)</sup> كما في " صحيح مسلم " (٢٢٧٦) يقول رسول الله " إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم على قبل أن أُبعث إني لأعرفه الآن ".

<sup>(5)</sup> روى الترمذي (٣٧٠٣) بسنده عن علي بن أبي طالب قال : "كنت مع النبي بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله حبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله " . وقال الترمذي : "هذا حديث حسن غريب " . قلت : في سنده سليمان بن معاذ وهو ضعيف ، انظر " التهذيب " (٤ / ٢١٣ ) .

<sup>(6)</sup> سورة العنكبوت آية : ٤٩ .

تعالى: { قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي }
[ الكهف: ١٠٩]. وقال تعالى: { إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿ فِي كِتَبِ مَّكُنُونٍ ﴿ }
[ الواقعة: ٧٧، ٧٧].

والقرآن هو هذا الكتاب العربي، الذي قال فيه: { وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُّؤْمِنَ } ... [ سبأ: ٣١]. وقال بعضهم فيه: { إِنَّ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ } (3) ... [ سبأ: ٣١]. وقال بعضهم فيه: { إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ } (1 المدثر: ٢٥]. فتوعده الله بإصلائه سقر.

وقال بعضهم هو شعر فقال تعالى: { وَمَا عَلَمْنَهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَلْبَغِي لَهُرَ ۚ إِنْ هُوَ إِلّا ذِكْرُ وَقَالَ بَعْنَ الشَّعْرَ وَمَا يَلْبَغِي لَهُ وَ إِنَّ هُوَ إِلّا ذِكْرُ وَقَرَءَانٌ مُّبِينٌ ﴿ وَأَن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي عُلِمَ أوله وآخره، فمن زعم أن شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي عُلِمَ أوله وآخره، فمن زعم أن القرآن اسم لغيره دونه، بان جهله وحمقه، قال تعالى: { وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّتَلِهِ ٤ } ... [ البقرة: ٣٣ ]. قال تعالى: { قُل لَبِنِ ٱجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَٱلْجِنُ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿ قُل يَا الإسراء: ٨٨ ]. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان، بمثل ما لا يدري ما هو، ولا يعقل معناه.

<sup>(1)</sup> سورة الكهف آية: ١٠٩.

<sup>(2)</sup> سورة الواقعة آية : ٧٧ - ٧٨ .

<sup>(3)</sup> سورة سبأ آية : ٣١ .

<sup>(4)</sup> سورة المدثر آية: ٢٥.

<sup>(5)</sup> سورة يس آية: ٦٩.

<sup>(6)</sup> سورة البقرة آية: ٢٣.

<sup>(7)</sup> سورة الإسراء آية : ٨٨ .

#### فصل

## علم الله تعالى بجميع المخلوقات وقدرته على جميع المكنات

والله سبحانه خالق لجميع المخلوقات، عالم بجميع المعلومات، من الجزئيات والكليات قادر على جميع الممكنات، وعلى أن يخلق مثلهم، وهو الخلاق العليم، مريد لجميع الكائنات، سميع بصير، لا شبه له ولا مثل، ولا ضد ولا ند، ولا شريك له في وجوب الوجود، ولا في استحقاق العبادة، ولا في الخلق والأمر والتدبير، ولا يشفي مريضًا ولا يرزق مرزوقًا ولا يكشف ضرا إلا هو.

ولا يحل في غيره، ولا يحل غيره فيه، ولا يتحد غيره به، ولا يقوم حادث بذاته، ولا في ذاته حدوث وإنما الحدوث تعلق في تعلق الصفات بمتعلقاتها، بريء عن التحدد والحدوث من جميع الوجوه، ولا يصح عليه الجهل، ولا الكذب، وهو فوق العرش، كما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله، ولا يحتاج إلى شيء في ذاته وصفاته، ولا حاكم عليه ولا حكم إلا له، ولا يجب عليه شيء بإيجاب غيره، وهو لا يخلف الميعاد، وجميع أفعاله تتضمن الحكمة، ولا قبيح منه، ولا ينسب في فعله إلى حور وظلم، وليس للعقل حكم في حسن الأشياء وقبحها، وله الأسماء الحسني، والمثل الأعلى، ولا حاكم سواه، ولا معبود إلا إياه.

# فصل<sup>(1)</sup> الإيمان قول وعمل

والإيمان قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، مطابقًا للكتاب والسنة، والنية لقوله على {(2) (3) .

والإيمان يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، قال الله تعالى: { فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالْمِمَنَّا } أَلَّ ... [ التوبة: ١٢٤]. وقال تعالى... { لِيَزْدَادُواْ إِيمَنَا مَّعَ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا } (6) ... [ الفتح: ٤]. وقال تعالى... { وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَنَا ۚ } (6) إيمَنهُم ۗ } (5) ... [ الفتح: ٤]. وقال تعالى... { وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَنا ۚ } (6) [ المدثر: ٣١]. وفي الحديث: { الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق } (7) (8) . فجعل القول والعمل جميعا من الإيمان، ومع ذلك لا يكفر أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، كما قالت الخوارج (9) بل الأخوة

<sup>(1)</sup> قارن هذا الفصل بالعقيدة الواسطية (ص ١٦ - ١٧) .

<sup>(2)</sup> البخاري بدء الوحي (۱) ، مسلم الإمارة (۱۹۰۷) ، الترمذي فضائل الجهاد (۱٦٤٧) ، النسائي الطهارة (۷۰) ، أبو داود الطلاق (۲۲۰۱) ، ابن ماجه الزهد (۲۲۲۷) ، أحمد (۲۳/۱) .

<sup>(3)</sup> متفق عليه من حديث عمر : البخاري (١ / ٩ فتح) ومسلم (١٩٠٧) .

<sup>(4)</sup> سورة التوبة آية : ١٢٤ .

<sup>(5)</sup> سورة الفتح آية : ٤ .

<sup>(6)</sup> سورة المدثر آية: ٣١.

<sup>(7)</sup> الترمذي الإيمان (٢٦١٤) ، النسائي الإيمان وشرائعه (٥٠٠٥) ، أبو داود السنة (٢٦٧٦) ، ابن ماجه المقدمة (٥٧) ، أحمد (٤١٤/٢) .

<sup>(8)</sup> رواه مسلم (٣٥) عن أبي هريرة ورواه البخاري (١ / ٥١ فتح) ولكن فيه " الإيمان بضع وستون " . ولقد رجح البيهقي رواية البخاري . وابن الصلاح - لكون الأقل متيقن - وأيده ابن حجر ، ورجح رواية مسلم الحليمي ثم عياض وأيدهما الألباني وأجاب عن اعتراضات الحافظ ببحث نفيس انظره في السلسلة الصحيحة (١٩٧٦) وانظر " فتح الباري " (١ / ٥١ - ٥٢) .

<sup>(9)</sup> انظر التعليق رقم (٣) بحاشية ص ٦٦ . قال الطحاوي - رحمه الله - في عقيدته (ص ٣٥٥ شرحها) : "ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله " . وراجع شرحها فإنه مهم وفيه رد على خوارج العصر الحاضر ومرجئته .

الإيمانية باقية مع المعاصي، كما قال تعالى في آية القصاص:... { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَبِّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ۗ } (1) ... [ البقرة: ١٧٨ ].

وقال تعالى: { وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأُصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا أَفَإِنْ بَغَتَ إِحْدَنَهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَيتِلُواْ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَغِيۡءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللّهِ فَإِن فَآءَتَ فَأُصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدُلِ عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَيتِلُواْ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَغِيۡءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللّهِ فَإِن فَآءَتَ فَأُصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُويْكُمْ } (2) وَأَقْسِطُواْ أَإِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُويْكُمْ ۚ } (2) [ الحجرات: ٩، ١٠].

ولا يسلب من الفاسق اسم الإيمان المطلق بالكلية، ولا يخلد في النار، كما قالت المعتزلة (3) بل للفاسق مَليًّا (4) اسم الإيمان، كما في قوله تعالى:... { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } (5) ... [ النساء: ٩٢]. وقد لا يدحل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: { إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحِلَتَ قُلُوبُهُمْ } (6) ... [ الأنفال: ٢]. وقوله في (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن } (7) (8) ". ونحو ذلك فهو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بالإيمان فاسق بالكبيرة، فلا يعطى الاسم المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم.

<sup>(1)</sup> سورة البقرة آية : ١٧٨ .

<sup>(2)</sup> سورة الحجرات آية: ٩ - ١٠ .

<sup>(3)</sup> انظر التعليق رقم (٥) بحاشية ص ٦٨ .

<sup>(4)</sup> المَلي : الزمان الطويل وفي التتزيل العزيز . . واهجري مليا [ مريم : ٤٦ ] . المعجم الوسيط (٢ / ٨٨٧) .

<sup>(5)</sup> سورة النساء آية: ٩٢.

<sup>(6)</sup> سورة الأنفال آية : ٢ .

<sup>(7)</sup> البخاري الأشربة (٢٥٦٥) ، مسلم الإيمان (٥٧) ، الترمذي الإيمان (٢٦٢٥) ، النسائي الأشربة (٥٦٥٩) ، أبو داود السنة (٤٦٨٩) ، ابن ماحه الفتن (٣٩٣٦) ، أحمد (٣٨٦/٢) ، الدارمي الأشربة (٢١٠٦) .

<sup>(8)</sup> متفق عليه من حديث أبي هريرة ، البخاري (١٠/ ٣٠ فتح) ومسلم (٥٧) واللفظ له .

فلا يشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار، لذنب عمله، ولا لكبيرة أتاها، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل إلا أن يكون ذلك في حديث كما جاء، وكما روي، فيصدقه، ويقبله، ويعلم أنه كما روي، نحو ترك الصلاة، وشرب الخمر، وما أشبه ذلك، أو يبتدع بدعة، ينسب صاحبها إلى الكفر، والخروج من الإسلام، فيتبع ذلك ولا يجاوزه (1).

<sup>(1)</sup> قارن الفقرة الأحيرة بـ (السنّة) للإمام أحمد (ص ٧٢) .

# فصل<sup>(1)</sup> عودة إلى مبحث الإيمان والإسلام

والإيمان هو الإسلام، قال الله تعالى: { \* قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن وَالإيمان هو الإسلام، قال الله على الله الله الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت } (3) (4) فهذا حقيقة الإسلام.

وأما الإيمان فعن عمر بن الخطاب { أن جبريل عليه السلام قال للنبي على ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر حيره وشره من الله. قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال: نعم } (5) أخرجه (6) مسلم وأبو داود وغيرهما.

وفيه من الأدلة ما لو استقصيناه لأدى إلى الإملال، وفي حديث سعد بن أبي وقاص { إني لأراه مؤمنا فقال رسول الله على أو مسلما } فذكر ثلاثة وأجابه

<sup>(1)</sup> انظر لموضوع " الإيمان والإسلام " شرح العقيدة الطحاوية (ص ٣٩٠ - ٣٩٥) .

<sup>(2)</sup> سورة الحجرات آية: ١٤.

<sup>(3)</sup> البخاري الإيمان (٨) ، مسلم الإيمان (١٦) ، الترمذي الإيمان (٢٦٠٩) ، النسائي الإيمان وشرائعه (٥٠٠١) ، أحمد (٩٣/٢) .

<sup>(4)</sup> متفق عليه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - : البخاري (١ / ٤٩ فتح) ومسلم (١٦) واللفظ له .

<sup>(5)</sup> البخاري الإيمان (٥٠) ، مسلم الإيمان (١٠) ، النسائي الإيمان وشرائعه (١٩٩١) ، ابن ماحه المقدمة (٦٤) ، أحمد (٢٦/٢) .

<sup>(6)</sup> رواه مسلم ( $\Lambda$ ) دون قوله : " إذا فعلت ذلك فقد آمنت قال نعم " وأبو داود (٤٦٩٥) والنسائي ( $\Lambda$  /  $\Lambda$   $\lambda$  وغيرهم .

.عثل ذلك (1) (2).

قال الزهري (3) " فنرى الإسلام الكلمة والإيمان العمل الصالح ".

قلت: فعلى هذا قد يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلا إلى الكفر بالله - تعالى وتبارك - أعاذنا الله منه.

<sup>(1)</sup> البخاري الزكاة (١٤٠٨) ، مسلم الإيمان (١٥٠) ، النسائي الإيمان وشرائعه (٤٩٩٢) ، أبو داود السنة (٢٦٨٣) أحمد (١٨٢/١) .

<sup>(2)</sup> متفق عليه: البخاري (١ / ٧٩ فتح) ومسلم (٥٠) والبخاري عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله أعطى رهطا - وسعد حالس - فترك رسول الله رجلا هو أعجبهم إلي فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان ؟ فوالله إني لأراه مؤمنا فقال: " أو مسلما " فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان ؟ فوالله إني لأراه مؤمنا فقال: " أو مسلما " ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله ثم قال: " يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار ".

<sup>(3)</sup> هو : محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ، الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه مات (سنة ١٢٥ هـ) تقريب .

# فصل القضاء والقدر

ويجب الإيمان بالقدر، خيره وشره، وحلوه ومره، وقليله وكثيره، أنه من الله تعالى، ليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر شيء إلا عن تدبيره وقضائه، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المحفوظ، ولا خير ولا شر إلا بمشيئته، خلق من شاء للسعادة، واستعمله بما فضلا، وخلق من أراد للشقاوة، واستعمله بما عدلا، فهو سر استأثر الله تعالى به، وحجبه عن خلقه { لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ (1) [ الأنبياء: ٢٣ ]. قال الله تعالى: { وَلَقَدُ ذَرَأُنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْحِنّ وَٱلْإِنسَ ۚ } (2) ... [ الأعراف: ١٧٩ ]. وقال تعالى: { وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُدَاهَا وَلَكِكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِرَبَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ } (3) [ السجدة: ١٣]. وقال: { إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ ﴿ } القمر: ٤٩] وقال رسول الله ﷺ { اعملوا فكل ميسر لما خلق له } (5) (6) خلق الخلائق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته، قال تعالى: { فَمَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ وَيَشْرَحْ صَدْرَهُ ولِلْإِ سَلَمِ ۗ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلُّهُ وَبَحْعَلْ صَدْرَهُ و ضَيّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِ <sup>6)</sup> [ الأنعام: ١٢٥ ] وقال تعالى: { مَاۤ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ

<sup>(1)</sup> سورة الأنبياء آية: ٢٣.

<sup>(2)</sup> سورة الأعراف آية : ١٧٩ .

<sup>(3)</sup> سورة السجدة آية: ١٣.

<sup>(4)</sup> سورة القمر آية : ٤٩ .

<sup>(5)</sup> البخاري تفسير القرآن (٢٦٦٦) ، مسلم القدر (٢٦٤٧) ، الترمذي القدر (٢١٣٦) ، أبو داود السنة (٤٦٩٤) ، ابن ماجه المقدمة (٧٨) ، أحمد (١٥٧/١) .

<sup>(6)</sup> متفق عليه : البخاري (١١ / ٤٩١ فتح) ومسلم (٢٦٤٧) واللفظ له .

<sup>(7)</sup> سورة الأنعام آية : ١٢٥ .

أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَبِ مِّن قَبْلِ أَن نَّبَرَأُهَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ (1) [ الحديد: ٢٢ ].

ولا يجوز أن يجعل قدر الله تعالى وقضاؤه حجة بعد الرسل، ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب، وبعثه الرسل، وما أمر الله تعالى ونحى إلا لمستطيع الفعل والترك، ولم يجبر أحدًا على معصية، ولا اضطره على ترك الطاعة، قال تعالى: { لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِللَّ وَسُعَهَا } ... [ البقرة: ٢٨٦]. وقال تعالى: { فَاتَقُواْ اللهَ مَا اَسْتَطَعْتُمْ } (3) ... [ التغابن: ١٦] وقال: { اللهورة: ٢٨٦]. وقال تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ اللهَوَمَ ﴾ (4) ... [ غافر: ١٧]، فدل على أن للعبد كسبا يجزى على حسنته بالثواب، وعلى سيئته بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره، سبحانه وتعالى.

<sup>(1)</sup> سورة الحديد آية: ٢٢.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة آية : ٢٨٦ .

<sup>(3)</sup> سورة التغابن آية : ١٦ .

<sup>(4)</sup> سورة غافر آية : ١٧ .

#### درجات الإيمان بالقدر

والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين:

الأولى: الإيمان بأن الله عليم بما يعمل الخلق بعلمه القديم الذي هو موصوف به، وقد علم جميع أحوالهم، من الطاعات والمعاصي، والأرزاق والآجال، ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، و { أول ما خلق الله القلم وقال له: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة } (1) (2) . وهذا التقدير تابع لعلمه سبحانه، يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق الجنين، قبل خلق الروح فيه بعث إليه ملكا، فيؤمر بأربع كلمات فيقال: اكتب رزقه، وأجله، وعمله، شقي أم سعيد، ونحو ذلك (3) . فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية (4) قديما، ومنكره اليوم قليل.

أما الثانية: فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد. وأنه سبحانه على كل شيء قدير، من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض، ولا في السماء إلا الله خالقه، سبحانه لا خالق غيره، ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته، وطاعة رسوله، وهاهم عن معصيته، ومعصية رسوله، وهو سبحانه يجب المتقين، والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يرضى عن الفوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد.

<sup>(1)</sup> الترمذي القدر (٥٥).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح رواه ابن أبي عاصم في " السنة " (١٠١ - ١٠٨) وغيره من طرق وبألفاظ مختلفة انظر تخريج " السنة " والسلسلة الصحيحة (١٣٣) .

<sup>(3)</sup> انظر صحيح البخاري (١٠/ ٤٧٧ فتح) .

<sup>(4)</sup> راجع التعليق رقم (٣) بحاشية ص ٦٦ .

## القدرية مجوس الأمة تحقيق ذلك

والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أفعالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، وهدفه الدرجة من القدر، يكذب بها عامة القدرية، الذين سماهم النبي الله على المؤلفة وهدفه الأمة والأرادي يغلو فيها قوم (3) من أهل الإثبات، حتى يسلبوا العبد قدرته واحتياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه، وحكمها ومصالحها. فالقدر ظاهره وباطنه، ومحبوبه ومكروهه، وحسنه وسيئه، وقله وكثره، وأوله وآخره من الله وكلى قضاء قضاه على عباده، وقدر قدره عليهم، لا يعدو واحد منهم مشيئة الله، ولا يجاوز قضاه، بلكم صائرون إلى ما خلقهم له، واقعون فيما قدر عليهم، وهو عدل منه حل ربنا وعز.

والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل المال الحرام والشرك والكفر والبدعة والمعاصي والكبائر والصغائر كلها بقضاء الله وقدر منه، من غير أن يكون لأحد من الخلق حجة على الله.

وعلم الله عَجْلُ ماض في خلقه، بمشيئة منه، وقد علم من إبليس وغيره، ممن عصاه من لدن عصى إلى أن تقوم الساعة، المعصية وخلقهم لها، وعلم الطاعة من أهل الطاعة،

<sup>(1)</sup> أبو داود السنة ( 2791 ) ، أحمد ( 777 ) .

<sup>(2)</sup> روى أبو داود في " سننه " (۱۹۱) عن ابن عمر مرفوعا " القدرية بحوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم ". قلت: " رجاله كلهم ثقات احتج بهم الجماعة غير أن عبد العزيز بن أبي خازم وثقه النسائي وابن معين والعجلي وقال أبو حاتم: صالح الحديث لم يكن بالمدينة أفقه منه ، وقال أحمد: لم يكن يعرف بطلب الحديث إلا كتب أبيه فإلهم يقولون أنه سمعها ، ويقال إن كتب سليمان بن بلال وقعت إليه ولم يسمعها ، وقال ابن أبي خثيمة عن مصعب الزبيري: كان قد سمع من سليمان فلما مات سليمان أوصى اليه بكتبه " هدي الساري (ص ٢٤٠) وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق " . والحديث رواه الحاكم أيضا (١/ ٥٨) من طريق أبي داود ، لكن سكمة بن دينار (أبو حازم) لم يسمع من ابن عمر كما في " التهذيب " فهو منقطع . والأحاديث عن ابن عمر يقوي بعضها بعضا كما في تخريج السنّة لابن أبي عاصم التهذيب " فهو منقطع . والأحاديث عن ابن عمر يقوي بعضها بعضا كما في تخريج السنّة لابن أبي عاصم (٣٢٨ و ٣٢٩) وانظر أصول الاعتقاد للالكائي (١٥٠ نما بعدها) وتخريج الطحاوية (ص ٢٤٢) .

<sup>(3)</sup> وهم الجبرية . انظر الرد عليهم وعلى القدرية في " لوامع الأنوار " (١ / ٢٩١ فما بعدها) .

وخلقهم لها، وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم.

ومن زعم أن الله سبحانه شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة، وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية، فعملوا على مشيئتهم، فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله، وأي افتراء على الله أكبر من هذا.

ومن زعم أن الزنا ليس بقدر، قيل له أرأيت هذه المرأة حملت من الزنا، وجاءت بولد، هل شاء الله تعالى عجل أن يخلق هذا الولد ؟ وهل مضى في سابق علمه ؟ فإن قال: لا، فقد زعم أن مع الله خالقا آخر وهذا هو الشرك صراحا.

ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام ليس بقضاء وقدر، فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره، وهذا صراح قول المحوسية، بل أكل رزقه الذي قضى الله له أن يأكله من الوجه الذي أكله.

ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر الله، فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله، وأي كفر أوضح من هذا ؟ بل ذلك بقضاء الله وَ الله وَالله وَ الله وَا الله وَا الله وَالله وَا الله وَا الله وَا الله وَال

ومن أقر بالعلم، لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة، على الصغر [ والقَمْأَة ] (1) فالأشياء كلها تكون بمشيئة الله تعالى، كما قال سبحانه: { وَمَا تَشَآءُونَ إِلّا أَن يَشَآءَ ٱللّهُ } (2) [ إنسان:  $\pi$  ]. وكما قال المسلمون ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وقالوا إن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله، أو يقدر أن يخرج عن علمه تعالى، أو أن يفعل شيئا علم الله أنه لا يفعله، وأقروا أنه لا خالق إلا الله، وأن أعمال العباد خلقها الله، وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئًا، وأن الله تعالى وفق المؤمنين لطاعته، وخذل الكافرين، ولطف للكافرين، ونظر لهم، وأصلحهم وهداهم و لم يلطف للكافرين، ولا

<sup>(1)</sup> القَمْأَة والقَمَاءَةْ أو تقول " قَمْأً " كما في " السنّة " لأحمد (ص ٧٠) وعبارة المؤلف تماما كما في " السنّة " . وقَمَأ وقَمُؤَ : ذلّ وصغر كما في " القاموس " (١ / ٢٦) .

<sup>(2)</sup> سورة الإنسان آية : ٣٠ .

أصلحهم، ولا هداهم، ولو أصلحهم لكانوا صالحين، ولو هداهم لكانوا مهتدين، وأن الله يقدر أن يصلح الكافرين، ويلطف لهم، حتى يكونوا مؤمنين، كما قال تعالى:... { فَلَوْ شَاءَ لَهَدَنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ) ... [ الأنعام: ١٤٩ ]. ولكنه أراد أن يكونوا كافرين، كما علم، وخذلهم، وأضلهم وطبع على قلوهم وختم على سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة، ويؤمنون ألهم { لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًا ۚ } (2) ... [ الرعد: ١٦ ] كما قال، ويكلون أمرهم إلى الله، ويثبتون الحاجة إليه سبحانه في كل وقت، والفقر إليه في كل حال.

<sup>(1)</sup> سورة الأنعام آية: ١٤٩.

<sup>(2)</sup> سورة الرعد آية : ١٦ .

## فصل بعض خصائص الرسول ﷺ

ونعتقد أن محمدًا المصطفى، وأحمد المجتبى ﷺ خير الخلائق، وأفضلهم وأكرمهم على الله وعلى الله وعلى الله وعلى درجة، وأقربهم إلى الله وسيلة بعثه الله رحمة للعالمين وخصه بالشفاعة في الخلق أجمعين.

عن حابر النبي الله قال: { أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رحل من أمتي أدركته الصلوة فليصل، وأحلت لي المغانم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة } (1) (2) وقال: { أنا سيد الناس يوم القيامة } (3) (4) وقال: { أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من ينشق عنه القبر وأنا أول شافع ومُشفَّع } (5) رواه مسلم والنسائي. وعن أنس بن مالك قال رسول الله الله اليه يوم القيامة باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت ؟ فأقول: محمد، فيقول: بما أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك } (6) رواه مسلم والفضائل.

قلت: له ﷺ في القيامة ثلاث شفاعات:

<sup>(1)</sup> البخاري التيمم (٣٢٨) ، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٢١٥) ، النسائي الغسل والتيمم (٤٣٢) ، أحمد (٣٠٤/٣) ، الدارمي الصلاة (٣٠٤) .

<sup>(2)</sup> متفق عليه : البخاري (١ / ٤٣٦ فتح) ومسلم (٢١٥) واللفظ للبخاري .

<sup>(3)</sup> البخاري تفسير القرآن (٤٤٣٥) ، مسلم الإيمان (١٩٤) ، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (٢٤٣٤) .

<sup>(4)</sup> متفق عليه من حديث أبي هريرة : البخاري (٨ / ٣٩٥) ومسلم (١٩٤) .

<sup>(5)</sup> مسلم من حديث أبي هريرة (٢٢٧٨) ولفظه: " أنا سبّد الناس يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع ". والحديث لم يعزه المزي للنسائي في " تحفة الأشراف " والله أعلم.

<sup>(6)</sup> مسلم الإيمان (١٩٧) ، أحمد (١٣٦/٣).

<sup>(7)</sup> في صحيحه (١٩٧) .

## شفاعة الرسول وأنواعها

أما الشفاعة الأولى: فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى الشفاعة حتى تنتهي إليه.

والثانية : أن يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة.

وهاتان الشفاعتان خاصتان به.

والثالثة: يشفع فيمن يستحق النار، فيشفع في قوم، فلا يصيرون إلى النار، وهذه الشفاعة له ولسائر المؤمنين والصديقين والشهداء وغيرهم من الملائكة... { وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ ) [ الأنبياء: ٢٨ ]. ولا ينفع الكافرين شفاعة الشافعين ويخلد قوم فيها أبدا، وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله ويجلل ويشفع فيمن دخلها أن يخرج فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، ويخرج الله من النار قوما بغير شفاعة بفضله ورحمته الواسعة، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما، فيدخلهم الجنة (2).

وتكون الشفاعة بالإذن لمن أذن له الرحمن وقال صوابًا، وقد نص القرآن الكريم على ذلك في مواطن منها قوله سبحانه وتعالى: { مَن ذَا ٱلَّذِى يَشَّفَعُ عِندَهُۥ ٓ إِلَّا بِإِذَٰنِهِ لَا عَن مُواطن منها قوله سبحانه وتعالى: } (3) ... [ البقرة: ٢٥٥ ]، والشفعاء كلهم داخلون تحت هذا الإذن، ولا يشفع أحد بغير إذنه تعالى.

<sup>(1)</sup> سورة الأنبياء آية: ٢٨.

<sup>(2)</sup> من قوله "قلت " في بيان أنواع الشفاعة إلى هذا الموضع من الواسطية (ص ١٤ - ١٦) إلا أحرفا يسيرة . انظر أحاديث الشفاعة في مسلم (١٩٣ فما بعدها) وراجع بحث موضوع الشفاعة وأنواعها " شرح العقيدة الطحاوية " (ص ١٥٢ - ٢٦٧) .

<sup>(3)</sup> سورة البقرة آية : ٢٥٥ .

#### فصل

## سلامة قلوب أهل السنة لصحابة رسول الله علي

<sup>(1)</sup> سورة الحشر آية : ١٠ .

<sup>(2)</sup> مسلم فضائل الصحابة (٢٥٤٠) ، ابن ماجه المقدمة (١٦١) .

<sup>(3)</sup> رواه مسلم (٢٥٤٠) من حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين ، البخاري (٧ / ٢١ فتح) ومسلم (٢٥٤٠) من حديث أبي سعيد الخدري دون قوله (والذي نفسي بيده) .

<sup>(4)</sup> البخاري الجهاد والسير (٢٨٤٥) ، مسلم فضائل الصحابة (٢٤٩٤) ، الترمذي تفسير القرآن (٣٣٠٥) ، أبو داود الجهاد (٢٦٥٠) ، أحمد (٨٠/١) .

<sup>(5)</sup> وذلك لما جاء في الصحيحين: البخاري (٧ / ٣٠٤ و ٣٠٥ فتح) ومسلم (٢٤٨٤) وغيرهما عن علي بن أبي طالب في قصة حاطب بن أبي بلتعة لَمَّا همَّ عمر بقتله فقال رسول الله " أليس من أهل بدر ؟ فقال : يا عمر لعلَّ الله اطَّلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد أوجبت لكم الجنة - أو فقد غفرت لكم " . فَدَمعت عينا عمر وقال : الله ورسوله أعلم . قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " (٧ / ٣٠٥) : قال العلماء : إن الترجي في كلام الله ورسوله محقق الوقوع وعند أحمد وأبي داود (٢٥٤) وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة بالجزم ولفظه : " إن الله اطلع على أهل بدر فقال : " اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم " وعند أحمد بسند صحيح على شرط مسلم من حديث جابر مرفوعا " لن يدخل النار أحد شهد بدرا " .

<sup>(6)</sup> الترمذي المناقب (٣٨٦٠) ، أبو داود السنة (٤٦٥٣) ، أحمد (٣٥٠/٣) .

كما أخبر به النبي ﷺ ورضى الله عنهم، ورضوا عنه.

ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله على كالعشرة المبشرة (2) وثابت بن قيس (3) وغيرهم من الصحابة وأهل البيت.

ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب وغيره من أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد نبيها صاحبه الأحص، وأخوه في الإسلام، ورفيقه في الهجرة والغار، ووزيره في حياته، وخليفته بعد وفاته، أبو بكر عبد الله بن عثمان أبي قحافة الصديق في . ثم من أعز به الإسلام، وأظهر الدين، عمر بن الخطاب الفاروق. ويثلثون بذي النورين عثمان بن عفان، الذي جمع القرآن والحياء والعدل والإحسان، ويربعون بابن عم النبي وختنه، على بن أبي طالب في . كما دلت عليه الآثار، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي، بعد اتفاقهم على أبي بكر وعمر، أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان، وسكتوا، وربعوا بعلي، وقدم قوم عليًا، وقوم توقفوا، ولكن استقر أمر أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان على علي، وإن كانت مسألة على وعثمان ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك ألهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله في أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم عثمان، ثم على. قال عبد الله بن عمر، ثم عثمان، ثم

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (٢٤٩٦) من حديث أم مُبَشِّر - رضي الله عنها - .

<sup>(2)</sup> وهم: ١- أبو بكر: عبد الله بن عثمان الصديق الأكبر مات (سنة ١٣ هـ) . ٢ - عمر بن الخطاب مات (سنة ٢٠ هـ) . ٤ - علي بن أبي طالب مات (سنة ٤٠ هـ) . ٤ - علي بن أبي طالب مات (سنة ٥٠ هـ) . ٥ - سعد بن أبي وقاص مات (سنة ٥٥ هـ) . ٦ - سعيد بن زيد بن عمرو مات (سنة ٥٠ أو ٥١ هـ) . ٥ - طلحة بن عُبيد الله بن عثمان مات (سنة ٣٦ هـ) . ٨ - الزبير بن العوام مات (سنة ٣٦ هـ) . ٩ - عبد الرحمن بن عوف مات (سنة ٣٦ هـ) . ١٠ - أبو عبيدة : عامر بن عبد الله بن الجراح مات (سنة ٨٠ هـ) .

<sup>(3)</sup> استشهد باليمامة ، تقريب .

فيبلغ ذلك النبي على فلا ينكره } (1) (2) وصحت الرواية عن على فله أنه قال: " حير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث " (3).

وأحقهم بالخلافة بعد النبي الله أبو بكر، لفضله، وسابقته، وتقديم النبي الله له في الصلوات على جميع أصحابه (4) وإجماع الصحابة على تقديمه، ومتابعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة.

ثم بعده عمر لفضله، وعهد أبي بكر إليه.

ثم عثمان، لتقديم أهل الشورى له.

ثم علي ضِّطُّهُ لإجماع أهل عصره عليه.

فهؤ لاء الخلفاء الراشدون، والأئمة المهديون، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء، فهو أضل من حمار أهله  $^{(5)}$  وقد قال رسول الله  $^{(6)}$  وقد قال رسول الله الله علي  $^{(6)}$  وقال الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عَضّوا عليها بالنواجذ  $^{(6)}$  وقال  $^{(7)}$  وقال من  $^{(8)}$  فكان آخرهم خلافة على الله على المهديد ا

<sup>(2)</sup> رواه أبو داود (٢٦٢٨) وعبد الله ابن الإمام أحمد في " السنة " ص (٢٥٧) بلفظ " كنا نقول ورسول الله حي : أفضل أمة النبي بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان " وجاء في " السنة " لابن أبي عاصم (١١٩٥ و ١١٩٥) وغيره نحوه بزيادة : " فيبلغ ذلك النبي فلا ينكره " . وهذه الزيادة ثابتة كما في " ظلال الجنة في تخريج السنة " .

<sup>(3)</sup> رواه أحمد في " المسند " (١ / ١١) وإسناده صحيح على شرط مسلم كما في " ظلال الجنة " ورواه أيضا عبد الله بن أحمد في " النوائد على المسند " (١ / ١٠٦ و ١١٠) وابن أبي عاصم في " السنّة " (١٢٠١) .

<sup>(4)</sup> كما في الصحيحين البخاري (٢ / ١٧٢ فتح) ومسلم (٤١٨) من حديث عائشة .

<sup>(5)</sup> من بداية هذا الفصل إلى هذه العلامة من " الواسطية " بلفظه .

<sup>(6)</sup> الترمذي العلم (٢٦٧٦) ، أبو داود السنة (٤٦٠٧) ، ابن ماجه المقدمة (٤٢) ، أحمد (١٢٦/٤) ، الدارمي المقدمة (٥٥) .

<sup>(7)</sup> قطعة من حديث صحيح من حديث العرباض بن سارية وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب . . . " رواه ابن أبي عاصم (٥٤) وأبو داود (٤٦٠٧) والترمذي (١٨١٦) وقال :

#### فصل

## وجوب محبة أهل بيت رسول الله ﷺ

ويحبون أهل بيت رسول الله ﷺ ويتولونهم، ويحفظون فيهم وصية رسول الله ﷺ حيث قال يوم غدير حمِّ : { أُذكِّرُكُم الله في أهل بيتي مرتين } (4) (5) وقال للعباس

حسن صحیح ، وابن ماجه (۲۲ - ٤٤) وابن حبان (۱۰۲ موارد) والدارمي (۱ / ٤٤ - ٥٥) والحاکم (۱ / ٥٩) وقال : صحیح لیس له علة وأقره الذهبي . وانظر للتوسع في تخریجه ولشرحه النفیس " جامع العلوم والحکم " لابن رجب (ص ۲۲۰ - ۲۳۲) . وسیذکر المؤلف الحدیث بنصه ، انظر التعلیق رقم (۳) بحاشیة ص ۱٤۹ .

- (1) الترمذي الفتن (٢٢٢٦).
- (2) رواه أبو داود (٤٦٤٦) وابن حبان (٣٤٥ موارد) واللفظ له ، والترمذي (٢٣٢٦) وغيره بلفظ " خلافة النبوة ثلاثون سنة . . . " . وانظر لتخريج الحديث وبيان صحته في " السلسلة الصحيحة " . (٤٦٠) حيث نقل تصحيح تسعة من حفاظ الحديث وأئمته .
- (3) قال سفينة (مولى رسول الله وهو راوي حديث الخلافة ثلاثون سنة): " أمسك خلافة أبي بكر سنتين وعمر عشرا وعثمان ثنتي عشرة وعلي ستا ". رواه ابن حبان (١٥٣٤ موارد) وأصله في سنن أبي داود (٢٤٦٤) وانظر " فيض القدير (٣ / ٩٠٥). فائدة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة مخطوطة له في هذا الحديث بالمكتبة الظاهرية بخطه في " مسودته " (ق ٨ / ٢ ٢ / ٨ / ٢) كما في السلسلة الصحيحة (٢٤٠) -: " وهو حديث مشهور من رواية حماد بن سلمة وعبد الوارث بن سعيد والعوام بن حوشب عن سعيد بن جُمهان عن سفينة مولى رسول رواه أهل السنن كأبي داود وغيره واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره في تقرير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة وثبته أحمد ، واستدل به على من توقف في خلافة علي من أحل افتراق الناس عليه حتى قال أحمد: " من لم يُربِّع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله ". " ولهى عن مناكحته وهو متفق عليه بين الفقهاء وعلماء السنّة . . . . " . انظر " السلسلة " لتتمة ما نقله من المخطوطة .
  - (4) مسلم فضائل الصحابة ((75.4) ، أحمد ((77.4) ) ، الدارمي فضائل القرآن ((75.4) ) .
- (5) غَدِير حُمِّ ماء بين مكة والمدينة على ثلاثة أميال بالجُحْفة كما في " معجم البلدان " (٢ / ٣٨٩) . والحديث في صحيح مسلم (٢٤٠٨) عن زيد بن أرقم قال : " قام رسول الله يوما فينا خطيبا بماء يُدْعى خُما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكّر ثم قال : " أمّا بعد ألا أيها الناس ! فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسولُ ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين : أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به " فحث على كتاب الله ورغّبَ فيه . ثم قال : " وأهل بيتي . أُذكّرُكُم الله في أهل بيتي . أُذكّرُكُم الله في أهل بيتي " أذكّرُكُم الله في أهل بيتي . أُذكّرُكُم الله في أهل بيتي " قائدة : قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقيم " (ص بيتي . أُذكّرُكُم الله وي أهل المستقيم " (ص بيتي : " زاد بعض أهل الأهواء في ذلك حتى زعموا أنه عهد إلى علي بالخلافة بالنص الجليّ بعد أن فرش له وأقعده على فرش عالية وذكروا كلاما باطلا وعملا قد علم بالإضطرار أنه لم يكن من ذلك شيء ، وزعموا

عمه، حين اشتكى أن بعض قريش لا يلقونه بوجه طلق { والذي نفسي بيده لا يؤمنون حين اشتكى أن بعض قريش لا يلقونه بوجه طلق { والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي } (1) .

ويؤمنون بأن أزواج النبي على أمهات المؤمنين، بنص القرآن، وأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصًا حديجة، وهي أم أكثر أولاده، وأول من آمن به من النساء، وعاضدته على أمره، وكان لها منه المترلة العلية. والصديقة بنت الصديق، التي قال فيها النبي على (فضل عائشة

أن الصحابة تمالؤوا على كتمان هذا النص وغصبوا الوصيّ حقه وفسّقوا وكفّروا إلا نفرا قليلا. والعادة التي جبل الله عليها بني آدم ثم ما كان عليه القوم من الأمانة والديانة وما أوجبته شريعتهم من بيان الحق يوجب العلم اليقيني بأن مثل هذا يمتنع كتمانه " . وقال ابن جرير الطبري " معجم الأدباء " (١٨ / ٨٥) : ثم مررنا بغدير خُمِّ كم قال فيه بزورٍ جمٍّ عن عليٍّ والنبي الأمِّي فائدة ثانية : قال أبو جحيفة " سألت علياهل عندكم شيء ليس في القرآن ؟ وقال مرة : ليس عند الناس فقال : والذي فلق الحبّةَ وبَرَأَ النّسمة ما عندنا إلا ما في القرآن - إلا فهما يُعطى رجل في كتابه - وما في الصحيفة . قلت : وما الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر " . رواه البخاري (١٢ / ٢٤٦) . ولقد سأل قيس بن عباد والأشتر النخعي عليا أيضا عن هذا كما في " سنن النسائي " (٨ / ١٩ - ٢٠) وأبي داود (٤٥٣٠) وغيرهما . وقال الحافظ في " الفتح " (١ / ٢٠٤) : " وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت - لا سيما عليا - أشياء من الوحي خصهم النبي بها لم يطلع غيرهم عليها " وروى أحمد بإسناد حسن من طريق طارق بن شهاب - كما قال الحافظ - قال : " شهدت عليا على المنبر وهو يقول : والله ما عندنا كتاب نقرؤه عليكم إلا كتاب الله وهذه الصحيفة " . فائدة ثالثة : المقصود من " أهل البيت " إنما هم العلماء الصالحون منهم والمتمسكون بالكتاب والسنّة ، قال الطحاوي - رحمه الله تعالى - : " العترة : هم أهل بيته الذين هم على دينه وعلى التمسك بأمره " انظر السلسلة الصحيحة (٤ / ٣٦٠) . " وسمى الرسول القرآن وأهل البيت ثقليْن لأن الأحذ بهما والعمل بهما ثقيل، ويقال لكل خطير نفيس (ثقل)، فسماهما (ثقلين) إعظاما لقدرهما وتفخيما لشأهما " قاله ابن الأثير كما في " السلسلة " وقال العلامة الألباني : " والحاصل أن ذكر أهل البيت في مقابل القرآن في هذا الحديث كذكر سنّة الخلفاء الراشدين مع سنّته في قوله: " فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين . . . " ثم نقل عن على القاري قوله : " فإلهم لم يعملوا إلا بسنّته ، فالإضافة إليهم إما لعلمهم بما أو لاستنباطهم واختيارهم إياها " . راجع السلسلة الصحيحة (٤ / ٣٦٠ - ٣٦١) .

<sup>(1)</sup> رواه أحمد في " المسند " (١ / ٢٠٧ - ٢٠٨ و ٤ / ٦٥) بلفظ " والله لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي " . وقـــال العلامة أحمد شاكر فـــي تعليقه على المسند (١٧٧٣) : إسناده صحيح . وروى ابن ماجه (١٤٠) نحوه ولكن إسناده منقطع كما قال أحمد شاكر .

على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام } (1) (2) . وقد برأها الله سبحانه في كتابه، وهي زوجته في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه، فقد كفر بالله العظيم، وكذّب بكتابه الحكيم.

ويتبرؤون من طريقة الروافض والشيعة، الذين يبغضون الصحابة ويسبوهم (3) وطريقة النواصب والخوارج الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل.

ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون: إن هذه الآثار المروية منها ما هو كذب، ومنها ما هو قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منها هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك يعتقدون أن كل أحد من الصحابة ليس معصومًا عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إلهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، ولهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس

<sup>(1)</sup> البخاري أحاديث الأنبياء (٣٢٣٠) ، مسلم فضائل الصحابة (٢٤٣١) ، الترمذي الأطعمة (١٨٣٤) ، النسائي عشرة النساء (٣٩٤٧) ، ابن ماجه الأطعمة (٣٢٨٠) ، أحمد (٣٩٤/٤) .

<sup>(2)</sup> متفق عليه: البخاري (٧ / ١٠٦ فتح) ومسلم (٢٤٤٦) من حديث أنس بن مالك . تنبيه: روى الحديث أيضا ابن ماجه (٣٢٨١) عن أنس . وقد ذكره السيوطي في " الجامع الصغير " (٤ / ٣٦٦ فيض القدير) بلفظ " فضل الثريد على الطعام كفضل عائشة على النساء " وعزاه لابن ماجه ، وقد نبه شيخنا الألباني في " ضعيف الجامع الصغير " (٣٩٦٥) إلى أن هذا الحديث لا أصل له عند ابن ماجه ولا عند غيره من كتب الحديث وإنما هو مما انقلب على السيوطي - رحمه الله - و لم يتنبه لذلك المناوي ولا النبهاني ، ثم ذكر لفظ الصحيحين وابن ماجه .

<sup>(3)</sup> ومن ذلك ما حاء في كتاب " تحفة العوام " مقبول حديد باللغة الأردية (ص ٤٢٢) دعاء صنمي قريش : بسم الله الرحمن الرحيم . اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وإفكيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وعصيا رسولك وقلبا دينك وحرفا كتابك . . . والقوم يقصدون بصنمي قريش أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما - وهذا الكتاب موثق من جمع من آياتهم تَبًا لها من آيات . وانظر الكتب التالية عن الشيعة وخطرهم : " منهاج السنّة " لابن تيمية ، " المنتقى " للذهبي ، " الصراع بين الإسلام والوثنية " لعبد الله القصيمي ، " حاء دور المجوس " د . عبد الله الغريب ، " سراب في إيران " د . الأفغاني ، " الخميني بين الاعتدال والتطرف " .

لمن بعدهم، وكلهم عدول بتعديل رسول الله وقد ثبت في قوله ألهم {خير القرون } (1) وأن { السمد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من حبل أحد ذهبا } (2) ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد الله الشيال المناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا [كفر] (3) به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف في الأمور التي كانوا محتهدين إن أصابوا فلهم أحران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد؟.

والخطأ مغفور. ثم القدر الذي يُنكر من فعل بعضهم قليل، فوزْرُه مغفور، في جنب فضائلهم ومحاسنهم، من الإيمان بالله ورسوله، والجهاد في سبيله، بالأنفس والأموال والنصرة، والعلم النافع، والعمل الصالح، والنصيحة لخلق الله.

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، وما من الله به عليهم من الفضائل والكرامات، ورفيع الدرجات، في الدنيا والآخرة، علم يقينا وعيانا بلا ريب ومرية أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لم يكن ولا يكون مثلهم أبدا، وألهم الصفوة من هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله (4).

وبالحملة فكل من شهد له منهم رسول الله على بالجنة شهدنا له، ولا نشهد لأحد غيرهم، بل نرجو للمحسن، ونخاف على المسيء، ونكل علم الخلق إلى خالقه، ولا يحكمون بالجنة لأحد بعينه من الموحدين حتى يكون الله تعالى يترلهم حيث شاء، ويقولون

<sup>(1)</sup> لم أره بهذا اللفظ ولا " خير القرون قرني " وفي الصحيح : البخاري (٥ / ٢٥٩ فتح) ومسلم (٢٥٣٣) من حديث ابن مسعود مرفوعا " خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم " . وله ألفاظ أخرى وطرق متعددة ، وهو حديث متواتر كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمة " الإصابة في تمييز الصحابة " .

<sup>(2)</sup> صحيح انظر التعليق رقم (١) بحاشية ص ٩٤.

<sup>(3)</sup> في الأصل (كفي) والصواب ما أثبته من " الواسطية " (ص ١٩).

<sup>(4)</sup> من بداية هذا الفصل إلى هذا الحد من " الواسطية " (ص ١٨ - ١٩) ويكاد يكون بحروفه تماما إلا يسيرا .

أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم على المعاصي، وإن شاء غفر لهم، ويؤمنون بأن الله تعالى يخرج قومًا من الموحدين من النار على ما جاءت به الروايات عن رسول الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله على الله الله على الله على

فالزم - رحمك الله - ما ذكرت لك من كتاب ربك العظيم، وسنة نبيك الرؤوف الرحيم، ولا تحد عنه بقول أحد وعمله، ولا تبتغ الهدي من غيره، ولا تغتر بزحارف المبطلين وانتحالهم، وآراء المتكلمين المتكلفين، وتأويلهم. إن الرشد والهدي والفوز والرضا فيما جاء من عند الله ورسوله لا فيما أحدثه المحدثون وأتى به المتنطعون من آرائهم المضمحلة، وعقولهم الفاسدة، وارض بكتاب الله وسنة رسوله بدلًا من قول كل قائل وزحرف باطل.

## من أصول السنة التصديق بكرامات الأولياء

ومن أصول السنة التصديق بكرامات الأولياء، وما يجري الله على أيديهم من خوارق عادات، في أنواع العلوم والمكاشفات والتأثيرات، كالمأثور عن سلف الأمة، وأئمتها، وسالف الأمم، في سورة الكهف وسورة مريم وغيرها، وعن صدر هذه الأمة، من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة (2).

والكشف والكرامة ليس بحجة في أحكام الشريعة المطهرة، وخاصة فيما يخالف ظاهر الكتاب والسنة (3). ولا يمتاز صاحب الولاية والكرامة عن آحاد المسلمين في شيء من الزي والعمل والقول، ولا يختص بالنذر (4) وغيره مما ينبغي لله سبحانه، قال محمد بن

<sup>(1)</sup> انظر بحث الشفاعة في " شرح الطحاوية " (ص ٢٥٢ - ٢٦١) وفيه الأدلة مبسوطة .

<sup>(2)</sup> انظر " مبحث الكرامات " وأنها من أصول أهل السنّة والرد على المعتزلة في إنكارهم لها " شرح العقيدة الطحاوية " (ص ٥٥٨ - ٥٦٢) و " لوامع الأنوار البهية " (٢ / ٣٩٢ فما بعدها) . وانظر بعض الكرامات عن السلف في " لوامع الأنوار " (٢ / ٣٩٥) و " الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان " (ص ١٣١ - ١٥٥) .

<sup>(3)</sup> وكذلك لا يجوز تصحيح الحديث ولا تضعيفه عن طريق الكشف خلافا لصنيع بعض الصوفية كابن عربي الطائي - الصوفي الذي يدعي بأن فرعون مات مؤمنا - انظر " الباب المائة والثمانية والتسعون " من " فتوحاته " . والله وحده المستعان .

<sup>(4)</sup> أي لا يجوز النذر له لأن هذا خاص بالله تبارك وتعالى وصرفه لغيره من الشرك الأكبر والعياذ بالله .

ناصر الحازمي (1) -

" الذي يجب للأولياء المتبعين لا المبتدعين هو المحبة والتوقير والتعظيم والاتباع والدعاء والاستغفار والاقتفاء بهم في محاسن الأقوال والأفعال بما اقتضى الكتاب والسنة، وإثبات الكرامة اللازمة كما وقع لبعض الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا يتجاوز بهم إلى حد المعجزات النبوية، ولا الخوارق الإلهية، حتى يعرف الفرق بين الحق والخلق والمعصوم وغيره "

## تعريف المعجزة والكرامة

وتعریف المعجزة: هي أمر خارق للعادة، داع إلى الخير والسعادة، مقرون بدعوى النبوة، قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول من الله سبحانه.

وتعريف الكرامة: بأنها ظهور أمر خارق للعادة، من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة. فما لا يكون مقرونا بالإيمان والعمل الصالح يكون استدراجًا، وما كان مقرونا بدعواها يكون معجزة.

وأما إثبات التصرف في العالم للأولياء، وسقوط التكليف عنهم، وإثبات ما يختص بالله، فإسقاط لحق الربوبية والألوهية، ودعوى مجردة عن الدليل، بل من العقائد الفاسدة الضعيفة، والأباطيل الشركية السخيفة. والاستدلال بأمثال قوله تعالى: { هَمْ مَّا يَشَآءُونَ } (2) ... [الزمر: ٣٤]، حجة فاسدة، فإن ذلك وعد لهم، والله لا يخلف الميعاد، وهذا لهم في الآخرة، كما صرحت به الآيات والأحاديث. ودعوى العموم، بعيدة محالة، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، والله المستعان. وكفى بالله شهيدًا على الضمائر، وحكمًا بين العادل والجائر، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، ما أكثر هذا اليوم في الأحزاب المتحزبة، والجموع المجتمعة، من فرق الشيعة، والمتصوفة، وطوائف

<sup>(1)</sup> انظر التعليق رقم (٦) بحاشية ص ٥٩ .

<sup>(2)</sup> سورة الزمر آية : ٣٤ .

المبتدعة، يُسيِّرون قواعد لم تتأسس على علم، ولا هدى، ولا كتاب منير، ثم يبنون عليها قناطير علمهم وعملهم، وما لم يشهد له دليل من الافتراء والشبهة التي نشأت عن الهوى والإلف والتقليد، ساقطة في البيِّن فتبقى الدعوى مجردة، وحجج الله سبحانه أكبر وأكثر. وفي قوله تعالى: { قُل ٓ إِن كُنتُم ٓ تُحِبُّونَ ٱللهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبَّكُمُ ٱللهُ } (1) ... [ آل عمران: ٣١ ] أوضح دليل على المدعى لأن الخير مقصور على اتباعه. فيا حسرة الجهلة البطلة الزاعمين بأن اتباعهم لمن قلدوه ينجيهم من دون اقتصاص واقتصار على الآثار النبوية { وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ } (2) ... [ آل عمران: ٨٥ ].

والإسلام ما جاء به خاتم النبيين وسيد المرسلين عَلَيْ ... { وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدُ هُدِى إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ ) (3) [ آل عمران: ١٠١ ]. فمن لم يخص الله بالاعتصام، وهو أغنى الشركاء عن الشرك، لم يعتصم عن الضلالة، ومن أخلص لله، سلم من الضلالة، ومثله قوله تعالى: { ٱتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِكُمْ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ مَ أُولِيَآءً قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ ) [ الأعراف: ٣ ].

## بيان ما آل إليه أمر المتصوفة من الاستعانة بغير الله

ولقد أربى ضلال المتصوفة، واتبعهم الرعاع والجهلة، واستحوذ عليهم الشيطان، فأنساهم ذكر الله، فلا تسمع إلا يا سيدي أحمد البدوي، ويا سيدي الزيلعي، ويا سيدي عيدروس، ويا حيلاني، ولا تسمع من يذكر الله، ويلجأ إليه في البحر والبر إلا قليلًا، ولفقوا كذبات لا أصل لها، وقد عمت جهالاتهم اليوم عامة أهل وقتنا وخاصتهم، إلا من شاء الله، فيضيفون إليهم من القدرة والعلم بالمغيبات، والتصرف في الكائنات، ما يختص

<sup>(1)</sup> سورة آل عمران آية: ٣١.

<sup>(2)</sup> سورة آل عمران آية : ٨٥ .

<sup>(3)</sup> سورة آل عمران آية: ١٠١.

<sup>(4)</sup> سورة الأعراف آية : ٣ .

بالله سبحانه، حتى قالوا فلان يتصرف في العالم (1) وكل عبارة أخبث من أحتها.

اللهم إنا نبرأ إليك من صنيع هؤلاء، ونسألك أن تكتبنا من الناهين عن ضلالاتهم، والمنادين لهم، ونستغفرك في التقصير، وقد علمت عجزنا عن السيف والقنا، أن نقضي به عليهم، وعن اللسان أن ننصحهم، أو ننادي به عليهم، إلا في الصحف والكتابة، والحمد لله على كل حال. انتهى.

<sup>(1)</sup> كقولهم عن عبد القادر الجيلاني - رحمه الله - : " عبد القادر الجيلاني المتصرف في الأكوان " وكوصفهم له بأنه " الغوث الأعظم " وقولهم " إذا وقعت في ضيق فناد مشايخ الطريق " . ولا يَشُكَّنَ عاقل في أن مثل هذه الاعتقادات شرك أكبر مخرج من الملة ولو لم تكن هذه شركا فليس على الأرض شرك ، بل لقد فاق هؤلاء أدعياء الإسلام أصحاب الجاهلية الأولى في شركهم وكفرهم لأن أولئك كانوا كما قال الله فيهم : فَإِذَا رَكِبُوا في الْفُلْكِ دَعَوُا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ [ العنكبوت : ٦٥ ] ، وأما هؤلاء فكما قدمنا وهم يكفرون بقوله تعالى : أمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ويَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ اللَّرْضِ أَإِلَهُ مَعَ الله قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ [ النمل : ٦٢ ] .

#### فصل

## كيفية التوسل بالصالحين

ومن لواحق البحث الذي قبله التوسل بهم، وأصل الوسيلة (1) ما يتوسل به ويتقرب به إلى الشيء. وحديث { آت محمدا الوسيلة } (2) (3) قيل: القرب من الله سبحانه، وقيل: الشفاعة، وقيل: مترلة من منازل الجنة (4) .

وفي التوسل خلاف <sup>(5)</sup> والحق أن ما صح عن النبي و حب اتباعه، والعمل به، كحديث الأعمى الذي في السنن، وهو حديث حسن، لا موضوع، فيه { يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي } (6) (7). وحديث رواه أحمد والحاكم وفيه: { بحق السائلين

<sup>(1)</sup> أي لغة وانظر " القاموس المحيط " (٤ / ٦٥) و " النهاية في غريب الحديث " (٥ / ١٨٥) .

<sup>(2)</sup> البخاري الأذان (٥٨٩) ، الترمذي الصلاة (٢١١) ، النسائي الأذان (٦٨٠) ، أبو داود الصلاة (٥٢٩) ، ابن ماجه الأذان والسنة فيه (٧٢٢) ، أحمد (٣٥٤/٣) .

<sup>(3)</sup> رواه البخاري وغيره (٢ / ٩٤ فتح الباري) ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قال : " من قال حين يسمع النداء : اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعَدْته ، حَلَّت له شفاعتي يوم القيامة " .

<sup>(4)</sup> بل هي في هذا الحديث مترلة في الجنة كما روى مسلم في صحيحه (٣٨٤) عن عبد الله ابن عمرو بن العاص أنه سمع النبي يقول: " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صَلُّوا عَلَيّ فإنه من صَلَّى عَلَيّ صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها مترلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد مِنْ عِباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلّت له الشفاعة " .

<sup>(5)</sup> التوسل بعضه متفق على استحبابه و بعضه فيه خلاف كما سيأتي قريبا إن شاء الله .

<sup>(6)</sup> الترمذي الدعوات (٣٥٧٨) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٣٨٥) ، أحمد (١٣٨/٤) .

<sup>(7)</sup> حديث الأعمى رواه أحمد (٤ / ١٣٨) والترمذي (٣٦٤٩) وابن ماجه (١٣٨٥) والحاكم (١ / ٣٦٣) من طريق عثمان بن عمر أنا شعبة عن أبي جعفر المدني قال : سمعت عمارة بن غزية يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي فقال : ادع الله أن يعافيني فقال : " إن شئت أخرت ذلك وهو خير لك وإن شئت دعوت " قال : فادعه قال : فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء فيقول : " اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد بني الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجي هذه فتقضى لي اللهم شفعه في [ وشفعني فيه : الحاكم ] وأخرجه الحاكم أيضا من طريق محمد بن جعفر ثنا شعبة به (١ / لي اللهم شفعه في وشفعني فيه : الحاكم ] وأخرجه الحاكم أيضا من طريق محمد بن جعفر ثنا شعبة به (١ / ١٥) وكما أخرجه الطبراني وذُكر فيه قصّة منكرة (٩ / ١٧ - ١٨) . صحة الحديث : قال الترمذي : " حسن صحيح غريب " وقال أبو إسحاق : " هذا حديث صحيح " وقال الحاكم : " صحيح على شرط

عليك } (1) (2) وأمثال ذلك (3).

الشيخين ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي . تنبيه : جاء في " التوصل إلى حقيقة التوسل " (ص ١٥٨) عزو زيادة " وشفعني فيه " للترمذي أيضا ولم أره في الطبعة السلفية ولا في طبعة أحمد شاكر (٣٥٧٨) والله أعلم . والحديث تُكُلِّم فيه لأجل قول الترمذي : " لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وليس الخطمي " . فقال بعض أهل العلم إذا هو الرازي وهو " صدوق سيئ الحفظ " وقال الشيخ الألباني في " التوسل أنواعه وأحكامه " (ص ٦٨) : " ولكن هذا مدفوع بأن الصواب أنه الخطمي وهكذا نسبه أحمد في رواية له (٤ / ١٣٨) وسماه في أخرى (أبو جعفر المدني) وكذلك سماه الحاكم ، والخطمي هذا لا الرازي هو المدني . وقد ورد هكذا في (المعجم الصغير) للطبراني وفي طبعة بولاق من سنن الترمذي أيضا ، ويؤكد ذلك بشكل قاطع أن الخطمي هذا هو الذي يروي عن عمارة بن غُزيَّة ويروي عنه شعبة كما في إسناده هنا ، وهو صدوق . وعلى هذا فالإسناد جيد لا شبهة فيه " . انظر التعليق على " المعجم الكبير " (٩ / ١٧ - ١٨) و " التوسل وأحكامه " (ص ٨٢ فما بعدها) حول قصة الرحل مع عثمان ابن عفان التي سبقت الإشارة إليها عند الطبراني .

- (1) ابن ماجه المساجد والجماعات (٧٧٨) ، أحمد (٢١/٣) .
- (2) نص الحديث: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله " من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بَطَرا ولا رياءً ولا سمعة وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيذي من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف ملك " رواه ابن ماجه (٧٧٨) وأحمد (٣ / ٢١) وابن السين أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف ملك " رواه ابن ماجه (٨٧٨) وأحمد (٣ / ٢١) وابن السين (٨٣). والحديث ضعيف ، فيه عطية العوفي وهو " مجمع على ضعفه " كما في " ديوان الضعفاء " (ص ٢١٥) للذهبي وقال الحافظ ابن حجر: " صدوق يخطئ كثيرا كان شيعيا مدلسا " " التقريب " (٢ / ٢٤) . وقد ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الرابعة من مراتب المدلسين (تعريف أهل التقديس رقم ٢٢١ بتحقيقي) وقال فيه : " ضعيف الحفظ مشهور بالتدليس القبيح " وانظر " السلسلة الضعيفة " (رقم الحديث ٢٤) . والحديث ضعفه النووي في " الأذكار " (ص ٣٦) وأشار لهذا المصنف في " نزل الأبرار " (ص ٢١) حيث قال : " ففي هذا الباب حديث بلال وحديث أبي سعيد الخدري في كتاب ابن السين وإسنادهما ضعيف صرح بذلك النووي في الأذكار " .
- (3) التوسل نوعان: نوع متفق عليه مُرَغب فيه ونوع مختلف فيه: (التوسل المتفق عليه): (١) التوسل بأسماء الله وصفاته لقوله تبارك وتعالى: وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُحْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [ الأعراف: ١٨٠ ]. ولقد سمع النبي رجلا يقول في تشهده: " اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد و لم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم " فقال رسول الله " قد غفر له قد غفر له قد غفر له " رواه النسائي (٣ /٥) وغيره عن محْجَن بن أذرع الأسلمي وانظر سنن أبي داود (١٤٩٣) وإسناده صحيح كما في " التوسل أنواعه وأحكامه " (ص ٢٩). وكان من أدعيته " يا حيّ يا قيّوم برحمتك أستغيث " رواه الحاكم (١ / ٩٠٥) وحسّن إسناده شيخنا في " التوسل " (ص

٣٠) . (٢) توسل المسلم بعمله الصالح إلى ربه تبارك وتعالى . ودليله قوله تعالى : رَبَّنَا إِنَّنَا سَمعْنَا مُنَاديًا يُنَادي للْإِيمَان أَنْ آمنُوا برَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ [ آل عمران : ١٩٣ ] ، ولما جاء في الصحيحين في قصة أصحاب الغار الثلاثة حيث سأل كل منهم ربه بعمل صالح عمله خالصا لوجهه الكريم فانفرجت عنهم الصخرة التي كانت أطبقت عليهم وخرجوا يمشون . انظر صحيح البخاري (٦ / ٥٠٥ - ٥٠٦ فتح الباري) وصحيح مسلم (٢٧٤٣) لترى القصة بطولها . ولما جاء في حديث "سيد الاستغفار " أن يقول : " اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليَّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " قال : " ومن قالها من النهار مُوقنا بما فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بما فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة " (البخاري ١١ / ٩٧ - ٩٨ فتح الباري) من حديث شداد بن أوس [ ورواه مسلم أيضا ] . (٣) توسل المسلم بدعاء المسلم الصالح . ودليله طلب الصحابة الدعاء من العباس في عهد الخليفة عمر حين أصابهم القحط تأسيا بسنّة رسول الله حيث كانوا يطلبون الدعاء منه في حياته فيدعو لهم كما في " صحيح البخاري " (٢ / ٤٩٤ و ٧ / ٧٧ فتح الباري) من حديث أنس بن مالك . (وأما التوسل المختلف فيه): الذي أشار إليه المؤلف فهو ما عدا الأنواع الثلاثة السابقة مثل التوسل بالأنبياء والصالحين بذاتهم أو جاههم ونحو ذلك . ويمكننا القول بأن الأدلة التي في مشروعية هذا النوع تنقسم إلى قسمين: أدلة صحيحة ولكنها غير صريحة في الدلالة على المشروعية ، وأدلة صريحة في المشروعية لكنها لا تصح من حيث إسنادها . فأما الأدلة الصحيحة التي يستدلون بها فأصحُها حديث أنس بن مالك الذي سبقت الإشارة إليه ونصه كما في " الصحيح " عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: " اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينًا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فَيُسْقُوْنَ " . وحتى نعلم كيف توسَّل عمر بالعباس يجب أن نعرف كيف كان التوسل بالرسول في حياته . وهاكم الحديث كما في " صحيح البخاري " (٢ / ٥٠١ وغيرها فتح) : " عن أنس أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله قائما يخطب فاستقبل رسول الله قائما فقال : يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السُّبُل فادع الله أن يغيثنا قال : فرفع رسول الله يديه فقال : اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا ، قال أنس : والله ما نرى من سحابة ولا قزعة ولا شيئا وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال : فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال: والله ما رأينا الشمس سَبْتًا ، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله قائم يخطب فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السُّبُل فادع الله أن يُمْسكها قال : فرفع رسول الله يديه ثم قال : اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظِّراب والأودية ومنابت الشجر قال : فانقطعت وخرجنا نمشي " [ وجاه المنبر : مواجهته ، قزعة : سحاب متطرف ، سلع : جبل معروف بالمدينة ، مثل الترس : أي مستديرة ، سبتا : أسبوعا ، الآكام: التراب المحتمع ونحو ذلك ، الظراب: الجبل المنبسط ليس بالعالى . (فتح الباري ٢ / ٥٠٧] . مما تقدم اتضح حليا أن توسل الصحابة برسول الله في حياته إنما كان بدعائه لا بجاهه ولا بذاته وهذا هو الذي حصل مع العباس حيث توسلوا بدعائه ، فلو كان المقصود ذات العباس أو جاهه لما عدلوا عن التوسل بجاه الرسول إلى التوسل بعمه . والدليل الثاني ما تقدم (رقم ٢٣١) وهو حديث الضرير وهو ثابت .....

.....

وقال بعضهم: يؤخذ من طلب الوضوء على المريض من رسول الله عَلَيْ بالتماس البركة فيما لامسه الصالحون، لتقريره عَلَيْ . وهذا محل توقف لأن ذلك بالقياس، وهو ممنوع،

أيضا ولكنه كسابقه لا يدل على التوسل المختلف فيه وإليك البيان : ١ - أن الرجل الضرير جاء إلى رسول الله طالبا الدعاء فقال : ادع الله أن يعافيني . ٢ - خيره النبي بين أن يدعُو له وبين الصبر على ما هو فيه - وهو خير له - فأصر الرجل على الدعاء فقال : فادعه . ٣ - أمره بالوضوء وإحسانه وبالدعاء . ٤ - جاء في دعائه " اللهم فشفعه فيّ " أي اقبل دعاءه وشفاعته . وبعد ما بيّنا يتضح تماما أنه لم يكن من الضرير التوسل بجاهه ولا بذاته ولا عُلّمه رسول الله ذلك أبدا ، وإنما علمه الدعاء ودعا له رسول الله كما بيّنا ، فلم يبق في الحديث دليل على ما يحتج به بعضهم من التوسل بالجاه والذات ، بل الحديث دليل على التوسل المشروع بدعاء المرء الصالح كما قدمنا . ومن العجب أن يستدل قوم بقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبيله لَعَلَّكُمْ تُفْلحُونَ [ المائدة : ٣٥ ] ، وبقوله تعالى : أُولَئكَ الَّذينَ يَدْعُونَ يَيْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا [ الإسراء : ٥٧ ] . والمراد بالوسيلة في الآية الأولى : التقرب إلى الله بالطاعة والعمل بما يرضيه وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين كما حكاه ابن كثير - رحمه الله - " تفسير ابن كثير " (٣ / ٩٦) . وكذا المراد بالآية الثانية هو القربة إلى الله وانظر " تفسير ابن كثير " (٥ / ٨٦) . وأما الأدلة الصريحة على التوسل المبتدع فلا يصح منها بشيء ولذا لم يذكرها المؤلف فمن ذلك : " توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم " لا أصل له في كتب السنة . وحديث " اقتراف آدم الخطيئة " وغيرها . ولولا الإطالة لنقلت غيرهما وما قيل فيها من كلام أهل هذا الشأن . وخلاصة الأمر : أن التوسل بغير ما تقدم من التوسل بالأسماء الحسيني والصفات العليا لله تبارك وتعالى - وبعمل الداعي إلى ربه والتوسل بدعاء المرء الصالح مما لا دليل عليه ، والرسول يقول : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " ويقول " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " وكفى حجة على أن التوسل بالذات والجاه مبتدع أن الصحابة في عهد عمر - رضى الله عنهم - أجمعوا على تركه وتوسلوا بدعاء العباس - رضي الله عنهم أجمعين - وكذا توسل معاوية بدعاء يزيد بن الأسود الجُرَشي عندما أصابهم القحط ورفع يزيد يديه ودعا لهم كما رواه الفسَوي في " المعرفة والتاريخ " (٢ / ٣٨١) ، وعزاه الحافظ له ولأبي زرعة الرازي في تاريخه وصحح إسناده في " الإصابة " (٣ / ٦٧٣) . " ومن شاء البسط في أدلة التوسل المشروع والمبتدع فليرجع إلى " قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة " لشيخ الإسلام ابن تيمية و " الصارم المنكي في الرد على السبكي " لابن عبد الهادي و " التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ محمد محمد ناصر الألباني و " تحفة القاري في الرد على الغماري " للشيخ حماد الأنصاري . و " التوصل إلى حقيقة التوسل " للشيخ نسيب الرفاعي وكلها مطبوعة . اللهم إنا نتوسل إليك بحبك لنبينا محمد وبمحبتنا له واتباعنا له ونسألك أن تفقهنا في ديننا وأن تمدينا وسائر المسلمين إلى العودة إلى دينك يا سميع يا مجيب برحمتك يا أرحم الراحمين .

والمؤمنون عرفوا الله مترها عن الأنداد والأضداد، ومنعمًا ورؤوفًا ورحيمًا بالعباد، ودودًا وكريمًا ولطيفًا وخالقًا ورازقًا، ونحوها من صفات الكمال، فأحبوه كما ينبغي له، ويزداد هذا بزيادة المعرفة.

اللهم احعل حبك أحب إلى من نفسي، وأهلي ومالي، ومن الماء البارد. والذي يظهر أن الحامل لمن ادعى العلم والعقل، على محبة ما لا ينفع ولا يضر، والتوسل به، والاعتقاد فيه، اتباع من يظن به الخير من أهل العلم، ودرجهم إبليس شيئًا فشيئًا، حتى تعودوا ذلك وألفوه، وسوغ لهم ذلك التقليد، وعدم النظر في الكتاب والسنة. ومن نظر بإنصاف فيهما لم يخف عليه الحق الصراح، ولهذا لا تسمع عند الشدائد في مدائن الإسلام الاستغاثة بالله ولا الاستعانة [ به ] (2) ولا التوسل به ولا دوام ذكره إلا قليلًا [ بل ] أقل، وإنما يجيز أكثرهم اللج بالمشايخ والأولياء.

اللهم إنا نبرأ إليك من أمثال تلك الضلالات والمحدثات، ونعوذ بك من جميع ما كره الله.

<sup>(1)</sup> سورة البقرة آية: ١٦٥.

<sup>(2)</sup> في الأصل (منه).

# فصل حكم النذر وأنواعه

ومن لواحق ذلك، النذر للأولياء وللقباب والمشاهد والقبور والضرائح. وقد ورد في الصحيح عنه والنهي عن النذر وقال: { إنه لا يأتي بخير } (1) (2) فقيل: النذر من حيث هو مكروه (3) وقيل: خلاف الأولى، وفيه إساءة الظن بربه وهذا يؤكد حمل النهي على التحريم، والمراد أنه لا يرد القضاء ولا نفع فيه، ولا صرف ضر، ولا حلب خير.

<sup>(1)</sup> مسلم النذر (١٦٣٩) ، النسائي الأيمان والنذور (٣٨٠١) .

<sup>(2)</sup> رواه مسلم (١١/ ٩٨ بشرح النووي) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - .

<sup>(3)</sup> اعلم أن النذر نذران : نذر مستحب ونذر فيه تفصيل : فالنذر المستحب هو نذرُ الابتداء والتبرّر (أي ينذر المسلم فعل طاعة لله من غير تعليق الفعل بأمر يتم له أو لغيره) وهذا النوع هو المقصود - والله أعلم - بقوله تعالى : يُوفُونَ بالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطيرًا [ الإنسان : ٧ ] ، وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (١١ / ٥٧٩): وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: يوفون بالنذر . . . قال : "كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم فسماهم الله أبرارا " وهذا صريح في أن الثناء وقع في غير نذر المحازاة " انتهى كلامه رحمه الله . وأما النذر الثاني وهو نذر المجازاة أو المعاوضة (أي ينذر المسلم فعل طاعة ويعلق فعله بحصول ذلك الغرض وتمامه ، كقوله إن شفي مريضي أو جاءني كذا فلله عليّ كذا . . . ) فجاء فيه ما ذكر المؤلف من النهي ومن ذلك " نهي النبي عن النذر وقال : إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل " رواه البخاري (١١ / ٥٧٦ فتح) . عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - وقوله " إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وإنما يستخرج بالنذر من البخيل " رواه البخاري (١١ / ٥٧٥ فتح). وجزم القرطبي في " المفهم " بحمل ما ورد في الأحاديث من النهي على نذر المجازاة وبيّن أن البخيل لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض يزيد على ما أحرج غالبا ، فكذا الناذر علق نذره على تحقق غرضه ، وقد ينضم إلى هذا اعتقاد حاهل : يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأحل ذلك النذر ، وإليه الإشارة بقوله في الحديث " فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا " والحالة الأولى تقارب الكفر والثانية خطأ صريح - بل صرح الحافظ ابن حجر بأنها تقرب من الكفر أيضا -وقال القرطبي : " الذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد فيكون إقدامه على ذلك محرما والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك " . واستحسن هذا التفصيل الحافظ في " الفتح " بعد نقله كلام القرطبي فقال : وراجعه للبسط في المسألة فمنه استفدنا فإنه نفيس . فتح الباري (١١/ ٥٧٨) وانظر " النهاية في غريب الحديث " (٥ / ٣٩).

#### كلام هام لأهل العلم فيما ينذر به على القبور

والظاهر من الأدلة الصحيحة الصريحة، تحريم نذور القباب وغيرها، وهذا من العمل السذي ليس عليه أمرنا فهو السخيحين { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } (1) (2) وهو دال على بطلان العقود غير المأمور بها، وعدم ترتب ثمراتها عليها سواء كان عن مَن جهل، أو عرف الحق، وتعمد خلافه، فهذه النذور محرمة باطلة (3) . وكذلك الأموال التي توقف على الكعبة المشرفة، وعلى المسجد النبوي، ينبغي صرفها

<sup>(1)</sup> البخاري الصلح (۲۵۰) ، مسلم الأقضية (۱۷۱۸) ، أبو داود السنة (۲۰۰۶) ، ابن ماحه المقدمة (۱۶) ، أحمد (۲/۲) .

<sup>(2)</sup> رواه مسلم (۱۷۱۸) من حدیث عائشة . والذي رواه البخاري (٤ / ٣٥٥ فتح) معلقا بصیغة الجزم وانظر " هدي الساري " (ص ٤٥ کتاب الصلح) و " فتح الباري " (٥ / ٣٠١ ) . وأما حدیث : " من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد " فهو في الصحیحین : البخاري (٥ / ٣٠١ فتح) ومسلم (۱۷۱۸) عن عائشة - رضي الله عنها - .

<sup>(3)</sup> قال الرافعي في " شرح المنهاج " : " وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو اسم من حُلّها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين فإن قصد الناذر بذلك - وهو الغالب أو الواقع من قصد العامة - تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بما أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد ، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون ألها مما يُدفع بها البلاء ويُستجلب بها النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء حتى إنهم لينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم: إنه استند إليها عبد صالح وينذرون لبعض القبور السُّرج والشموع والزيت ويقولون : القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب أو سلامة مال وغير ذلك من أنواع المجازاة ، فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا ومن ذلك : نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغمرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء فإن الناذر لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربة ، فهذا مما لا ريب في بطلانه والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا " . وقال الشيخ قاسم الحنفى في شرح " درر البحار " عن النذر الذي ينذره أكثر العوام لغير الله : " إنه باطل بالإجماع لوجوه منها : أنه نذر لمخلوق : والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق . ومنها ، أن المنذور له ميت والميت لا يملك ، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقاد ذلك كفر إلى أن قال : إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليها فحرام بإجماع المسلمين " ، نقله ابن نجيم في " البحر الرائق " . انظر " فتح المحيد شرح كتاب التوحيد " (ص ١٢١ - ١٢٢) ومنه نقلنا ما تقدم .

في مصالح الإسلام وأهله، ولا تترك سدى، ولقد { لعن رسول الله هم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد } (1) (2) يصلى فيها، فكيف من اعتقد واتخذ القبر وثنا يضر وينفع ؟ وعنه هم { اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد } (3) (4) و إن مَن كان قبلكم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة (5) (5) (6) رواه أحمد وابن حبان. وعن علي { أمرني رسول الله هم أن لا أدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته (7) (8) . وقد علم بالأدلة الصحيحة الحكمة أن بناء المشاهد والقباب لا يحوز (9) وأن النذور لها محرمة.

<sup>(1)</sup> مسلم المساحد ومواضع الصلاة (٥٣٠) ، النسائي الجنائز (٢٠٤٧) ، أبو داود الجنائز (٣٢٢٧) ، أحمد (٢٨٥/٢) .

<sup>(2)</sup> متفق عليه: البخاري (٣ / ٢٠٠ فتح) ومسلم (٥٢٩) من حديث عائشة.

<sup>(3)</sup> مالك النداء للصلاة (٦٦).

<sup>(4)</sup> رواه مالك في الموطأ مرسلا (١ / ١٥٨) وقد صح موصولا عن أبي هريرة ، كما حققه الأستاذ الشيخ الألباني في " تحذير الساجد " (٤ ، ١٥) فراجعه .

<sup>(5)</sup> البخاري الصلاة (٤١٧) ، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٢٨) ، النسائي المساجد (٧٠٤) ، أحمد (٥١/٦) .

<sup>(6)</sup> روى نحوه البخاري (۱ / ۵۳۱ فتح) ، ومسلم (۵۲۸) .

<sup>(7)</sup> مسلم الجنائز (۹۲۹) ، الترمذي الجنائز (۱۰٤۹) ، النسائي الجنائز (۲۰۳۱) ، أبو داود الجنائز (۳۲۱۸) ، أحمد (۹۲/۱) .

<sup>(8)</sup> رواه مسلم (٩٦٩) عن أبي الهيّاج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله " أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته " .

<sup>(9)</sup> خلافا لما اشتهر وانتشر من بنائها على القبور في كثير من ديار المسلمين مع كثرة الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك وتحذير النبي أمته قبل وفاته ، ومع هذا كله كتب الشيخ أبو الفيض أحمد الصديق الغماري كتابا سماه " إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور " وانظر الرد عليه وعلى أفكاره الضالة المضللة في كتاب " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد " للشيخ الألباني ، والله المستعان .

# الرؤيا من الله وحي ما لم تكن ضغثا

والرؤيا من الله تعالى وحي حق، إذا رأى صاحبها في منامه ما ليس ضغتًا (1) فقصها على عالم، وصدق فيها، وأولها على أصل تأويلها الصحيح ولم يحرف.

والرؤيا تأويلها حق، وقد كانت الرؤيا من الأنبياء وحيًا (2) فأي جاهل أجهل ممن يطعن في الرؤيا، ويزعم أنها ليست بشيء، وبلغني أن من قال هذا القول لا يرى الاغتسال من الاحتلام.

وقـــد روي عـن النبي ﷺ أنه قـال: { إن رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده } (3) .

(1) أضغاث أحلام : رؤيا لا يصح تأويلها لاختلاطها . القاموس المحيط (١ / ١٧٥) . قال الله تعالى : قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَام وَمَا نَحْنُ بَتَأُويلِ الْأَحْلَام بِعَالِمِينَ [ يوسف : ٤٤ ] .

<sup>(2)</sup> قال تعالى : وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكُلِّمَهُ الله إِلَّا وَحْيًّا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ [ الشورى : ٥١ ] . وقال ابن عباس - رضي الله عنهمًا - : "كانت رؤيا الأنبياء وحيًا " رواه ابن جرير (٢ / ٩٠) وابن أبي عاصم في " السنة " (٤٦٣) وإسناده حسن كما في " ظلال الجنة " . وقال عُبيْد بن عُمير : " رؤيا الأنبياء وحي " ثم قرأ . . إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ . . . [ الصافات : ١٠٢] . رواه البخاري (١ / ٢٣٨ ) . وعُبيْد بن عُمير : ولد في عهد الرسول كما قال مسلم ، وعده غيره من كبار التابعين وهو قاص أهل مكة مجمع على ثقته ، انظر " التهذيب " و " التقريب " . ولقد جاء أثر ابن عباس مرفوعا عند " ابن أبي حاتم " وقال في " ظلال الجنة " : " ورجاله ثقات غير أبي عبد الملك الكرندي فلم أعرفه ولا عرفت نسبته " .

<sup>(3)</sup> رواه ابن أبي عاصم في " السنة " (٤٨٦) عن عبادة بن الصامت وإسناده ضعيف كما قال شيخنا وأعله بحمزة بن الزبير وجنيد بن ميمون أبي عبد الله ، ورواه الطبراني كما في " المجمع " (٧ / ١٧٤) عن عبادة ، وقال : " فيه من لم أعرفه " . والحديث رواه الحكيم الترمذي في " نوادر الأصول " (ص ١١٢) في الأصل الثامن والسبعين وهو من روايته عن شيخه عمر بن أبي عمر وهو واه وفي سنده جُنيد كما قال الحافظ في " الفتح " والسبعين وهو من روايته عن شيخه عمر بن أبي عاصم في " السنة " أيضا (٤٨٧) عن صفوان بن عمرو عن حميد بن عبد الرحمن أن رجلا سأل عبادة عن قوله تعالى : لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا . . . [يونس : ٦٤] ، فقال عبادة : سألت عنها رسول الله فقال : " هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو يُرى له وهو من كلام يكلم به ربك عبده في المنام " . وقال شيخنا الألباني في " ظلال الجنة " : " إسناده صحيح إن كان ما في الأصل " به ربك عبده في المنام " . وقال شيخنا الألباني في " ظلال الجنة " : " إسناده صحيح إن كان ما في الأصل "

...... وقال: { إن الرؤيا من

. (3) (2) (1) ر

وفي الباب أحاديث، ذكرها في المشكاة (4) وغيره.

حميد بن عبد الرحمن " محفوظا وهو حميد بن عبد الرحمن بن عوف ثقة من رحال الشيخين لكني في شك من ذلك لأمور: ١ - أن ابن عبد الرحمن هذا لم يذكروه في شيوخ صفوان بن عمرو . ٢ - أن السيوطي أورده في " الدر المنثور " (٣ / ٣٣) من رواية الحكيم الترمذي وابن مردويه عن حميد بن عبد الله . ٣ - أن حميد بن عبد الله المدني لما ترجمه ابن أبي حاتم (١ / ٢ / ٢ / ٤٢) ذكر في الرواة عنه صفوان بن عمرو و لم يذكر في الرواة عن حميد بن عبد الرحمن ، صفوان بن عمرو . ٤ - أن ابن حرير الطبري أخرجه (١١ / ٤٩) من طريق عمر بن عمرو بن عبد الأحموسي عن حميد بن عبد الله المزيي قال : أتى رجل عبادة بن الصامت . . . الحديث ، دون قوله : " هو من كلام . . . " . ثم أخرجه (ص ٩٦) من طريق أبي المغيرة قال : ثنا صفوان قال ثنا حميد بن عبد الله أن رجلا سأل عبادة بن الصامت . . . الحديث دون الزيادة . قلت : فهذا يؤكد أن الراوي لهذا الحديث إنما هو " حميد بن عبد الله " وأن " حميد بن عبد الرحمن " خطأ من ناسخ الكتاب . ثم ذكر شيخنا أن حميد بن عبد الله المزي محمول الحال روى عنه ثقتان وذكره ابن حبان في الثقات ، فهو مستور ذكر شيخنا أن حميد بن عبد الله المزي محمول الحال روى عنه ثقتان وذكره ابن حبان في الثقات ، فهو مستور في النفس شيء من ثبوت الزيادة المذكورة لعدم ورودها في طريق الأحموسي ولا في طرق أخرى للحديث عن السلسلة الصحيحة " برقم (٦٧٨) .

- (1) مسلم الرؤيا (٢٢٦١).
- (2) رواه مسلم (٢٢٦١) عن أبي قتادة مرفوعا بلفظ: "الرؤيا من الله والحُلْم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فَلْيَنْفُث عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شرها فإلها لا تضره "ورواه البخاري (١٢ / ٣٦٩ فتح) عن أبي قتادة بلفظ "الرؤيا الصادقة من الله والحُلْم من الشيطان "ورواه البخاري أيضا (١٢ / ٣٦٩ فتح) وعن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي يقول: "إذا رأى أحدكم رؤيا يجبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث كما ، وإذا رأى غير ذلك مما يكرهه فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنما لا تضره ". وانظر "الفتح " (٢١ / ٣٧٠ ٣٧٢) لشرح الحديث .
  - (3) من بداية الفصل إلى هنا تماما كما في " السنّة " لأحمد بن حنبل (ص ٧٧) .
  - (4) المشكاة (ج ٢ حديث ٢٠٦٦ ٤٦٠٧) . وانظر " صحيح الجامع الصغير " (٣٥٣٠ ٣٥٣٠) .

# الإجماع على الإسراء والمعراج

وأجمع القائلون بالأخبار، والمؤمنون بالآثار، أن رسول الله على أسري به ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بنص القرآن، ثم عرج به إلى السماء واحدة بعد واحدة حتى إلى فوق السماوات السبع، وإلى سدرة المنتهى بجسده وروحه جميعًا، ثم عاد من السماء إلى مكة قبل الصبح.

وفيه أيضا دليل على علو الرب تعالى، وكونه فوق العرش، مستويا عليه، كما قال سبحانه في مواضع من كتابه ومنها قوله: { ٱلرَّحْمَـٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ } (1) (2).

فمن قال إن الإسراء في ليلة والمعراج في أخرى فقد غلط <sup>(3)</sup> ومن قال إنه منام وأنه لم يسر بعبده فقد كفر.

وقد روى قصة الإسراء عن النبي على جماعة من الصحابة كثيرة (4) وكل ذلك أخبار صحيحة، وآثار صريحة مقبولة، مرضية عند أهل النقل.

<sup>(1)</sup> سورة طه آية : ٥ .

<sup>(2)</sup> سورة طه : ٥ وانظر الأعراف : ٥٤ ويونس : ٣ والرعد : ٢ والفرقان : ٥٩ والسجدة : ٤ والحديد : ٤ .

<sup>(3)</sup> قال ابن القيم: " يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا ! كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات خمسين ثم يتردد بين ربه حتى تصير خمسا فيقول: " أمضيت فريضتي و خففت عن عبادي " ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين ثم يحطها إلى خمس ؟!..." زاد المعاد (٥/ ٢٢).

<sup>(4)</sup> قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره " (٥ / ٤٢): "قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه " التنوير في مولد السراج المنير " وقد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد ثم قال: وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وشداد بن أوس ، وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن قرط وأبي حيّة وأبي ليلى الأنصاريين وعبد الله بن عمر وجابر وحذيفة وبريدة وأبي أيوب وأبي أمامة وسمرة بن جندب وأبي الحمراء وصهيب الرومي وأم هانئ وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق - رضي الله عنهم أجمعين - منهم من ساقه بطوله ومنهم من المتصره على ما وقع في المسانيد وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون وأعرض عنه الزنادقة والملحدون يُريدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ الله بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّهُ مُتَمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ الله بَافْوَاهِهِمْ وَاللّهُ مُتَمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ الله الصفة عليه السلمون وأعرض عنه الزنادقة والملحدون يُريدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ الله بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّهُ مُتَمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ الله بَافْوَاهِهِمْ وَاللّهُ مُتَمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ الله بَاللهُ مُنتِهُ مُورَهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ الله بَالْوَاهِ فَيْ المسانيد وإن لم المحدون يُريدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ الله بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّهُ مُتَمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ الله الله الله المية والمناقول الله المين الله الله المؤلّول الله بالله المؤلّول الله المؤلّول الله المؤلّول الله المؤلّول الله المهالمون وأعرض عنه الزنادقة والملحدون يُريدُونَ لِيُطْفِرُهُ اللهُ عنهم المؤلّول الله المؤلّول المؤلّول المؤلّول المؤلّول المؤلّول المؤل

واختلف (1) أهل العلم هل رأى الله ربه وعلى أم لا ؟ فذهب إلى كل وجهة ذاهب من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وأهل الحديث والفقه والتاريخ. والراجح الرؤية، وبه قال الإمام أحمد (2) وروي مأثورًا والحديث الذي جاء فيها على ظاهره (3) وعن أنس أن النبي الله قال: { فرجعت إلى ربي وهو في مكانه } (4). والحديث بطوله مخرج في

<sup>(1)</sup> انظر لبيان هذا الاختلاف: شرح عقيدة الطحاوية (ص ٢٤٨) و " زاد المعاد " (٥ / ٣٧) و " فتح الباري " (٨ / ٢٠٠ - ٢٠٩) و " السنّة " لللالكائي (٣ / ٢٥٠) و " لوامع الأنوار " (٢ / ٢٠٠) وغيرها. وقال شارح الطحاوية (ص ٢٤٨ - ٢٤٩): " . . . الصحيح أنه رآه بقلبه و لم يره بعين رأسه ، وقوله: مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى [ النجم : ١١ ] ، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى [ النجم : ١٣ ] ، صح عن النبي أن هذا المرئي جبرائيل رآه مرتين على صورته التي خُلق عليها ، وأما قوله تعالى في سورة النجم : ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فهو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء ، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه كما قالت عائشة وابن مسعود - رضي الله عنهما - فإنه قال : عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّة فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى [ النجم : ٥ - ٨ ] ، فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القُوى .

<sup>(2)</sup> ذكر ابن القيم - رحمه الله - في " زاد المعاد " (٥ / ٣٧) قوله " رأيت ربي تبارك وتعالى " - رواه أحمد (١ / ٣٦٨ و ٢٨٥) وابن أبي عاصم (٤٣٣) وغيرهما وهو حديث صحيح كما في " ظلال الجنة " ولكنه قال : عنصر من حديث الرؤيا - : " إن هذا لم يكن في الإسراء ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح ثم أخبرهم عن رؤيته تلك الليلة في منامه ، وعلى هذا بنى الإمام أحمد وقال : نعم رآه حقا فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد و لم يقل أحمد - رحمه الله - أنه رآه بعيني رأسه يقظة . ومن حكي ذلك عنه فقد وهم عليه ولكن قال مرة رآه ومرة قال رآه بفؤاده فحكيت عنه روايتان . وحكيت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسه وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك " انتهى . قلت : والرواية التي أشار لها المؤلف عن أحمد رواها الخلال في كتاب " السنّة " كما في " فتح الباري " (٨ / ٨ / ٢ - ٩٠٩) عن المروزي " قلت لأحمد إلهم يقولون إن عائشة قالت : من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ، فبأي شيء يدفع قولها ؟ قال : بقول النبي رأيت ربي ، قول النبي أكبر من قولها " .

<sup>(3)</sup> انظر التعليق السابق.

<sup>(4)</sup> الحديث الذي أشار إليه المؤلف - رحمه الله - في البخاري (١٣ / ٢٧٨ فتح الباري) من طريق شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك في حديث طويل في قصة الإسراء فيه : " . . . فدنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى . فعلا به الجبار فقال وهو في مكانه يا رب خفف عنا . . . " . فائدة : ولقد ذكر الخطابي في نقده لحديث شريك : " في هذا الحديث لفظة أخرى تفرد بها شريك أيضا لم يذكرها غيره وهي قوله . " فعلا به - يعني جبريل - إلى الجبار تعالى وهو في مكانه فقال : يا رب خفف عنا " " لكن قال الحافظ ابن حجر عقبه : " ليس في السياق تصريح بإضافة المكان إلى الله تعالى " فتح الباري (١٣ / ٤٨٤) . وقد وقع في شرح الطحاوية (ص ٢٤٨) في سياق حديث الإسراء : " فعلا به جبرائيل حتى أتى به إلى الجبار تبارك

الصحيحين، والمنكر لهذه اللفظة، بعد ورود الحديث راد على الله ورسوله وفي خطر عظيم.

وتعالى وهو في مكانه " وعزاه للبخاري . وما ذكرته وسقته هو نص البخاري وهو يؤيد ما قاله ابن حجر . تحقيق حديث شريك: حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر ذكره مسلم (٢٦٣) من طريقه قال: "سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحي إليه وهو نائم في المسجد الحرام ، وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البنابي وقدّم فيه وأخّر وزاد ونقص " انتهى كلام الإمام مسلم . قلت : ومنه تعلم أن قول المؤلف عن الحديث إنه مخرج في الصحيحين - يعني بتلك اللفظة - فيه ما فيه . قلت : خلاصة الأمر في " شريك " أنه " صدوق يخطئ " كما وصفه الحافظ في " التقريب " وقال في " مقدمة الفتح " (ص ٤١٠) بعد ذكر أقوال الأئمة فيه : " احتج به الجماعة إلا أن في روايته عن أنس لحديث الإسراء مواضع شاذة " وقال أيضا في " المقدمة " ص (٣٨٣) عن حديث شريك : " حالف فيه شريك أصحاب أنس في إسناده ومتنه " . قلت : شريك لم يترك ولذا قال في " الفتح " (١٣ / ٤٨٤) : " إن وهم الثقة في موضع من الحديث لا يسقط جميع الحديث ولا سيما إذا كان الوهم لا يستلزم ارتكاب محذور ولو ترك حديث من وهم في تاريخ لترك حديث جماعة المسلمين " وانظر " تهذيب التهذيب " للبسط في ترجمة شريك . نعود إلى الحديث ، فالحديث قد انتصر له جماعة منهم أبو الفضل بن طاهر فصنف فيه جزءا كما في " مقدمة الفتح " (ص ٣٨٣) . وتكلم فيه جمع من الحفاظ لتفرد شريك ، ولمخالفته غيره ، ولاضطرابه ، ومن هؤلاء الحفاظ: ١- مسلم بن الحجاج كما سبق، انظر "صحيحه " (٢٦٣). ٢- الخطابي، كما في " فتح الباري " (١٣ / ٤٨٤ - ٤٨٤) . ٣ - ابن حزم كما في " الفتح " (١٣ /٤٨٤) . ٤ - البيهقي في " الأسماء والصفات " (ص ٤٤٠ - ٤٤١) . ٥ - القاضي عياض كما في " هدي الساري " (ص ٣٨٣) . ٦ - عبد الحق الأشبيلي كما في " فتح الباري " (١٣ / ٤٨٤) . ٧ - النووي كما في " الفتح " (١٣ / ٤٢) . ٨ -ابن قيم الجوزية في زاد المعاد (٣ / ٤٢) ٩ - ابن كثير في " تفسيره " (٥ / ٥ - ٦) . ١٠ - الحافظ ابن حجر في " مقدمة الفتح " (ص ٤١٠) ، وقد عدّ لشريك اثني عشر وهما في حديثه انظرها في " الفتح " (١٣/ ٨٥٥ - ٤٨٦). قلت: بعد ما تقدم أن شريكا انفرد بألفاظ في حديث الإسراء دون غيره، ومن ذلك اللفظ الذي ذكره المؤلف فلذا لا يثبت منه الرؤية لله رب العالمين ليلة الإسراء لكون الحديث شاذا كما يعلم عند أهل الصناعة ولا ضير على من أنكر ما لم يثبت . وأما إن صح الخبر وثبت فالواجب التسليم ، ومن لم يسلم فهو على خطر عظيم كما قال المؤلف. والله تعالى أعلم.

# وجوب الإيمان بما أخبر الرسول ﷺ

و يجب الإيمان بكل ما أخبر النبي على وصح به الخبر عنه، مما شهدناه أو غاب عنا أنه صدق وحق، سواء في ذلك ما عقلناه، أو جهلناه، ولم نطلع على حقيقة معناه، وكان يقظة لا مناما (1).

ومن ذلك: أشراط الساعة، وإن الدجال الأعور خارج في هذه الأمة لا محالة، كما أخبر به النبي على لا شك في ذلك، ولا ارتياب، وهو أكذب الكاذبين (2).

وأن عيسى ابن مريم [عليهما (3)] السلام، نازل يترل على المنارة البيضاء، شرقي دمشق، فيأتيه - أي الدجال - وقد حصر المسلمين على عقبة أفيق، فيهرب منه، ويقتله عند باب لُد الشرقي - ولُد أرض [ بفسلطين بالقرب ] (4) من الرملة نحو ميلين - (5).

<sup>(1)</sup> أي لا يعول على الرؤية في المنام إثبات عقيدة أو حكم شرعي .

<sup>(2)</sup> اعلم أن أحاديث ذكر الدّجال ونزول عيسى عليه السلام متواترة كما قرر ذلك علماء هذا الشأن. وانظر أحاديث الدحال في الصحيحين وغيرهما: البخاري (١٣/ ٨٩ - ١٠٥) ومسلم (٢٩٤٠ - ٢٩٣٠).

<sup>(3)</sup> هكذا في الأصل .

<sup>(4)</sup> في الأصل فلسطين بالقربة.

<sup>(5)</sup> انظر لترول عيسى عليه السلام: صحيح مسلم (١٩٠١ و ٢٩٤٠) وراجع رسالة " التصريح فيما تواتر في نزول المسيح " للكنوي - رحمه الله - . وروى البخاري في صحيحه (٦ / ١٩٤٠ - ٤٩١ فتح الباري) ومسلم في صحيحه (٥٥١) واللفظ لمسلم عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله " والذي نفسي بيده ليوشكن أن يترل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخترير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد " . ولقد ذهب بعض متعصيي " الحنفية " كالحصكفي في مقدمة كتابه " الدر المختار " إلى أن عيسى يحكم بلاهب الحنفي . ولهذا قال شيخنا في تعليقه على الحديث في " مختصر صحيح مسلم " للمنذري (ص ٨٤٥): هذا صريح في أن عيسى عليه السلام يحكم بشرعنا ويقضي بالكتاب والسنة لا بغيرهما من الإنجيل أو الفقه الحنفي ونحوه! . فثار بعض الحاقدين المتعصين فقالوا: كيف يساوي بين المذهب الحنفي والإنجيل ؟ والحقيقة أن الشيخ قاله ردا على غلاة المذهبية كما ذكرناه . وأن العطف لا يقتضي المساواة في كل جانب أيضا لما في الحديث " يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب " رواه مسلم (١١٥) - والبخاري ، والكلب المقصود هو الأسود كما في " صحيح مسلم " (٥١٥) - فهل يقال إن الرسول ساوى بين المرأة والكلب ؟ والجواب: لا وألف لا وإنما الأمر يتعلق بقطع الصلاة ، والله المستعان .

ويظهر المهدي المنتظر (1).

و يخرج يأحوج ومأحوج <sup>(2)</sup> . وتطلع الشمس من مغربما <sup>(3)</sup> . وتخرج الدابة <sup>(4)</sup> والنار <sup>(5)</sup> .

وأشباه ذلك كما صح به النقل.

وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، ومن أنكر قيام الساعة والحشر فقد كفر بالله العظيم وحرج عن ملة الإسلام.

(1) أحاديث المهدي صححها جمع من الحفاظ كالترمذي والحاكم وابن حبان والعقيلي والقرطبي والطيبي وابن حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. انظر: "الرد على من كذب أحاديث المهدي "لشيخنا العلامة المحقق عبد المحسن العباد - حفظه الله - و "الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر "لفضيلة الشيخ حمود التويجري حفظه الله و "السلسلة الصحيحة " (ج ٤ ص ٤١) لشيخنا محدث العصر الألباني يرحمه الله .

(2) انظر "صحيح البخاري " (١٣ / ١٠٦ و ٦ / ٣٨١ فتح الباري) ومسلم (٢٩٣٧) .

(3) روى مسلم في صحيحه (٢٩٠١) عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : اطلع النبي علينا ونحن نتذاكر فقال : " ما تذاكرون " ؟ قالوا : نذكر الساعة قال : " إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات " فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة حسوف : " حسف بالمشرق وحسف بالمغرب وحسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى مَحْشرهم " .

(4) قال تعالى : وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ ثُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ [ النمل : ٨٢ ] وقال تعالى : هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ . . . [ الأنعام : ١٥٨ ] . وانظر التعليق رقم (٣) بالصفحة السابقة .

(5) روى البخاري (١٣ / ٧٨ فتح الباري) عن أبي هريرة أن رسول الله قال : " لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى " وانظر البخاري (ص ٧٩ - ٨٠) أيضا لما ذكر من تواتر خروج هذه النار وكيف الجمع بين هذا والحديث السابق ذكره في التعليق . وانظر مباحث الفتن وأشراط الساعة في " لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية " (٢ / ٦٦ - ١٥٧) . [ والنهاية في الفتن والملاحم لابن كثير] .

## الإيمان بالموت وملك الموت

ونؤمن بأن الموت حق، وأن ملك الموت عليه السلام أرسل إلى موسى، فصكه حتى فقاً عينه، كما جاء عن رسول الله على " الصحيح " (1) . لا ينكره إلا ضال أو مبتدع راد على الله ورسوله (2) .

#### عذاب القبر

ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي الله بعد الموت، فيؤمن بفتنة القبر، وعذاب الآخرة ونعيمها، وقد استعاذ النبي الله من عذاب القبر، وأمر به في كل صلاة (3). وفتنة الأجداث وضغطتها (4).

وسؤال منكر ونكير حق والناس يفتنون في قبورهم فيقال: من ربك ؟ وما دينك ومن نبيك ؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد في وأما المرتاب فيقول: هاه هاه لا أدري سمعت الناس

<sup>(1)</sup> متفق عليه : البخاري (٦ / ٤٤١) ومسلم (٢٣٧٢) عن أبي هريرة مرفوعا [ صك : ضربه شديدا ، فقاً : قلع ] القاموس المحيط .

<sup>(2)</sup> قال ابن حزيمة - كما في فتح الباري (٦ / ٤٤٢) - رادا على بعض المبتدعة الذين أنكروا هذا الحديث: "لم يبعث الله ملك الموت لموسى وهو يريد قبض روحه حينئذ وإنما بعثه الله اختيارا وإنما لطم موسى ملك الموت لأنه رأى آدميا دخل داره بغير إذنه ولم يعلم أنه ملك الموت، وقد أباح الشارع فَقُء عين الناظر في دار المسلم بغير إذن، وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط في صورة الآدميين فلم يعرفاهم ابتداءً، ولو عرفهم إبراهيم لما قدّم لهم المأكول ولو عرفهم لوط لما خاف عليهم من قومه ". وذكر النووي في (شرح صحيح مسلم ١٥ / ١٢٨) من إجابة العلماء أنه " لا يمتنع أن يأذن الله لموسى في هذه اللطمة امتحانا للملطوم " وقال بعض أهل العلم: " إنما لطمه لأنه حاء لقبض روحه من قبل أن يخيره لما ثبت أنه لم يقبض نبي حتى يُخير " والله أعلم.

<sup>(3)</sup> روى مسلم في صحيحه (٥٨٨) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله " إذا تشهّد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال " وانظر " صحيح مسلم " (٥٨٩) لترى الاستعاذة الفعلية في الصلاة .

<sup>(4)</sup> الأحداث : القبور . وفي الحديث " إن للقبر ضغطة فلو نجا أو سلم أحد منها لنجا سعد بن معاذ " رواه أحمد ( ٦٠ / ١٠) و انظر تخريجه في " السلسلة الصحيحة " (١٦ / ١٥) وراجع " لوامع الأنوار " (١ / ١١) .

يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة  $^{(1)}$  من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق، ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى  $^{(2)}$  فتعاد الأرواح إلى الأحساد  $^{(3)}$ . وتقوم القيامة التي أخبر بها في كتابه على لسان رسوله، وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، حفاة عراة غرلا  $^{(4)}$  تدنو منهم الشمس، ويلجمهم العرق  $^{(5)}$  .

(1) المرْزَبَّة : عُصِيَّة من حديد ، القاموس (١ / ٧٥) مادة (ر ز ب) .

<sup>(2)</sup> انظر " أحكام الجنائز " (ص ١٥٦) لترى التوسع في تخريجه ، وذكر الحديث بطوله عن البراء بن عازب مرفوعا .

<sup>(3)</sup> للروح خمسة أنواع من التَّعلُّقِ بالإنسان - وهي متغايرة الأحكام -: الأول: تعلقها به في البطن حنينا . الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض . الثالث : تعلقها به في حالة النوم ، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه آخر . الرابع : تعلقها به في البرزخ ، وإن فارقته وتجردت عنه فإلها لم تفارقه كليا بحيث لا يبقى لها إليه التفات ألبتة . الخامس : تعلقها به بعد بعث الأجساد وهو أكمل تعلق لها بالبدن لا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوماً ولا فسادا فالنوم أخو الموت . فتأمل هذا يُزح عنك إشكالات كثيرة . انتهى ملخصا من " الروح " لابن القيم (ص ٣٤) والطحاوية (ص ٥٥١) . قلت : لم يتأمل هذه الأنواع الدكتور مسعود عثماني فضلً وأضلٌ وكفر جماهير المسلمين من السابقين والمعاصرين لإيمالهم بأن الروح تعود إلى جسد الميت إعادة تختلف عن الحياة الدنيا . والله المستعان على هذه الانجرافات . وقد رددت عليه بمقال نشر في رسالة باللغة الأردية بعنوان : " إثبات إعادة الروح إلى جسد الميت عند سؤال الملكين والرد على الدكتور عثماني في نفيه ذلك " .

<sup>(4)</sup> غُرْلا : جمع أغرل وهو الأقلف وزنه ومعناه وهو من بقت غُرْلَتُه وهي الجلدة التي يقطعها الخاتن من الذكر كما في " الفتح " (١١ / ٣٩٤) .

<sup>(5)</sup> انظر لأحوال الناس يوم القيامة ، وما ذكره المؤلف صحيح البخاري (١ / ٣٧٧ فتح الباري) ومسلم (٢٨٦٠ - ٢٨٦٤) .

<sup>(6)</sup> قارن هذا الفصل " بالعقيدة الواسطية " (ص ١٣) .

### الميزان له لسان وكفتان

وتنصب الموازين، فيوزن فيها أعمال العباد من الحسنات والسيئات، كما يشاء الله أن يوزن { فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَأُوْلَتِكِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَأُوْلَتِكِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَأُوْلَتِكِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ ألَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴾ (1) [ المؤمنون: ١٠٣،١٠٢ ]. والميزان (2) له كفتان ولسان (3).

وتنشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه، وآخذ كتابه بشماله، ومن وراء ظهره، ويحاسب الله الخلق، ويخلو بعبده المؤمن، فيقرره بذنوبه، كما ورد في الكتاب والسنة. وأما الكفار، فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حساب لهم، ولكن تعد أعمالهم، فتحصى فيوقفون عليها، ويقررون بها، ويخبرون بها.

## أصناف ما تضمنته الدار الأولى والآخرة

وأصناف ما تتضمنه الدار الأولى والآخرة، من أشراط القيامة، والحساب، والكتاب، والثواب، والعقاب، والجنة، والنار، حق.

وكذلك الصور حق ينفخ فيه إسرافيل، فيموت الخلق، ثم ينفخ الأخرى، فيقومون من

<sup>(1)</sup> سورة المؤمنون آية : ١٠٢ - ١٠٣ .

<sup>(2)</sup> قال تعالى : وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلِ أَتَيْنًا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِينَ [ الأنبياء : ٤٧ ] . وروى الشيخان : البخاري (٢٦١ / ٣٥٥ فتح الباري) ومسلم (٢٦١٤) عن أبي هريرة مرفوعا أن رسول الله قال : "كلمتان حفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم " . وقال أبو إسحاق الزجاج : " أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال . وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا هو عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والسنة لأن الله تعالى أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال البرى العباد أعمالهم ممثلة فيكونوا على أنفسهم شاهدين ، والحق عند أهل السنة . . . " فتح الباري (١٣ / ليرى العباد أعمالهم ممثلة فيكونوا على أنفسهم شاهدين ، والحق عند أهل السنة . . . " فتح الباري (٣٠ / الميزان حقيقة .

<sup>.</sup> (771 / 1) لسان الميزان : عذبته ، القاموس (٤ / (771 / 1) ) .

الأجداث إلى الحساب، وفصل القضاء.

واللوح المحفوظ تستنسخ منه أعمال العباد، لما سبق فيه من المقادير والقضاء. والقلم حق (1) كتب الله به كل شيء وأحصاه في الذكر. وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتاب العزيز المترل من السماء والسنة المطهرة والمأثور عن سيد الأنبياء. وفي العلم الموروث عن محمد على والحديث المأثور عنه على من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده.

والموت يؤتى به يـوم القيامة، فيذبح كما روى أبو سعيد عن النبـي على أنه قال: { يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد يا أهل الجنة، فيشرئبون، وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا فيقولون هذا الموت كلهم قد رآه فيذبح ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، قال تعالى: { وَأُنذِرْهُمُ يَوْمَ ٱلْحَسَرَةِ إِذَ قُضِىَ ٱلْأُمّرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ } ( عريم: ٣٩ ] (3) .

<sup>(1)</sup> انظر التعليق رقم (٥) بحاشية ص ٦٣ .

<sup>(2)</sup> سورة مريم آية : ٣٩ .

<sup>(3)</sup> متفق عليه : البخاري (٨ / ٨٨) ومسلم (٢٨٤٩) . فيشرئبون : أي يرفعون رؤوسهم لينظروا إليه وكلّ رافع رأسه مُشَرئبٌ ، النهاية (٢ / ٤٥٥) .

### الحوض المورود وصفته

وفي عرصة القيامة الحوض (1) المورود للنبي الله ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، آنيته عدد نحوم السماء، وطوله شهر، وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا.

### الصراط وحال الناس يومئذ

والصراط (2) منصوب على متن جهنم، يجوزه الأبرار، ويزل عنه الفجار، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو، ومنهم من يمشي شيئًا، ومنهم من يزحف ويخطف، ويلقى في جهنم.

والجسر عليه كلاليب، تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر عن الصراط دخل الجنة، وإذا عبروا وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص بعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة.

وأول من يستفتح باب الجنة محمد ﷺ وأول من يدخل الجنة أمته ﷺ (3) والجنة والنار من يستفتح باب الجنة محمد ﷺ وأول من يدخل الجنة أمته ﷺ (3) والجنة والنار مخلوقتان اليوم، باقيتان (4) ولا يفني أهلهما، لقوله تعالى في حق الفريقين:... { خَلِدِينَ

<sup>(1)</sup> انظر لـــ " الحوض وصفته " صحيح البخاري (١١ / ٤٦٣ فتح الباري) " وشرح الطحاوية " (ص ٢٥٠ - ٢٥٢) و " لوامع الأنوار " (٢ / ١٩٤) فما بعدها .

<sup>(2)</sup> انظر: "صحيح البخاري " (١١ / ٤٤٤ فتح الباري) و " شرح الطحاوية " (ص ٤٦٩). و " لوامع الأنوار " (٢ / ١٨٩) فما بعدها.

<sup>(3)</sup> من بداية هذا الفصل إلى هذه العلامة في " العقيدة الواسطية " (ص ١٤) بنصه . وانظر " لوامع الأنوار البهية " (٢ / ٢٧١ - ٢٧٦) بشأن فضل أمته .

<sup>(4)</sup> انظر " شرح الطحاوية " (ص ٤٧٦ - ٤٨٨) و " كشف الأستار في الرد على القائلين بفناء النار " للصنعاني بتحقيق الشيخ الألباني .

فِيهَا آَبُدًا ﴾ (1) [النساء: ٥٧ والجن: ٢٣]، والأصح (2) أن الجنة في السماء، وجهنم في الأرض، ولم يصرح بتعيين مكانهما، بل حيث شاء الله تعالى.

والجنة دار أوليائه، والنار عقابه لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، والمجرمون في عذاب جهنم: { لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ } [الزحرف: ٧٥]، وقد حلقت الجنة وما فيها، وخلقت النار وما فيها، حلقهما الله ﴿ يَكُلُّ قبل القيامة، وخلق لكل منهما حلقًا، ولا يفنيان أبدا.

فإن احتج مبتدع أو زنديق، بقول الله وَ عَلَى .. { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ وَ الله الفناء [القصص: ٨٨]، أو نحو هذا من متشابه القرآن قيل له: "كل شيء مما كتب عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء والهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا والحور العين لا تمتن عند قيام الساعة، ولا عند النفخة، ولا أبدًا، لأن الله تعالى خلقهن للبقاء، لا للفناء، ولم يكتب عليهن الموت، فمن قال خلاف هذا فهو مبتدع، ضل عن سواء السبيل (5).

<sup>(1)</sup> سورة النساء آية: ٥٧.

<sup>(2)</sup> الذي حققه ابن القيم في "حادي الأرواح " (ص ٦٦) أن الجنة في السماء والنار في أسفل سافلين واستدل بقوله تعالى : وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى [ النجم : ١٥ - ١٥] . وقال : وقد ثبت أن سدرة المنتهى فوق السماء وسميت بذلك لأنها ينتهى إليها ما يترل من عند الله فيقبض منها وما يصعد إليه فيقبض منها وكما استدل بقوله " الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض " وهذا يدل على أنها في غاية العلو . وانظر حادي الأرواح لتمام أدلته والآثار التي استدل بما عن السلف .

<sup>(3)</sup> سورة الزحرف آية : ٧٥ .

<sup>(4)</sup> سورة القصص آية: ٨٨.

<sup>(5)</sup> من قوله : " فإن احتج مبتدع " إلى هذا الموضع بنصِّه في " السنة " لأحمد (ص ٧٤) .

# رؤية المؤمنين لرهم يوم القيامة

ونؤمن بأن المؤمنين يرونه سبحانه وتعالى يوم القيامة، عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوًا، ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر، لا يضامون (1) في رؤيته، يرونه سبحانه، وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة، كما يشاء الله سبحانه فيكرمهم، ويتجلى لهم من فوقهم (2) ولا يراه الكافرون قال تعالى: { كُلّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَبِذِ لَنحَجُوبُونَ ﴿ } (3) [المطففين: ١٥]، وقال تعالى: { عُلَى ٱلْأَرَآبِكِ نَاظِرَةُ ﴿ اللهففين: ٣٥]، وقال تعالى: { هُ لِلّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلحُسْنَىٰ يَنظُرُونَ ﴿ } (6) [المطففين: ٣٥]، وقال تعالى: { هُ لِلّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلحُسْنَىٰ وَزِيادَةً ﴾ (6) ... [يونس: ٢٦]، وقال تعالى: { هُمُ مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا وَلَدَيْنَا وَلَدَيْنَا وَلَدَيْنَا وَلَا لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا وَلَدَيْنَا أَوْنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا وَلَدَيْنَا وَلَدَيْنَا وَلَدَيْنَا وَقَالَ تعالَى: { هُولَا يَعَالَى وَمِهَا وَلَدَيْنَا وَلَدَالَ عَلَا وَلَدَيْنَا وَلَدَيْنَا وَلَدَيْنَا وَلَدَوْنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا وَلَدَيْنَا وَلَدَيْنَا وَلَدَيْنَا وَلَدَيْنَا وَلَدَيْنَا وَلَدَيْنَا وَلَدَيْنَا وَلَدَيْنَا وَلَوْلَا لَعْلَالَ عَلَوْنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا وَلَدَيْنَا وَلَا لَا عَلَالَ وَلَا لَعَلَالَ وَلَدَيْنَا وَلَدَيْنَا وَلَدَيْنَا وَلَا عَالَى الْتَعَلَى الْعَلَيْنَا وَلَوْلَا لَوْلَالِهُ وَلَا لَيْنَالَالَ عَلَالَالَالِهُ وَلَا لَالْعَلَالَالَالَالِهُ وَلَا لَا عَلَالَالَالَالِهُ وَلَا لَا عَلَالَالَالِهُ وَلَا لَالْعَلَالَالَالِهُ وَلِيَالَالِهُ وَلَا لَالْعَلَالَالَالَالَالَالَالَالِهُ وَلَا لَالْعُلَالَالَالِهُ وَلَا لَالْعُلَالَالَالِهُ وَلَا لَالْعَلَالَالِهُ وَلَا لَلْهُ وَلَالَالِهُ وَلَا لَالْوَلَالُونَا وَلَالَالَالِلْمُ وَلَالَالِهُ وَلَالَالِهُ وَلَالِلْهُ وَلَالَالَالِلْفَا

وهذا الباب في كتاب الله كثير. من تدبر القرآن طالبًا الهدى منه تبين له طريق الحق.

<sup>(1)</sup> وفيها وجهان بالتخفيف وبالتشديد وهي ثابتة في الحديث والمعنى بالتخفيف أي لا يلحقكم ضيم في رؤيته كما يلحق الناس عند رؤية الشيء الحسن كالهلال فإنه قد يلحقهم ضيم في طلب رؤيته حين يُرى ، وهو سبحانه يتجلّى تجليًا ظاهرًا فيرونه كما تُرى الشمس والقمر بلا ضيم يلحقكم في رؤيته وهذه الرواية المشهورة . وقيل : " لا تضامُّون " بالتشديد : أي لا ينضم بعضكم إلى بعض كما يتضام الناس عند رؤية الشيء الخفي كالهلال " . انتهى من مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١٦ / ١٥٠ - ٨٥) .

<sup>(2)</sup> انظر أحاديث الرؤية في "صحيح البخاري " (١٣ / ٤١٩ - ٤٢٤) وصحيح مسلم (١٨٣) وهي متواترة وراجع " شرح العقيدة الطحاوية " (ص ٢٠٣ فما بعدها) و " لوامع الأنوار " (٢ / ٢٤٠ فما بعدها) .

<sup>(3)</sup> سورة المطففين آية: ١٥.

<sup>(4)</sup> سورة القيامة آية: ٢٢ - ٢٣.

<sup>(5)</sup> سورة المطففين آية : ٣٥ .

<sup>(6)</sup> سورة يونس آية : ٢٦ .

<sup>(7)</sup> سورة ق آية : ٣٥ .

وأن موسى عليه السلام سأل الله الرؤية في الدنيا وأنه تعالى تجلى للجبل فجعله دكا فأعلمه بذلك أنه لا يراه في الدنيا بل يراه في الآخرة.

وما ذكر أهل الكلام في مسألة الرؤية من نفي جهة ومقابلة، واتصال شعاع، وقرب وبعد، وما يتصل بهذا، فليس في ذلك كله نص من الشارع، ولم يتفوه به أحد من سلف الأمة وأئمتها، وإنما أحدثه المتكلمون المتخبطون في براهين الفلاسفة، فمن طواه على غرة (1) فقد أحسن واتبع، ومن خاض فيه بعقله الناقص، فقد أبعد وابتدع.

قال الشيخ ولي الله الدهلوي (2) "وهو مرئي للمؤمنين في يوم القيامة لوجهين: أحدهما: أن ينكشف عليهم انكشافًا تامًا بليعًا، أكثر من التصديق به عقلًا، فكأنه الرؤية بالبصر، إلا أنه من غير موازنة ومقابلة وجهة ولون وشكل، وهذا الوجه قال به المعتزلة، وهو حق. وإنما خطؤهم في تأويلهم الرؤية بهذا المعنى أو حصرهم الرؤية في هذا المعنى.

وثانيهما: أن يتمثل لهم بصور كثيرة، كما أخبر به النبي عَلَيْ حيث قال: { رأيت ربي في أحسن صورة } (3) (4) فيرون هنالك ما يرون في الدنيا مناما.

وهذان الوجهان نفهمهما ونعتقدهما، وإن كان الله ورسوله [أراد] (<sup>5)</sup> بالرؤية غيرها فنحن آمنا بمراد الله تعالى ورسوله ﷺ وإن لم نعلمه بعينه " (<sup>6)</sup> انتهى.

<sup>(1)</sup> أي على حاله- أي لم يتتبعه و لم يخض فيه- (المعجم الوسيط ص ٦٤٨) .

<sup>(2)</sup> واسمه أحمد بن عبد الرحيم ويعرف بــ " شاه ولي الله الدهلوي " فقيه حنفي محدث مات (سنة ١١٧٦هــ) . انظر " أبجد العلوم " (٣ / ٣٣) .

<sup>(3)</sup> أحمد (٢١٤٩) ، الدارمي الرؤيا (٢١٤٩) .

<sup>(4)</sup> روى اللالكائي في " شرح الاعتقاد " (٩١٩) بسنده عن أبي هريرة مرفوعا الحديث وفيه ذكر الرؤية بالمنام . قلت : وفي إسناده : عبيد الله بن أبي حميد وهو متروك كما في " التقريب " . وانظر التعليق الماضي (رقم كلات : وفي إسناده : عبيد الله بن أبي حميد وهو متروك كما في " التقريب " . وانظر التعليق الماضي (رقم ٢٥٤) والحديث ثابت عن النبي من حديث معاذ بن حبل وغيره رواه أحمد والترمذي وغيرهما وهو حديث الحتصام الملأ الأعلى انظر شرحه لابن رجب .

<sup>(5)</sup> في الأصل " أراد " بالإفراد .

<sup>(6)</sup> قلت : عفا الله عن المؤلف حيث قرر عقيدة أهل السنّة والجماعة في الرؤية ثم عقب ذلك بنقله كلام الدهلوي الذي يخالف عقيدة السلف في هذه المسألة وبيان ذلك : أولًا : " إن أهل السنّة والجماعة يثبتون الرؤية يوم

# فصل الملائكة وأعمالهم

ولله تعالى ملائكة، موكلون بكتابة الأعمال، وحفظ العباد عن المهالك والمهاوي، والدعوة إلى الخيرات والحسنات، ويلمون للعبد بالخير والرشد، لكل واحد منهم مقام معلوم، لا يتجاوز عنه، و... { لَا يَعْصُونَ آللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ } (1) [التحريم: ٦] (2).

ومن حلق الله سبحانه الشياطين، لهم لمة (3) شر لابن آدم، وتصرف فيهم، وتجري من ابن آدم مجرى الدم (4).

القيامة كما قال المؤلف والمخالف لهم فيها الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية . وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي وفيه دليل على علو الله على خلقه وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة ؟ ومن قال : " يرى لا في جهة " فليراجع عقله! فإما أن يكون مكابرا لعقله وفي عقله شيء وإلا فإذا قال : لا يرى أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة " انظر الطحاوية (ص ٢٠٤- ٢١٢) . ثانيًا : لا يقال إن الرؤية يوم القيامة كما يقع في النوم لأن النصوص ظاهرة في ألهم يرون رجمعيانا كما يرون الشمس ليس دولها سحاب كما ثبت في السنة وهذه الرؤية في غاية الوضوح . ثالثًا : نعتقد بما أخبر الله عن نفسه وبما أخبر عنه من أسماء وصفات لله رب العالمين ونؤمن بما جاءت به النصوص ولا نقول إن أراد الله ورسوله غير هذا فنسلم له لأن الله تعبدنا بما أنزل على رسوله وهذا ليس فيه احتمال آخر والله أعلم . رابعًا : الحق إثبات الرؤية للمؤمنين يوم القيامة كما تواترت به الأدلة ، وهذا هو الواجب اعتقاده وفهمه والقول به ولا حق غيره .

- (1) سورة التحريم آية: ٦.
- (2) انظر لما يتعلق بالملائكة كتاب " عالم الملائكة الأبرار " للدكتور الشيخ عمر الأشقر .
  - (3) لَمّة : أي مسّ كما في " القاموس " (٤ / ١٧٩) مادة (ل م م) .
- (4) في الصحيحين من حديث صفية مرفوعا: "إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم ". وانظر عن أحوال الجن كتاب "عالم الجن والشياطين "للدكتور عمر الأشقر.

# لا يخلد صاحب كبيرة في النار

ولا يخلد صاحب الكبيرة المسلم في النار (1) والعفو عن الكبائر جائز، وكذلك العفو عنها عمن مات بلا توبة جائز، من باب خرق العوائد.

وبعثة الرسل إلى الخلق، وتكليف الله عباده بالأمر والنهي على ألسنتهم حق، وهم معصومون من الكفر ومن الكبائر مطلقًا ومن الإصرار على الصغائر، يعصمهم الله عنها.

ودعوة نبينا على عامة لجميع الإنس والجن لقوله تعالى .... { لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ وَدعوة نبينا عَلَيْ عامة لجميع الإنس والجن لقوله تعالى .... { لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴿ الْفَرقانُ : ١]، ولحديث مسلم { بعثت إلى الخلق كافة } (3) (4) وفيه من العموم ما لا يقدر قدره.

والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر واحب بشرط أن لا يؤدي إلى الفتنة وأن يظن قبوله.

والخلافة بعد رسول الله ﷺ في قريش، ما بقي من الناس اثنان (5) وليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها، ولا يخرج عليهم ولا يقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة.

والجهاد ماض قائم، مع الأئمة الأبرار والفجار، مذ بعث النبي الله إلى أن يقاتل آخر [الأمة] (6) الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل.

<sup>(1)</sup> انظر التعليقين : رقم (٥) بحاشية ص ٦٨ ورقم (٢) بحاشية ص ٩٤ .

<sup>(2)</sup> سورة الفرقان آية : ١ .

<sup>(3)</sup> أحمد (٣٠١/١) .

<sup>(4)</sup> متفق عليه (البخاري (١ / ٥٣٣ فتح الباري) ومسلم (٥٢١) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما واللفظ للبخاري وليس لمسلم . وجاء في مسلم (٥٢٣) من حديث أبي هريرة " وأرسلت إلى الخلق كافة " وانظر التعليق رقم (٣) بحاشية ٩٢ .

<sup>(5)</sup> في الصحيحين البخاري (٦ / ٥٣٣ فتح الباري) ومسلم (١٨٢٠) عن عبد الله بن عمر مرفوعًا : " لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان " . وانظر " السنّة " لابن أبي عاصم (١١٠٩ - ١١٢٩) لترى تخريج الأحاديث في أن الخلافة في قريش .

<sup>(6)</sup> في الأصل " أمة " ، والصواب ما أثبتناه .

والجمعة، والعيدان، الفطر، والأضحى، والحج مع السلاطين، وملوك الإسلام، وإن لم يكونوا بررة عدولًا أتقياء.

ودفع الصدقات، والخراج، والأعشار، والفيء، والغنائم إليهم عدلوا فيها أو جاروا. والانقياد لمن ولاه الله وعجلل أمر الناس. ولا يترع يدًا من طاعته ولا يخرج عليه بسيف حتى يجعل الله له فرجًا ومخرجًا.

ولا يخرج على السلطان، يسمع ويطيع، ولا ينكث بيعته، فمن فعل ذلك فهو مبتدع، مخالف، مفارق للجماعة، ولا يمنعه حقه.

والإمساك في الفتنة سنة ماضية، واحب لزومها، فإن ابتليت فقدم نفسك دون دينك ولا تعن على الفتنة بيد ولا لسان، ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك  $^{(1)}$  ومن ولي الخلافة، واحتمع عليه الناس، ورضوا به، أو غلبهم بسيفه، حتى صار خليفة، وسمي أمير المؤمنين، وحبت طاعته، وحرمت مخالفته  $^{(2)}$  فيما ليس بمعصية لله ولرسوله، ويحرم الخروج عليه، وشق عصا المسلمين. وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية، فليس لك أن تطبعه ألبتة  $^{(3)}$  وليس لك أن تخرج عليه.

## جواز الاستثناء في الإيمان غير ألا يكون في الشك

والاستثناء في الإيمان حائز غير أن لا يكون للشك، بل هي سنة ماضية عند العلماء ولو سئل الرجل أمؤمن أنت؟ فإنه يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى، أو مؤمن أرجو الله، أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله (4) روي ذلك عن ابن مسعود (5) وعلقمة (1)

<sup>(1)</sup> من قوله : " والخلافة بعد رسول الله " إلى هذا الموضع في " السنّة " لأحمد (ص ٧١) بنصِّه .

<sup>(2)</sup> قال الطحاوي في "عقيدته " (ص ٤٢١ شرحها) : "ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن حاروا ولا ندعو عليهم ولا نترع يدًا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة اللهفريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة "وانظر شرح العبارة في " شرح الطحاوية " .

<sup>(3)</sup> لقوله " السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة " متفق عليه : البخاري (١٣ / ١٣ فتح الباري) ومسلم (١٨٣٩) عن ابن عمر .

<sup>(4)</sup> انظر لزاما " شرح الطحاوية " (ص ٣٩٥ فما بعدها) .

<sup>(5)</sup> انظر التعليق رقم (٣) بحاشية ص ٧٦ .

بن قيس، وأسود بن يزيد (2) وأبي وائل شقيق بن سلمة (3) ومسروق بن الأحدع (4) ومنصور بن المعتمر (5) وإبراهيم النجعي (6) ومغيرة بن مقسم الضبي (7) وفضيل بن عياض (8) وغيرهم. وهذا استثناء على يقين (9) قال الله تعالى: { لَتَدَخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ الْخُرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ } (10) ... [الفتح: ٢٧].

<sup>(1)</sup> ثقة ثبت فقيه عابد مات بعد السِّتين للهجرة ، تقريب .

<sup>(2)</sup> الأسود مخضرم ثقة مكثر فقيه مات (سنة ٧٤ أو ٧٥ هــ) .

<sup>(3)</sup> في الأصل " أبو وائل وشقيق بن سلمة " . وأبو وائل هو شقيق بن سلمة ثقة مخضرم مات في حلافة عمر بن عبد العزيز ، تقريب .

<sup>(4)</sup> ثقة فقيه عابد مخضرم مات (سنة ٦٢ أو ٦٣ هـ) ، تقريب .

<sup>(5)</sup> في الأصل ابن المعتمد والصواب " المعتمر " : ثقة ثبت وكان لا يدلس من طبقة الأعمش مات (سنة ١٣٢هـ) ، تقريب .

<sup>(6)</sup> ثقة إلا أنه يرسل كثيرًا مات (سنة ١٩٦ هــ) ، تقريب .

<sup>(7)</sup> في الأصل " ابن قاسم والصواب " ابن مقسم " : ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم مات (سنة الأصل الصحيح ، تقريب .

<sup>(8)</sup> ثقة إمام عابد . الزاهد المشهور مات سنة (١٩٧ هـ) وقيل بعدها ، تقريب .

<sup>(9)</sup> ومنه قوله في زيارته للمقابر : " وإنا إن شاء الله بكم لاحقون " رواه مسلم . (٩٧٤) من حديث عائشة رضي الله عنها .

<sup>(10)</sup> سورة الفتح آية : ۲۷ .

# من عقائد أهل السنة والجماعة

وينكرون الجدال والمراء في الدين، والخصومة في القدر، والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل، ويتنازعون فيه من دينهم، بالتسليم للروايات الصحيحة، وبما جاءت به الآثار التي رواها الثقات، عدلًا عن عدل، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله على ولا يقولون كيف و لم لأن ذلك بدعة.

ويقولون إن الله تعالى لم يأمر بالشر، بل نهى عنه، وأمر بالخير، ولم يرض بالشرك والكفر والمعاصي، وإن كان مريدا له (1).

ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله ﷺ أن الله يترل إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من مستغفر [فأغفر له] (2) (3) كما جاء، ويأخذون بالكتاب والسنة كما قال تعالى: { فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ } (4) [النساء: ٥٩].

ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين فيما يوافق القرآن والحديث لا في غيره. ولا يبتغون في دينهم ما لم يأذن به الله.

و [يقرون] (5) أن الله تعالى يجيء يوم القيامة، كما قال: { وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا صَفًّا الله عالى على الله تعالى يقرب من خلقه كيف يشاء، كما قال: { وَخَنْ أُقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَريدِ ﴿ } (7) [ق: ١٦].

<sup>(1)</sup> سبق أن ذكر المؤلف فصلا حاصا عن " القدر ".

<sup>(2)</sup> في الأصل [ فأغفره ] والصواب ما أثبتناه .

<sup>(3)</sup> حديث متواتر مضى تخريجه انظر التعليق رقم (١) بحاشية ص ٦٤.

<sup>(4)</sup> سورة النساء آية: ٥٩.

<sup>(5)</sup> في الأصل " يقرؤن " .

<sup>(6)</sup> سورة الفجر آية: ٢٢.

<sup>(7)</sup> سورة ق آية : ١٦ .

ويرون العيد والجمعة والجماعة حلف كل إمام سني، بَر وفاجر (1). ويثبتون المسح على الخفين سنة، ويرونه في السفر والحضر (2) (3).

ويثبتون فرض الجهاد للمشركين، من كانوا، وأينما كانوا، منذ بعث الله رسوله بالحق والصدق إلى آخر عصابة [تقاتل] (4) الدجال.

و بعد ذلك يرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والسداد والنصيحة لهم ولعامتهم ولا يخرج عليهم بالسيف.

وأن لا يقاتلوا في الفتنة، وأن الدعاء لموتى المسلمين، والصدقة عليهم، بعد موتهم تصل إليهم (5).

ويصدقون بأن في الدنيا سحرة، وأن الساحر كافر، وأن السحر كائن موجود في الدنيا (6).

(1) قال الطحاوي رحمه الله (ص ٤٢١ - شرح الطحاوية) : " ونرى الصلاة خلف كل بَرِّ وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم .

- (5) وأما الصدقة عليهم فلا تصل على الإطلاق لقوله تعالى: وأن لُيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى [ النجم- ٣٩] ولا يقاس في هذا الشأن على الدعاء. وقد ذهب الشوكاني إلى أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موقمما بدون وصية منهما. وأما غير الولد فالظاهر من عموم الآيات القرآنية أن لا يصل ثوابحا إلى الميت فيوقف عليها حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصها. انظر نيل الأوطار (٤ / ٩٩- ١٠٠) " وأحكام الجنائز " (ص ١٧٣) ورسالة " القراءة على الأموات والأدلة على عدم وصولها من الكتاب والسنة والتفاسير والمذاهب " للشيخ أحمد خضر عبد السلام، والله أعلم. [ ما ذكر غير صحيح فقد نقل ابن القيم في كتابه (الروح ٢ / ٤٣٥) وابن أبي العز في كتابه (شرح الطحاوية ٢ / ٢٦٤) إجماع أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث والتفسير على وصول دعاء المسلمين للميت واستغفارهم له والصدقة ] .
- (6) مذهب أهل السنّة والجماعة إثبات السحر وأن له حقيقة كغيره من الأشياء الثابتة خلافا لمن أنكر ذلك . وقد ذُكِر السحر في القرآن الكريم وأنه مما يكفر به وأنه يفرق بين المرء وزوجه ، وأمر الله بالاستعاذة منه كما في قوله تعالى : قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ قَرَّ عَاسِقِ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ

<sup>(2)</sup> روى المسح على الخفين ثمانون صحابيا- منهم العشرة المبشرون بالجنة- كما قال ابن منده .

<sup>(3)</sup> وسرد الترمذي (٩٣) والبيهقي (١ / ٢٦٩ فما بعدها) منهم جماعة ، ونص على تواتر الحديث جمع من الحفاظ انظر " فتح الباري " (١ / ٣٤٥) و " التلخيص الحبير " (١ / ١٥٨) و " شرح الطحاوية " (ص ٣٤٥) .

<sup>(4)</sup> في الأصل " يقاتل " .

ويرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة مؤمنهم وفاجرهم (1).

و [يقرون] (2) أن الأرزاق من قبل الله تعالى يرزقها عباده حلالًا كانت أو حرامًا، وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويخبطه.

وأن الصالحين يجوز أن يخصهم الله تعالى بآيات تظهر عليهم.

وأن الأطفال أمرهم إلى الله <sup>(3)</sup> .

إن شاء عذبهم، وإن شاء فعل بهم ما أراد، والله أعلم بما كانوا عاملين.

والله يعلم ما يعمل العباد، وكتب أن ذلك يكون، وأن الأمر بيد الله.

ويرون الصبر على حكم الله، والأخذ بما أمر الله، والانتهاء عما نهى الله عنه، وإخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين.

ويدينون بعبادة الله في العابدين والنصيحة لجماعة الإسلام ولكل مسلم.

شُرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ [ الفلق ١- ٥ ] . انظر شرح صحيح مسلم (١٤ / ١٧٤) وشرح الطحاوية (ص ٥٦٩ ) .

<sup>(1)</sup> انظر التعليق السابق رقم (١) بحاشية ص ١٣٨ .

<sup>(2)</sup> في الأصل : (يقرؤن) .

<sup>(3)</sup> قلت: أما أطفال المسلمين فأجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات منهم فهو في الجنة كما حكاه النووي " شرح صحيح مسلم " (١٦ / ٢٤٧). وأما أطفال المشركين فذكر الحافظ ابن حجر في " الفتح " فيهم عشرة أقوال (٣ / ٢٤٦-٢٤٧) والمختار الذي ذهب إليه المحققون كما قال النووي " شرح صحيح مسلم " (١٦ / ٢٠٨) ألهم في الجنة ويدل على هذا ما رواه البخاري عن سمرة بن جندب(١١ / ٢٣٤ - ٤٣٩ فتح الباري) قال : كان رسول الله يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه : هل رأى أحد منكم من رؤيا إلى أن قال وأما الولدان الذين حوله فكل مولود على الفطرة قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين فقال رسول الله وأولاد المشركين " . وروى أحمد (٥ / ٥٨) وأبو داود (٢٥٢١) عن حسناء بنت معاوية بن صريم عن عمتها قالت : قلت يا رسول الله من في الجنة ؟ قال : النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة " قلت : حسناء مقبولة كما في " التقريب " ومع هذا فقد حسن إسناده الحافظ في " الفتح " والمولود في الجنة " للبخوي (٣٨ - ١٤٢) و " شرح السنة " لابن أبي عاصم (٢٠٠٠ ع ٢١) و " شرح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ، بأن الله أعلم بما كانوا عاملين لحديث أبي هريرة في الصحيحين كل مولود يولد على الفطرة . . إلى أن قال من آخر الحديث : وأولاد المشركين فقال " والله أعلم بما كانوا عاملين " . وأما ما ذكر المحقق من حديث سمرة ، فمحمول على من علم الله أهُم يعملون بعمل المسلمين .

واجتناب الكبائر، والزين، وشرب الخمر، والسرقة، وقول الزور، وشهادة الزور، والمعصية، والفخر، والكبر، والازدراء على الناس، والعجب، والتفاخر بالأنساب، والطعن في الأحساب.

ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن، مع التدبر والإمعان، وكتابة الآثار، ودرس الأحاديث، والتمسك بها في كل حال من السخط والرضا، والنظر في السنة، مع التواضع والاستكانة، وحسن الخلق، وبذل المعروف، وكف الأذى، وترك الغيبة والنميمة.

ويرون السعي، وتفقد المآكل والمشارب، على وجه الحلال، ومن حرم المكاسب والتجارات وطيب المال من وجهه فقد جهل وأخطأ وخالف، بل المكاسب من وجهها حلال، وقد أحلها الله ورسوله، فالرجل ينبغي له أن يسعى على نفسه وعياله، من فضل ربه، فإن ترك ذلك على أنه لا يرى الاكتساب فهو مخالف (1)

والدين إنما هو كتاب الله عنه وآثار، وسنن وروايات صحاح، وأخبار صحيحة، عن الثقات، بالرواية القوية المعروفة الصحيحة، يصدق بعضها بعضا، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله على وأصحابه والتابعين ومن تبعهم ومن بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بمم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالآثار لا يعرفون ببدعة ولا يطعن فيهم بكذب ولا يرمون بخلاف أهل الحق (2) مع أنه يجب على من له أدبى تمييز أن يرجع إلى واضحات الكتاب والسنة ويقلد فيما خفي عليه بقدر الضرورة (3).

<sup>(1)</sup> انظر لهذه الفقرة " السنة " لأحمد (ص ٧٩) .

<sup>(2)</sup> انظر السنّة لأحمد (٧٩) .

<sup>(3)</sup> قلت: ولقد أحسن المؤلف في قوله " بأن يقلد فيما حفي عليه بقدر الضرورة " أي لا يجعل التقليد دينًا وديدنًا يعارض به النصوص كما قال الكرخي: " كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ " تاريخ التشريع الإسلامي للخضري (ص ٣٣٢ (كما في " بدعة التعصب المذهبي " (ص ١٣٣). ولله در الشافعي حيث قال في " الرسالة ": " وبالتقليد أغفل من أغفل منهم ". وإنما يصار إلى التقليد عند العجز عن تمييز الدليل ومعرفته وعدم وجود من يوثق بدينه وعلمه لأن اللهيقول: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذُّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [ النحل: ٤٣ ] فمن عجز عن اتباع الدليل ولم يجد من

وقد يملأ أحدهم (1) الأرض بتصانيفه، ولو في خدمة الكتاب والسنة، من التفسير والشرح لهما، وهو مع ذلك جاثم على ما اتفق له من التقليد، ساع في نصرة مذهب إمامه، ولو بالتعسف، مطرح لقول الله ورسوله، مؤثر لما وجد عليه سلفه ولا ينكر هذا إلا مغمور في الغفلة والجهل، أو معاند لا يطلب منه المحاكمة إلا بين يدي الله سبحانه، ولو هاب كتاب الله، أو حظي بلمعة من الإيمان الصادق، أو شمة من الإحلاص، أو مذقة من الخوف، لعرف وأنصف.

أخرج أهل السنن والمسانيد والمعاجم عن عدي بن حاتم قال: { رأيت النبي الله وهو يقرأ في سورة براءة { اَتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَننَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُورِ اللهِ } (2) [التوبة: ٣١]. فقال: { أما إلهم لم يكونوا يعبدولهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا شيئا أحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه } (3). وظاهر هذا أنه ليس سواء إحسان الظن بمم، والاطمئنان

يسأله لزمه التقليد بحكم الضرورة على حد "قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع " - كما قال سعيد بن جُبَير لحصين بن عبد الرحمن في أمر الرُّقْية كما في البخاري (١١/ ٥٠٥ - ٤٠٦ فتح الباري) ومسلم (٢٢٠) - حتى يصله الخبر ويصير إليه إن خالف ما قلّد مع احترامنا وحُبِّنا للأئمة جميعا . قال أبو جعفر الطحاوي في " عقيدته " (ص ٥٥٥ شرحها) . " وعلماء السلف من السابقين ، ومن بعدهم من التابعين - أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر - لا يذكرون إلا بالجميل ، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل " .

<sup>(1)</sup> لعله يقصد معاصره الشيخ أبا الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الحنفي رحمه الله (ت ١٣٠٤ هـ) لما يُعْلم بينهما .

<sup>(2)</sup> سورة التوبة آية : ٣١ .

<sup>(3)</sup> قال في " الدر المنثور " ( $\frac{1}{2}$  / 172) : رواه ابن سعد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم ( $\frac{1}{2}$  عصورة الجامعة الإسلامية) والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه ( $\frac{1}{2}$  ) . قلت : ورواه أيضا ابن حرير الطبري ( $\frac{1}{2}$  ) عن غضيف بن أغين عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم به . والترمذي رواه ( $\frac{1}{2}$  ) عن غضيف بن الحارث أيضا و لم أرى تحسينه في الطبعة السلفية و لا في طبعة أحمد شاكر . بل قال بعد ذكره للحديث : " هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغضيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث " . وقال ابن حجر في " التقريب " : غطيف بن أعين الشيباني الجزري ويقال بالضاد المعجمة ضعيف . وللحديث شاهد موقوف كما في الدر ( $\frac{1}{2}$  / 174) رواه عبد الرزاق والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم ( $\frac{1}{2}$  ق 2 مصورة بالجامعة) وأبو الشيخ والبيهقي في رواه عبد الرزاق والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم ( $\frac{1}{2}$  ق 2 مصورة بالجامعة) وأبو الشيخ والبيهقي في

إليهم، والاستغناء بكلامهم عن كلام الله وكلام رسله. وقالوا: هم أحص منا وأرسخ به. وتعصب كل لمتبوعه، وصاروا فرقا متفرقة، وأحزابًا متحزبة. وسلكت هذه الأمة (1) مسلك الأمم الماضية حذو النعل بالنعل. وقد تواترت أحاديث الافتراق (2) تواترًا معنويًا وهو من المعجزات النبوية ولم يحمل على هذا في الأمم الخالية وفي هذه الأمة إلا حب الدنيا من الحاه، وجمع الحطام، وإسعاف المرام، وإنجاح الحاجات، وطيب العيش، والمرافق الدنيوية، وأهواء النفس الأمارة بالسوء. وقد رأينا ذلك، وحربناه في كثير من الأحياء، يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون، ويسلكون الطريقة الموصلة إلى ما ينفق عند الناس ويدعون ما يوصل إلى حقائق الحق.

فإياك أن تعدل الخلق بربك وتؤثرهم عليه.

اللهم زينا بزينة الإيمان الخالص واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين سلما

سننه (١٠ / ١١٦) عن أبي البختريقال سأل رجل حذيفة فقال: أرأيت قوله تعالى: اتّخذُوا أحبارهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ مَرْ دُونِ الله . . أكانوا يعبدوهُم ؟ قال: لا ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه " ورواه أيضًا الطبري (١٦٦٣٤) . قلت: لكن أبو البختري واسمه " سعيد بن فيروز " قد أرسل عن عمر وعلي وحذيفة وسلمان وابن مسعود كما في " التهذيب " (٤ / ٧٧) وفي " التقريب " . " ثقة ثبت فيه تشيع قليل كثير الإرسال " . والحديث حسنه الشيخ الألباني في " المصطلحات الأربعة في القرآن " كما في تخريج " الحلال والحرام " (٦) ولكنني لم أحد الطبعة المحال إليها والتي رأيتها من " المصطلحات " ليس فيها تخريج الحديث . ثم رأيت في " بدعة التعصب المذهبي " (ص ١٤٨) نقلًا عن تخريج " المصطلحات " (ص ١٨٠ كنيج الحديث . ثم رأيت في " بدعة التعصب المذهبي " (ص ١٤٨) نقلًا عن تخريج المصطلحات " (ص ١٨٠ كنيج الحديث . ثم رأيت في " بدعة التعصب المذهبي " و كان الترمذي قد حسنه مع تضعيفه إسناده وهذا إشارة إلى أن له طريقا أخرى يتقوى بها . والثاني : أن ممن أخرج الحديث ابن أبي حاتم في تفسيره وهو يتحرى فيه أصح الأسانيد فيرجح أنه رواه بإسناد جيد " . ثم ذكر أن له شاهدا موقوفا عن حذيفة نحوه وقال : " في التثبت والتحقيق - بنسبة الحديث إلى النبي انتهى . قال عاصم : أما تحسين الترمذي للحديث فسبق أبي لم قضيف بن الحارث أيضًا وهو ضعيف كما سبق بيانه ، ولعل المرفوع الضعيف ينجير بالأثر وإن كان ضعيفًا لأنه يمكن أن يقال إن هذا لا يقال بالرأي فيُصار إلى تحسين الحديث والله أعلم .

<sup>(1)</sup> أي من نهج ذلك النهج منها وإلا فقد عصم الله من التقليد الأعمى أناسا الله بمم عليم وهذه سنة الله في بقاء الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة .

<sup>(2)</sup> انظر : التعليق القادم رقم (٢) بحاشية ص ١٤٧ .

لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من حالفك وأجرنا من مضلات الفتن آمين يا أرحم الراحمين.

# من السنة هجر أهل البدع

ومن السنة هجران أهل البدع، ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين والسنة، وكل محدثة في الدين بدعة، وترك النظر في كتب المبتدعة، والإصغاء إلى كلامهم، في أصول الدين وفروعه، كالرافضة (1) والخوارج (2) والجهمية (3) والقدرية (4) والمرحئة (5) والكرامية (6) والمعتزلة (7) فهذه فرق الضلالة وطرائق البدع.

والاختلاف في الفروع شائع، كما في المذاهب الأربعة، والمختلفون فيها محمودون متابعون على اجتهادهم، ما لم يخالف النص، واختلافهم رحمة واسعة (8).

<sup>(1)</sup> انظر التعليق السابق رقم (٥) بحاشية ص ٦٨ .

<sup>(2)</sup> انظر التعليق السابق رقم (٥) بحاشية ص ٦٨ .

<sup>(3)</sup> انظر التعليقين السابقين رقم (١) بحاشية ص ٤٥ ورقم (٢) بحاشية ص ٦٦ .

<sup>(4)</sup> انظر التعليق السابق رقم (٤) بحاشية ص ٦٧ .

<sup>(5)</sup> انظر التعليق السابق رقم (٤) بحاشية ص ٦٧ .

<sup>(6)</sup> هم أصحاب أبي عبد الله بن كرام ، كان يرى مع إثبات الصفات التشبيه والتحسيم . تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرًا ، وقال أيضا : الإيمان قول اللسان وإن اعتقد الكفر بقلبه فهو مؤمن . وانظر " الملل والنحل " (١ / ٤٤) والميزان (٤ / ٢١) وقال الذهبي عنه : " ساقط الحديث على بدعته " الميزان .

<sup>(7)</sup> انظر التعليق السابق رقم (3) بحاشية ص (3)

<sup>(8)</sup> قلت: لا أعلم شيئا من الاختلاف بين المسلمين يسمى رحمة . قال الله تعالى . وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رَحُهُ مَ . [ الأنفال : ٤٦] . وقال ابن حزم في : " الإحكام في أصول الأحكام " (٥ / ٢٤) في باب ذم الاحتلاف . " لو كان الاحتلاف رحمة لكان الاتفاق سخطًا وهذا مما لا يقوله مسلم لأنه ليس إلا اتفاق واختلاف وليس إلا رحمة أو سخط " . وأما حديث " اختلاف أمني رحمة " فلا أصل له عند علماء الحديث قال المناوي في " فيض القدير " (١ / ٢١٢) : " قال السبكي : وليس بمعروف عند المحدثين و لم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع " وقد ردّ الحديث ابن حزم وغيره من المحققين . " وأما الصحابة فلا يلحقهم الذم لأهم لم يتعمدوا المخالفة ولا استهانوا بطلب الحق والمصيب منهم مأجور أحرين والمخطئ مأجور أحرًا واحدًا وهكذا المسلم إلى يوم القيامة وإنما الوعيد لمن ترك التعلق بحبل الله وهو القرآن وكلام النبي بعد بلوغ النص إليه وقيام الحجة عليه وتعلق بفلان وفلان مقلدًا عامدًا للاحتلاف داعيًا إلى عصبية وحمية الجاهلية قاصدًا للفرقة متحديًا في دعواه . . . " ذكره ابن حزم (٥ / ٢٧ - ٦٨) من " الإحكام " . وذكر ابن عبد البر في " حامع بيان العلم " (٢ / ١٠٠) عن الإمامين مالك والليث رضي الله عنهما أنهما قالا في احتلاف أصحاب رسول الله عبر رادّين على من زعم أن فيه توسعة ورحمة للأمة فقالا : ليس كذلك إنما هو خطأ أصحاب رسول الله عبر رادّين على من زعم أن فيه توسعة ورحمة للأمة فقالا : ليس كذلك إنما هو خطأ

إذا كان مبنيًا على أدلة الكتاب والسنة كاختلاف الصحابة فيما بينهم، وهم أسوة الأمة واتفاقهم حجة عند قوم.

ثم من طريقهم اتباع آثار رسول الله على باطنًا وظاهرًا، والمشي على ظاهر السنة وواضحها، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله على حيث قال: {عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين } (1) إلى قوله: { وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة } (2) (3) ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله تعالى كما قال تعالى:.. { وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلاً ﴿ ) [النساء: ١٢٢] وخير الهدي هدي محمد على من هدي كل أحد سواه، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وأهل الحديث والآثار.

### مقصود الإجماع

والإجماع ما عليه أهل العلم، من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة، مما له تعلق بالدين، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، وبعدهم كثر الاختلاف، ولم

وصواب ". ومن الاختلاف ما ذم الله به الطائفتين جميعًا كما في قوله : وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلَفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ [هود : ١١٨ ، ١١٨] ، وقوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ . . [ هود : ١١٥ ] ، والاختلاف تعالى : إِنَّ اللَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ . . [ الأنعام : ١٥٩ ] . والاختلاف التنوع فهو على وجوه منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعًا كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة حتى زجرهم الرسول عن الاختلاف وقال : " كلاكما محسن " ومثله اختلاف التنوع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح والتشهدات وعدد تكبيرات الجنائز إلى غير ذلك مما شرع جميعه وقد يقال إن بعض أنواعه أفضل . واختلاف التضاد هو عندما يكون القولان متناقضين سواء في الأصول أو الفروع . وراجع إلى تفصيل ذلك في " اقتضاء الصراط المستقيم " (ص ٣٦ – ٣٩) ومنه نقلت مع تصرف يسير .

<sup>(1)</sup> الترمذي العلم (٢٦٧٦) ، أبو داود السنة (٤٦٠٧) ، ابن ماجه المقدمة (٤٢) ، أحمد (١٢٦/٤) ، الدارمي المقدمة (٩٥) .

<sup>(2)</sup> الترمذي العلم (٢٦٧٦) ، أبو داود السنة (٤٦٠٧) ، ابن ماجه المقدمة (٤٢) ، الدارمي المقدمة (٩٥) .

<sup>(3)</sup> مضى تخريجه رقم (١) بحاشية ص ٩٧ .

<sup>(4)</sup> سورة النساء آية : ١٢٢ .

يوجد إجماع على حده، ولهذا أنكره الإمام أحمد، وغيره، من أهل التحقيق (1).

وهم مع هذه الأصول، يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، على ما توجبه الشريعة، ويحافظون على الجماعات والجمعة ويدينون بالنصيحة للأمة ولولاة الأمور ويعتقدون معنى قوله على المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه } (2) (3).

وقوله ﷺ { مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر } (4) .

ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ويدعون إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، ويقولون: { أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا } (6) كما في الحديث (7).

ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطى من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون

<sup>(1)</sup> قال الإمام أحمد في " مسائله " لابنه عبد الله (ص ٣٩٠) كما في " آداب الزفاف " (ص ١٤٥) : " من ادّعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا " وذكره ابن حزم في " الإحكام " كما في " نظام الطلاق " (ص ١٠٠) وقال العلامة أحمد شاكر في " نظام الطلاق " : " الإجماع الصحيح الذي تثبته الأدلة الذي لا يجوز لأحد خلافه هو الأمور المعلومة من الدين بالضرورة كلها وليس شيء غيرها يسمى إجماعًا " ثم نقل عن الإمام الطبري قوله : " إن الإجماع هو نقل المتواترين لما أجمع عليه أصحاب رسول الله من الآثار " . وانظر " الإحكام في أصول الأحكام " (٤ / ١٤٢-١٤٤ (بتحقيق أحمد شاكر و " إرشاد الفحول " (ص ٢١) للشوكاني و " حصول المأمول " لصديق حسن خان (ص ٥٧) ومقدمة الإحماع لابن المنذر للدكتور أبي حماد صغير وغيرها حول الإجماع .

<sup>(2)</sup> البخاري المظالم والغصب (٢٣١٤) ، مسلم البر والصلة والآداب (٢٥٨٥) ، الترمذي البر والصلة (١٩٢٨) ، النسائي الزكاة (٢٥٦٠) .

<sup>(3)</sup> متفق عليه : البخاري (١٠/ / ٤٠٠ فتح) ومسلم (٢٥٨٥) عن أبي موسى ، ولكن ليس في مسلم التشبيك .

<sup>(4)</sup> البخاري الأدب (٥٦٦٥) ، مسلم البر والصلة والآداب (٢٥٨٦) ، أحمد (٢٧٠/٤) .

<sup>(5)</sup> متفق عليه : البخاري (١٠ / ٤٣٨ فتح) ومسلم (٢٥٨٦) عن النعمان بن بشير . واللفظ لمسلم .

<sup>(6)</sup> الترمذي الرضاع (١١٦٢) ، أحمد (٢٥٠/٢) ، الدارمي الرقاق (٢٧٩٢) .

<sup>(7)</sup> رواه الترمذي (١١٧٢) وقال : " حسن صحيح " وأحمد (٢ / ٤٧٢ و ٢٥٠) وابن حبان (١٣١١ موارد) والحاكم (١ / ٣) .

ببر الوالدين، وصلة الأرحام، وحسن الجوار، والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، والرفق بالمملوك.

وينهون عن الفخر والخيلاء، والبغي، والاستطالة على الخلق بغير حق، ويأمرون بمعالي الأحلاق، وينهون عن سفلها.

وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقهم هو دين الإسلام، الذي بعث الله به محمدا على لكن لما أحبر النبي أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة (1) وفي حديث أنه قال: { هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي } (2) (3).

صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب (4) هم أهل السنة

<sup>(1)</sup> رواه أبو داود (۷۰۹۷) وابن أبي عاصم في " السنة " (۲ و ۲۰) واللالكائي في " شرح الاعتقاد " (۱۰۰) وأحمد (٤ / ۱۰۲) والحاكم (۱ / ۱۲۸) والآجري في " الشريعة " (ص ۱۸) عن معاويةورواه ابن ماجه وأحمد (٣٩٩٣) والآجري (ص ۲۱) عن أنس ورواه ابن ماجه أيضا (٣٩٩٣) وابن أبي عاصم (٣٦) واللالكائي (١٤٩) عن عوف بن مالك الأشجعي ورواه الآجري (ص ۱۷ -۱۸) عن سعد بن أبي وقاص . ورواه الترمذي (۲۷۷۸) والآجري (ص ۱۵) وابن حبان (۱۸۳٤ موارد الظمآن) والحاكم (۱ / ۱۲۸) عن أبي الترمذي (۲۷۷۸) والآجري (ص ۱۵) وابن أبي عاصم في " هريرة الحديث ولكن لم يذكروا فيه " وهي الجماعة " وكذا رواه الدارمي (۲ / ۲۱) وابن أبي عاصم في " السنة " (۲۶ و ۲۷) عن معاوية رضي الله عنه . والحديث صحيح لا شك في صحته وقد صححه جمع من الحفاظ انظر " السلسلة الصحيحة " . ((7.7)) لذلك وللرد على الكوثري في هذا الحديث .

<sup>(2)</sup> الترمذي الإيمان (٢٦٤١).

<sup>(3)</sup> رواه الترمذي (٢٧٧٩) وقال: "حسن غريب مفسر لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه " - واللالكائي (١٤٨) وابن نصر المروزي في " السنة " (ص ١٨) والآجري في " الشريعة " (ص ١٥) وابن وضاح في " البدع والنهي عنها " (٨٥) وإسماعيل الأصفهاني في " الحجة في بيان المحجة " (١٦ و١٧ بترقيم الدكتور محمد ربيع ، رسالة دكتوراه) كلهم عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف في حفظه كما في " التقريب " . وروى الطبراني في الصغير (ص ١٥٠) عن وهب بن بقية ثنا عبد الله بن سفيان المدني عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك فذكره وقال الطبراني : " لم يروه عن يحيى إلا عبد الله بن سفيان " . وقال العقيلي : " لا يتابع على حديثه " وقال الذهبي في " ميزان الاعتدال " (٢ / ٤٣٠) " إنما يعرف هذا بابن أنعم الإفريقي عن عبد الله بن عرب عبد الله بن عمر و .

<sup>(4)</sup> أي عن الخلط بغيره .

والجماعة وفيهم الصديقون والشهداء، ومنهم أعلام الهدى، ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة، والفضائل المذكورة، وفيهم أئمة الدين، الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة، التي قال فيها رسول الله على :

{ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة } (1) (2).

<sup>(1)</sup> مسلم الإمارة (۱۹۲۰) ، الترمذي الفتن (۲۲۲۹) ، أبو داود الفتن والملاحم (۲۲۵۲) ، ابن ماجه المقدمة (۱۰) أحمد (۲۷۹/۵) .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح له طرق متعددة وبألفاظ مختلفة انظر " صحيح البخاري " (١٣ / ٣٩٣ فتح الباري) وصحيح مسلم (١٥٦) و " صحيح الجامع الصغير " (٧١٧٣ - ٧١٧٣ .

# فصل الاعتقاد بالكتاب والسنة

عن مالك أنه بلغه أن النبي على قال: { تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله على } (1).

وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ﷺ { إِنِي تارك فيكم ما إِن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعتري أهل بيتي [ولن] (2) يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما } أخرجه الترمذي (3).

وعن العرباض بن سارية قال: { صلى بنا رسول الله على ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه، فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال رجل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا. قال: أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن كان عبدًا حبشيًا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة } (4) أخرجه أبو داود والترمذي (5).

<sup>(1)</sup> رواه مالك بلاغا كما ذكر المؤلف (٢ ص ٨٩٩) وله شاهد عند الحاكم (١ / ٩٣) عن أبي هريرة وفي إسناده صالح بن موسى الطلحي وهو " متروك " كما في " التقريب " لكن له شاهد آخر عند الحاكم أيضا (١ / ٩٣) عن ابن عباس وإسناده حسن كما في تخريج " المشكاة " (١٨٦) .

<sup>(2)</sup> في الأصل " ممن " والصواب ما أثبتناه كما في الحديث .

<sup>(3)</sup> رقم (٣٨٧٦) وقال : هذا حديث حسن وانظر التعليق السابق رقم (١) بحاشية ص ٩٨ للأهمية . وزيد بن أرقم الخزرجي صحابي مشهور مات (سنة ٦٦ أو ٦٨ هــ) ، تقريب .

<sup>(4)</sup> أبو داود السنة (٤٦٠٧) ، الدارمي المقدمة (٩٥) .

<sup>(5)</sup> مضى تخريجه رقم (١) بحاشية ص ٩٧ . والعرباض بن سارية صحابي كان من أهل الصفة (مات بعد السبعين) تقريب .

ومعنى عضوا عليها: أي تمسكوا بها كما يتمسك العاض بجميع أضراسه.

وعن المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله الله الله على إلا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله تعالى فما وجدنا فيه حلالًا استحللناه وما وجدنا فيه حرامًا حرمنه وإن ما حرم رسول الله الله كما حرم الله الله الخرجه أبو داود والترمذي (2).

وزاد أبو داود في أوله { ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه } (3) وذكره بمعناه. والأريكة: السرير في الجملة، وقيل: هو كل ما اتكئ عليه.

وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ { إن مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم، كمثل غيث أصاب أرضًا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء، فأنبتت الكلأ، والعشب الكثير، وكان منها أجادب، أمسكت الماء، فنفع الله بما الناس، فشربوا منها، وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة منها أخرى، إنما هي قيعان، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله، ونفعه بما بعثني الله تعالى به، فعلمه وعلمه، ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا، ولم يقبل هدى الله تعالى الذي أرسلت بها (4) رواه الشيخان (5).

<sup>(1)</sup> الترمذي العلم (٢٦٦٤) ، ابن ماجه المقدمة (١٢) ، أحمد (١٣٢/٤) ، الدارمي المقدمة (٥٨٦) .

<sup>(2)</sup> الترمذي (۲۸۰۲) ، وروى أبو داود (٤٦٠٤) نحوه وأوله كما ذكر المؤلف : " ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه " وانظر سنن ابن ماجه (۱۲) وشرح السنّة (۱/ ۲۰۱) " والشريعة " للآجري (ص ۱۱) وغيرها . والمقدام بن معْد يكرب الكندي صحابي مشهور مات (سنة ۸۷ هـ على الصحيح) ، تقريب .

<sup>(3)</sup> أبو داود السنة (٤٦٠٤) ، ابن ماجه المقدمة (١٢) .

<sup>(4)</sup> البخاري العلم ( ۷۹ ) ، مسلم الفضائل ( ۲۲۸۲ ) ، أحمد ( ۷۹ )

<sup>(5)</sup> البخاري (١ / ١٧٥ فتح الباري) ومسلم (٢٢٨٢) . وأبو موسى الأشعري صحابي مشهور مات (سنة ٥٠ وقيل بعدها) ، تقريب . والكلأ : العشب ، وأحادب : جمع " حدب " : الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء ، وقيعان : جمع قاع وهو الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت ، كذا في " الفتح " (١ / ١٧٦-١٧٧) .

وعن ابن مسعود قال: { إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي عمد على وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين  $\}$  (1) رواه البخاري (2).

وعـن عائشة قالت: قـال رسول الله ﷺ { من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد } (3) أخرجه الشيخان وأبو داود وفي رواية { من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد } (4) (5) .

وعن ابن عباس قال: "من تعلم كتاب الله، ثم اتَّبع ما فيه هداه الله من الضلالة في الدنيا، ووقاه سوء الحساب في الآخرة" (6).

وعن عمر بن الخطاب قال: "تُرِكْتم على الواضحة ليلها كنهارها، كونوا على دين الأعراب والغلمان في الكُتَّاب" (7)

وعن علي بن أبي طالب قال: "تُرِكتم على الجادة: [منهج] (8) عليه أم الكتاب"

<sup>(1)</sup> البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (٦٨٤٩) ، الدارمي المقدمة (٢٠٧) .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١٢ / ٢٤٩ ) .

<sup>(3)</sup> البخاري الصلح (٢٥٥٠) ، مسلم الأقضية (١٧١٨) ، أبو داود السنة (٢٠٦٤) ، ابن ماجه المقدمة (١٤) ، أحمد (٢٧٠/٦) .

<sup>(4)</sup> البخاري الصلح (٢٥٥٠) ، مسلم الأقضية (١٧١٨) ، أبو داود السنة (٢٠٦) ، ابن ماحه المقدمة (١٤) ، أحمد (٢٦/٦) .

<sup>(5)</sup> مضى تخريجه برقم (١) بحاشية ص ١١٢ . وفي أبي داود برقم (٢٠٦) .

<sup>(6)</sup> انظر جامع الأصول (٨١).

<sup>(7)</sup> انظر جامع الأصول (٨٣) . الواضحة : البينة وهي صفة لمحذوف تقديره : على الملة الواضحة الظاهرة ، وأراد بقوله : " دين الأعراب والغلمان " : قبول ظاهر الشريعة واتباعها من غير تفتيش عن الشبه وتنقير عن أهل الزيغ والأهواء ومثله قوله " عليكم بدين العجائز " جامع الأصول (١ / ٢٩٣ ( .

<sup>(8)</sup> في الأصل [ منهجا ] والتصويب من " جامع الأصول "  $(\Lambda \pi)$  .

أحرجها رزين (1).

وعن ابن مسعود أنه قال: "من كان مستنًا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد على كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفًا، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيهم على ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإلهم كانوا على الهدي المستقيم" (2) أحرجه رزين.

وعن عمرو بن عوف قال: قال رسول الله ﷺ { إن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبي للغرباء وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي } (3) رواه الترمذي (4).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ { يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا

<sup>(1)</sup> هو الحافظ أبو الحسن رُزَين بن معاوية العبدري السَّرقُسْطي جمع بين كتب : البخاري ومسلم ومالك والترمذي وأبي داود والنسائي وسماه " تجريد الصحاح " مات (عام ٥٣٥ هـ) . وانظر " شذرات الذهب " (٤ / ١٠٦) .

<sup>(2)</sup> وأخرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " (۲/ ۹۷) والهروي (ق٦/ ١) من طريق قتادة عنه فهو منقطع انتهى من تخريج المشكاة (١٩٣) .

<sup>(3)</sup> الترمذي الإيمان (٢٦٣٠) .

<sup>(4)</sup> برقم (٢٧٦٥) وقال: "هذا حديث حسن ". قلت: في إسناد الترمذي: كثير بن عبد الله بن عمرو وهو ضعيف ، ومنهم من نسبه للكذب كما قال ابن حجر في " التقريب ". وأما الحديث فرواه مسلم في صحيحه (١٤٥) وغيره عن أبي هريرة دون قوله " وهم الذين يصلحون . . . ". وأما بيان الغرباء بألهم الذين يصلحون . . . " ، فقال الشيخ الألباني في " تخريجه للمشكاة " (١٧٠) : " رواه الخطابي في " الغريب " (ق ٣٦ / ١) بهذا اللفظ وهو في " المسند " (٤ / ٧٧) بلفظ : " الذين يصلحون إذا فسد الناس " وسندهما ضعيف ، لكن لفظ أحمد رواه أبو عمرو الداني في " السنن الواردة في الفتن " (ق ٢٥ / ١ (والآجري في " الغرباء " (ق ٢ / ١) من حديث ابن مسعود بسند صحيح . ثم رواه الداني من حديث سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو بن العاص بسندين صحيحين وحديث سعد في المسند " أيضا (١ / ١٨٤) .

يفتنونكم } (1) رواه مسلم (2) .

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ { ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له في أمته قبلي إلا كان له في أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم تخلف من بعدهم خلوف، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل } (3) رواه مسلم (4).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ { من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا } (5) رواه مسلم (6).

وعن أبي رافع قال: قال رسول الله ﷺ { لا أُلفِينَّ أحدكم مُتكِبًا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري، مما أمرت به، أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله الأمر من أمري، مما أمرت به، أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله الأمر من أمري، مما أمرت به، أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله الأمر من أمري، مما أمرت به، أو نهيت عنه، في "دلائل النبوة" (8) .

<sup>(1)</sup> مسلم مقدمة (V) ، أحمد (٣٤٩/٢) .

<sup>(2)</sup> رواه مسلم في مقدمة صحيحه (٧) .

<sup>(3)</sup> مسلم الإيمان (٥٠) ، أحمد (٤٥٨/١) .

<sup>(4)</sup> برقم (٥٠) .

<sup>(5)</sup> مسلم العلم (٢٦٧٤) ، الترمذي العلم (٢٦٧٤) ، أبو داود السنة (٤٦٠٩) ، أحمد (٣٩٧/٢) ، الدارمي المقدمة (٥١٣) .

<sup>(6)</sup> برقم (۲۹۷٤) .

<sup>(8)</sup> أحمد (٦ / ٨) وأبو داود (٢٠٠٥) والترمذي (٢٨٠٠) وقال : " هذا حديث حسن " وابن ماجه (١٣) والشافعي في " الرسالة " (٢٩٥) والحاكم (١ / ١٠٨ - ١٠٩) وصححه واللالكائي (٩٨) والبغوي في " شرح السنة " ، (١٠١) . وانظر التعليق السابق رقم (١) بحاشية ص ١٥٠ . وأبو رافع قبطي مولى رسول الله اسمه إبراهيم وقيل أسلم أو ثابت أو هُرْمز ، مات في أول خلافة علي على الصحيح ، تقريب .

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ { لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما حئت به } رواه في "شرح السنة".

قال النووي في أربعينه: هذا حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد (1) محيح .

وعن بلال بن [الحارث] (2) المازي قال: قال رسول الله على { من أحيا سنة من سنتي قد أميت بعدي، فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أحورهم شيئًا، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من آثام الناس شيئًا } (واه الترمذي وابن ماجه عن كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده (4).

<sup>(1)</sup> شرح السنّة " (۱۰٤) و " الأربعين النووية " (٤١) . والحديث ضعفه الحافظ ابن رجب ورد على تصحيح النووي للحديث وذكر له ثلاث علل تراجع في " جامع العلوم والحكم " (ص ٣٣٨ - ٣٣٩) فإنه مهم . وانظر تخريج المشكاة (١٦٧) لتخريجه من مصْدَرين أعلى من البغوي .

<sup>(2)</sup> في الأصل (حارث) من غير أل التعريف .

<sup>(3)</sup> الترمذي العلم (٢٦٧٧) ، ابن ماجه المقدمة (٢١٠) .

<sup>(4)</sup> الترمذي (٢٨١٨) وحسنه وابن ماجه (٢١٠) والبغوي في " شرح السنّة " (١١٠) وحسنه ، وابن وضاح في " البدع والنهي عنها " (ص ٣٨) . ولكن زيادة " ضلالة " بعد " من ابتدع بدعة " عند الترمذي وحده . وكلهم رووه من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو وقد كذبه أبو داود . وقال ابن حجر : " ضعيف وقد نسب إلى الكذب " وانظر تخريج المشكاة (٣٠) وبلال بن الحارث صحابي مات (سنة ٦٠ هـ) تقريب .

<sup>(5)</sup> الترمذي الإيمان (٢٦٤١).

<sup>(6)</sup> صحيح دون قوله " قالوا من هي يا رسول الله ؟ قال : " ما أنا عليه وأصحابي " وانظر لزاما التعليقين السابقين رقم (١) بحاشية ص ١٤٨ .

وعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ { إنكم في زمان من ترك منكم عُشْر ما أمر به نجا } (2) رواه الترمذي (3) .

وعن غضيف بن الحارث الثمالي قال: قال رسول الله ﷺ { ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسُّكُ بسنة حير من إحداث بدعة } (4) رواه أحمد (5).

وعن إبراهيم بن ميسرة قال: قال رسول الله على: { من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام } رواه البيهقي في "شعب الإيمان" مرسلا (6).

<sup>(1)</sup> لفظ الحديث الذي ذكره المؤلف هو لفظ حديث ابن عباس في الزهد ((0, 1)) ورواه ابن عدي ((0, 1)) ولفظ الحديث الذي ذكره المؤلف هو لفظ حديث ابن عباس في الزهد ((0, 1)) والفطره للفلام الأئمة فيه . وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " بلفظ " المتمسك بسنتي عند فساد أمني له أجر شهيد " ومن طريقه رواه أبو نعيم في " حلية الأولياء " ((0, 1)) وفيه عبد العزيز بن أبي روّاد قال الحافظ " صدوق ربما وهم " ومحمد بن صالح العدوي لم يجد الهيثمي من ترجمه " مجمع الزوائد " ((0, 1)) وانظر تخريج المشكاة (0, 1) والسلسلة الضعيفة ((0, 1)) .

<sup>(2)</sup> الترمذي الفتن (٢٢٦٧) .

<sup>(3)</sup> برقم (٢٣٦٩) وقال : "غريب لا نعرفه إلا من حديث نعيم بن حماد " ورواه أيضا أبو نعيم في " الحلية " (٧ / ٣٣٦) وغيرهما وهو مما تفرد به نعيم كما قال أبو نعيم . ونعيم بن حماد مختلف فيه انظر ترجمته في " التهذيب " (١٠ / ١٠٨ فما بعدها) وقال الحافظ في " التقريب " " صدوق يخطئ كثيرا " . والحديث قال فيه البخاري " منكر " وانظر " فيض القدير " (٢ / ٥٥٦) .

<sup>(4)</sup> أحمد (١٠٥/٤) .

<sup>(5)</sup> المسند (٤ / ١٠٥) والبزار (١٣١ كشف الأستار) وفيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم وهو ضعيف وكان قد سرق بيته فاختلط وبه أعله الهيثمي في " المجمع " (١ / ١٨٨) وعزاه أيضًا للطبراني وضعفه المنذري في " الترغيب والترهيب " (٨٢) بتصديره بقوله روي وانظر " فيض القدير " (٥ / ٢١٤ (. وغُضيف بن الحارث مختلف في صحبته كما في " التقريب " .

<sup>(6)</sup> ورواه أيضا الطبراني وأبو نعيم من طريقه (انظر فيض القدير ٦ / ٢٣٧). وقد رواه اللالكائي في " شرح الاعتقاد " (٢٧٢) موقوفًا على " إبراهيم بن ميسرة " و لم يرسله . وقال ابن الجوزي في الحديث : " موضوع "

وعن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله ﷺ { إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها } رواه الدارقطني (1).

وعن عبد الله بن الديلمي قال: "بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سُنَّة سُنَّة كما يذهب الحبل قوة قوة" رواه الترمذي (2).

وعن ابن مسعود قال: "ما سألتمونا عن شيء من كتاب الله نعلمه أخبرناكم به أو سنة من نبي الله أخبرناكم به، ولا طاقة لنا بما أحدثتم " رواه الدارمي (3).

وقال العراقي: "أسانيدها كلها ضعيفة بل قال ابن الجوزي إنها كلها موضوعة "فيض القدير (٦ / ٢٣٧). وقال الألباني في تخريج " المشكاة " (١٨٩): " وقد روي موصولًا ومرفوعا من طرق كثيرة يطول الكلام بإيرادها وقد يرتقي الحديث بمجموعها إلى درجة الحسن ". والله أعلم. وإبراهيم بن ميسرة ثبت حافظ مات سنة (١٣٢هـ). تقريب.

<sup>(1)</sup> في سننه (٤ / ١٨٤) وأخرجه أيضا الحاكم (٤ / ١١٥) والبيهقي (١٠ / ١٢ و ١٣) وغيرهم وحسنه السمعاني والنووي في " أربعينه " (ص ٢٤٢ من جامع العلوم). وفي " رياض الصالحين " (١٨٤١) وأقره الألباني. وأبو ثعلبة الخشني صحابي مشهور بكنيته اختلف في اسمه على (١٤) قولًا واختلف في اسم أبيه أيضًا مات سنة (٧٥ هـ) وقيل قبل ذلك بكثير، تقريب.

<sup>(2)</sup> رواه الدارمي في سننه (١ / ٤٥) واللالكائي (١٢٧) وابن وضاح في " البدع والنهي عنها " (٦٦) . ويبدو أن (الترمذي) مصححه عن الدارمي من الناسخ والله أعلم . وعبد الله الديلمي هو عبد الله بن فيروز ، ثقة من كبار التابعين ومنهم من ذكره في الصحابة . تقريب .

<sup>(3)</sup> في سننه (۱ / ۲۶) .

<sup>(4)</sup> سورة سبأ آية : ١٣ .

غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبي للغرباء } (1) رواه مسلم (2) ..

<sup>(1)</sup> مسلم الإيمان (١٤٥) ، ابن ماجه الفتن (٣٩٨٦) ، أحمد (٣٨٩/٢) .

<sup>(2)</sup> مضى تخريجه رقم (۲) بحاشية ص ١٥٢ .

#### وصايا المصنف لطلبة العلم

ولنعم ما قيل:

إن القلوب يد الباري تقلبها فلتسأل الله توفيقًا وتثبيتا من يضلل الله لا تقديه موعظة وإن هديت فبالأخبار أُنبيتا فهذه غربة الإسلام أنت بها فكن صبورًا ولو في الله أوذيتا

فهذه الأقاويل التي وصفت، مذاهب أهل السنة والأثر، وأصحاب الرواية، وحملة العلم النبوي، فمن خالف شيئًا من هذه، أو طعن فيهم، أو عاب قائلها، فهو مخالف مبتدع، خارج عن الجماعة، زائل عن منهج السنة، وسبيل الحق.

وما ذكرته من العقائد، ينبغي أن يقدم إلى الصبي في أول نشأته، ليحفظه، ثم لا يزال ينكشف له معناه في كبره، شيئًا فشيئًا، ومن فضل الله على قلب الإنسان أن شرحه في أول نشأته للإيمان، من غير حاجة إلى حجة وبرهان، فلا بد من إثباته في نفس الصبي، والعامي، حتى يترسخ ولا يتزلزل.

وليس الطريق في تقويته وإثباته أن يعلم صفة الكلام والجدال، بل يشتغل بتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومعانيه، ويشتغل بوظائف العبادات، فلا يزال اعتقاده يزداد رسوحًا بما يقرع سمعه من أدلة القرآن وحججه، وبما يَرِد عليه من شواهد الأحاديث وفوائدها، وبما يسطع عليه من أنوار العبادة ووظائفها.

وينبغي أن يحرس سمعه من الجدال والكلام غاية الحراسة، فإن ما يشوشه الجدل أكثر مما يمهده، وما يفسده الكلام أكثر مما يصلحه، وقد كتبنا في ذم الكلام رسالة سميناها "قصد السبيل في ذم الكلام والتأويل" (1).

وناهيك بالعيان برهانًا فقس عقيدة أهل الصلاح والتقى من عوام الناس بعقيدة المتكلمين والمجادلين، ترى اعتقاد العامي في الثبات كالطود (2) الشامخ، لا تحركه، الدواهي

<sup>(1)</sup> طبع بــ " بھوبال " عام ١٢٩٠ هــ .

<sup>(2)</sup> الطّود : الجبل أو عظيمه كما في " القاموس " (١ / ٣٢١) .

والصواعق. وعقيدة المتكلم الحائر بين اعتقاد وتقسيمات الجدل كخيط مرسل في الهواء، تقلبه الرياح مرة هكذا، ومرة هكذا. ثم الصبي إذا نشأ على هذه العقيدة إن اشتغل بكسب الدنيا لم يتضح له غيرها ولكنه يسلم في الآخرة باعتقاد أهل الحق إذ لم يكلف الشرع أحلاف العرب أكثر من التصديق الجازم بظاهر هذه العقائد، فأما البحث والتفتيش وتكلف نظم الأدلة فلم يكلفوا به أصلًا إن أراد أن يكون من سالكي طريق الآخرة وساعده التوفيق حتى اشتغل بالعمل ولازم التقوى ولهى النفس عن الهوى واشتغل بالرياضة والمجاهدة انفتحت له أبواب من الهداية تكشف عن حقائق هذه العقيدة وتنورُرٌ إلهيٌ يقذف في قلبه بسبب المجاهدة تحقيقًا لوعده و العنكوت: { وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَهَدِينَهُمْ سُبُلُنَا فِي قلبه بسبب المجاهدة تحقيقًا لوعده و العنكبوت: ٦٩].

<sup>(1)</sup> سورة العنكبوت آية : ٦٩ .

## خاتمة الكتاب من المصنف

#### خاتمة الرسالة

قد زعمت في هذه المسائل والأبحاث، التي ذكرتما في هذه الرسالة، وفي رسائل [أخرى] (1) أي لاحظت الحق ونصرته بجهدي، وتابعت الكتاب والسنة بحسب فهمي وغاية ما عندي، وأضربت عن المقاولات والمراجعات، وطويت الكشح (2) عن دفع الاعتراضات الباطلات، مع أي قصير الباع، قليل الاطلاع، فما أخطأت فيه من كلامي، وخالفت فيه واضح الكتاب وصريح السنة فعلى كل مسلم رده، والاجتناب عنه، ومتابعة الكتاب العزيز والسنة المطهرة دونه. فإنما قصدي نصرتهما، لا مخالفتهما، فما أصبت فيه فمن الله سبحانه، وله فيه الحمد والمنة والشكر والثناء، وما أخطأت فيه، فالذنب فيه مني، ومن الشيطان، وعلي فيه البراءة منه والتوبة عنه، والاستغفار والتحذير. وأشد الكراهة أن أفرق بين كراهة ما صدر مني من البدع والخلاف، وما صدر من غيري بناء على عدم الإنصاف وركوب الاعتساف.

بل يجب أن أكون أشد كراهة لما صدر مني لأنه ذنب يضربي، وأؤاخذ بسببه، وذنب غيري، لا يضربي ولا أؤاخذ به.

والله سبحانه أسأل أن يسلمني من البدع والذنوب، ويغفر لي ما أخطأت فيه من الأصول والفروع، إنه واسع الغفران والرحمة، وهو حسبي وكفي في الآخرة والأولى.

والمحامي [عن] (3) السنة المطهرة، والكتاب العزيز، والذاب عنهما، كالمحاهد في سبيل الله تعالى، وروح القدس مع من ذب عن دين الله، وسنة نبيه ونافح عنهما من بعده إيمانًا وحبًا ونصحًا له رجاء أن يكون من الخلف الصالح، والذين قال فيهم رسول الله علي المحلين، وانتحال المبطلين، وانتحال المبطلين،

<sup>(1)</sup> في الأصل (الأحرى) .

<sup>(2)</sup> طوى كشحه على الأمر: أي أضمره وستره ، القاموس (١/ ٢٥٤).

<sup>(3)</sup> في الأصل " على " .

### وتأويل الجاهلين } (1).

والجهاد باللسان أحد أنواع الجهاد وسبله، وما المراد إلا بيان الحق وانتصار الفطرة التي فطر الله الناس عليها كما تطابق عليه القرآن الكريم والسنة الغراء. ولا أعيب على من خالفني في شيء، ولا يعاب التقصير فيه علي، لأبي مقر به، وأهله، ومحله، مع الدعاء واللجأ إلى الله سبحانه أن يهديني للهدى، وييسر الهدى لي وقد وعد به في كتابه الحكيم مؤكدًا بمؤكدات فقال: { إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴿ } (الليل: ١٦]، وقال: { وَعَلَى ٱللهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ } (3) [النحل: ٩]، هذا للخلق عموما، وللمؤمنين خصوصًا { وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللّهِ يَهْدِ قَلْبَهُونَ } (4) ... [التغابن: ١١].

وإنما يضل أكثر الخلف من تركهم العمل بآيات الله البينات والسنة وتطلبهم غيرها قال الله تعالى: { كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَة بَيِّنَةٍ ۗ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ

<sup>(1)</sup> رواه أحمد في " المسند" (٢ / ١٥٩ و ٢٠٠٦) والخطيب في " شرف أصحاب الحديث " (٥ و ٥٠-٥٠) والترمذي (٢٦٦٩) وابن عبد البر في " جامع بيان العلم " (٢ / ٤٠) وأبو خيثمة زهير بن حرب (٤٥) والدارمي (١ / ١٣٦) ورواه أيضًا أبو نصر السجزي في " الإبانة " وأبو نعيم وابن عساكر عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري وهو مختلف في صحبته كذا في " جمع الجوامع " (ص ٩٩٥) . وسئل أحمد بن حنبل عن حديث معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال رسول الله " يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين وتأويل الغالين " قيل لأحمد كأنه كلام موضوع قال هو صحيح . انظر " جمع الجوامع " و " شرف أصحاب الحديث " (٥٥) . والحديث أورده ابن عدي من طرق كلها ضعيفة كما صرح به الدارقطني وأبو نعيم وابن عبد البر ، وحسنه العلائي كما في " إرشاد الساري " (١ / ٤٩٨ ) . وللمرتضى الزبيدي رسالة باسم " الروض المؤتلف في تخريج : كمل هذا العلم) كما في " فهرس الفهارس " (١ / ٣٩٥) و " حركة التأليف في شبه القارة الهندية " . (ص

<sup>(2)</sup> سورة الليل آية : ١٢ .

<sup>(3)</sup> سورة النحل آية: ٩.

<sup>(4)</sup> سورة التغابن آية : ١١ .

## شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ﴿ اللَّهُ اللَّ

فليحذر من ذلك كل الحذر أي من عدم القنوع بما قنع به السلف من حجج الله، فياله من تخويف شديد، ووعيد عظيم.

وإنما يعرف الحق من جمع خمسة أوصاف [أعظمها] (2) الإخلاص والفهم والإنصاف ورابعها وهو أقلها وجودًا وأكثرها فقدانًا الحرص على معرفة الحق وشدة الدعوة إلى ذلك.

والبدع والمحدثات قد كثرت وقد عمت البلوى بالإشراك بها وكثر الدعاء إليها، والتعويل عليها، وطلاب الحق اليوم شبه طلابه في أيام الفترة وهم سلمان الفارسي (3) وزيد بن عمرو بن نفيل (4) وأضرابهما، فإلهم قدوة لطالب الحق وفيهم له أعظم أسوة لما حرصوا على الحق وبذلوا الجهد في طلبه حتى بلغهم الله إليه [وأوقفهم] (5) عليه وفازوا من بين العوالم الجمة. فكم أدرك الحق طالبه في زمن الفترة وكم عمي عنه من طلبه في زمن النبوة، فاعتبر بذلك، واقتد بأولئك الكرام، فإن الحق ما زال مصونا عزيزا نفيسا كريمًا، لا ينال مع الإضراب عن طلبه، وعدم التشوق والإشراف إلى سببه، ولا يهجم على البطالين المعرضين ولا يناحي أشباه الأنعام الضالين.

ما أعظم المصاب بالغفلة، والاغترار بطول المهلة، فليعرف مريد الحق قدر ما هو طالبه، فإنه طالب لأعلى المراتب { وَمَنْ أَرَادَ ٱلْاَخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ } (6) طالبه، فإنه طالب لأعلى المراتب { وَمَنْ أَرَادَ ٱلْاَخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنُ } (الإسراء: ١٩]، { خُذُواْ مَا وَيهِ } (7) [البقرة: ٦٣]. فليس في الإسراء: ١٩]، { خُذُواْ مَا وَلَيْ يَكُم بِقُوّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ } (7) البقرة: ٦٣]. فليس في الوجود بأسره أعز من الإيمان بالله تعالى وكتبه ورسله، ومتابعتهم، ومعرفة ما جاءوا به،

<sup>(1)</sup> سورة البقرة آية: ٢١١.

<sup>(2)</sup> في الأصل " معظمها " .

<sup>(3)</sup> أصله من خراسان وقيل من رامهرمز مات (سنة ٣٤ هـ) ، تقريب .

<sup>(4)</sup> لم يدرك الإسلام مات قبل الهجرة بـــ (١٧ سنة) ، انظر الإصابة (١ / ٤٥٣ طبع الحلبي) .

<sup>(5)</sup> في الأصل " وأوفقهم " .

<sup>(6)</sup> سورة الإسراء آية: ١٩.

<sup>(7)</sup> سورة البقرة آية : ٦٣ .

ولا تطلب ذلك أهون الطلب فإن طلبة الدنيا وزخارفها الفانية، يرتكبون الأخطار والمتالف الكبار، وينفق أحدهم غضارة عمره، ونضارة شبابه، وإبّان أيامه فيها، وهي لا تحصل لهم على حسب المراد، فكيف بما هو أبقى وخير منها؟ ولم يرفعوا له رأسًا ولم يبنوا له أساسًا.

وإنما أطلنا القول لأبي أعلم بالضرورة في نفسي وغيري: أن جهل الحقائق أكثرها إنما سببه عدم الاهتمام بمعرفتها على الإنصاف، وترك الاعتساف، لا عدم الفهم والإدراك، فإن من [اهتم] (1) بشيء أدركه، فكيف لا يفهم طالب الحق مقاصد الأنبياء والمرسلين والسلف الصالحين، مع الاهتمام فيه، وبذل الجهد فيه، وحسن القصد ولطف أرحم الراحمين؟

ولا ينبغي لطالب الحق والصواب أن يصغي إلى من يصده عن كتب الله، وما أنزل فيها من الهدى والنور، والرحمة لطفًا للمؤمنين ونعمة للشاكرين، وليحذر كل الحذر من زحرفتهم وتشكيكهم، وليعتبر بقول الله لرسوله المعصوم { وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ اللهِ يَعْ وَسَكِيكهم، وليعتبر بقول الله لرسوله المعصوم } ويالها من موعظة موقظة لمن كان له الذي أوحينا إليلك } (2) ... الآية [الإسراء: ٧٣]، ويالها من موعظة موقظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولا يستوحش من ظفر بالحق بكثرة المخالفين، وليوطن نفسه على الصبر واليقين، نسأل الله تعالى أن يرحم غربتنا في الحق ويهدي ضالنا ولا يردنا عن أبواب رجائه ودعائه وطلبه ورحمته محرومين.

وخامسها وهو أصعبها المشاركة في العلم والتمييز والفهم والدراية حتى يتمكن من معرفة الحق ومقدار ما يقف عليه فيرغب فيه من غير تقليد، لأنه لا يعرف المقادير إلا ذو بصر نافذ، وفهم ماض، فإن عرضت له محنة، لم يتطير بطلب الحق، فيكون ممن يعبد الله على حرف، وليثق بمواعيد الله وقرب الفرج قال تعالى { فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ اللَّهُ عَلَى ٱللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ اللَّهُ عَلَى ٱللَّهِ اللَّهُ عَلَى ٱللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الله

<sup>(1)</sup> في الأصل " هم " .

<sup>(2)</sup> سورة الإسراء آية : ٧٣ .

وقد أمر الله تعالى بالمعاونة على البر والتقوى. وصح الترغيب في الدعاء إلى الحق والخير، وأن الداعي إلى ذلك يؤتى مثل أجور من اتبعه (4) .. ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعًا، ومن أمر بالصلاح والإصلاح ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرًا عظيمًا. وفي سورة العصر قصر السلامة من الخسر على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، { وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ المُسْلِمِينَ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ المُسْلِمِينَ ﴿ } (5) [فصلت: ٣٣].

وأنا أستغفر الله، وأساله التجاوز عني والمسامحة في كل ما أخطأت فإني محل الخطأ والغلط، وأهله، وهو سبحانه أهل التقوى والمغفرة والسعة والمسامحة والغنى الأعظم والكرم الأكبر عن مضايقة المساكين والجاهلين إذْ كان الله سبحانه وتعالى غنيًا عن عرفان العارفين غير متضرِّرٍ بجهل الجاهلين.

وآخر كلامي كأوله أن الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الراشدين المهديين إلى يوم الدين.

<sup>(1)</sup> سورة النمل آية: ٧٩.

<sup>(2)</sup> سورة الروم آية : ٦٠ .

<sup>(3)</sup> لم يتضح لي مراد المصنف من هذه العبارة ولعله هناك سقط ، والله أعلم .

<sup>(4)</sup> انظر صحيح مسلم (١٠١٧) عن حرير بن عبد الله .

<sup>(5)</sup> سورة فصلت آية : ٣٣ .

هذا وكان الفراغ من زَبْرِها (1) غداة يوم الأربعاء من شهر ذي القعدة سنة تسع وثمانين ومائتين وألف في بلدة بموبال المحمية، صافها الله تعالى وأهلها عن جميع البلية والرّزيّة.

وأنا العبد الفقير إلى الله، الغني به عمن سواه، أبو الطيب صديق بن حسن بن علي الحسين القنّوجي، غفر الله زلَله، وأصلح خلله، وتقبل عمله، وبلغه أمله.

وقد جمعها تعليما لفلذة كبده، وأصغر ولده، وثمرة فؤاده، السيد علي بن صديق بن حسن (2). فسح الله في علمه وعمره، وعمله وأمده، وبارك له وفيه، وكان مدى الأزمان في مدده، وسميتها:

" قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر " والحمد لله أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا

نظم:

إني سألتك بالله الذي خضعت له السماوات وهو الواحد الباري إذا تأملت فاستغفر لجامعه لعل جامعه ينجو من النار

ثم أحتم الكلام على هذا النظام:

نظم:

يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ و[يستجير] المجرم ما لي إليك وسيلة إلا الرجا لعظيم عفوك ثم إني مسلم

<sup>(1)</sup> الزُّبْر : هو الكتابة ، القاموس (١ / ٨٣٨) .

<sup>(2)</sup> ولد عام (١٢٨٣ هـ) ، وله ترجمة في كتاب أبيه " أبجد العلوم " (٣ / ٢٨٢ - ٢٨٣) . قال أبو صهيب عاصم بن عبد الله : وكان الفراغ من التعليق على هذه الرسالة القيمة في أواخر شعبان لعام ١٤٠٤ . وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

#### أهم المصادر والمراجع

القرآن الكريم

أبجد العلوم، صديق حسن خان، ط ١ المكتبة القدوسية، باكستان، سنة ١٤٠٣ هـ-١٩٨٣ م.

اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ط١ المنيرية، سنة ١٣٥١ ه...

الإجماع لابن المنذر تحقيق د أبو حماد صغير أحمد، ط۱ دار طيبة، سنة ١٤٠٢ هـ الرياض.

الإحكام في أصول الأحكام ابن حزم. تحقيق أحمد شاكر ط ١ السعادة، مصر، سنة ١ ١ م.

إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، مطبعة لجنة الثقافة الإسلامية مصر سنة ١٣٥١ هـ.

الأدب المفرد البخاري.

الأذكار النووي، إحياء التراث، سنه ١٣٧٥ هــ- ١٩٥٥ م.

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل محمد ناصر الدين الألباني، ط ١، المكتب الإسلامي، بيروت، سنة ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م.

الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني ط ١ الحلبي، مصر سنة ١٣٥٨ ه.

الاستقامة ابن تيمية، تحقيق د. محمد رشاد سالم، طبع جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض.

الأسماء والصفات البيهقي، بتعليق الكوثري، دار العلم للتراث الإسلامي، بيروت.

بدعة التعصب المذهبي محمد عيد عباسي، ط ١ دمشق، دار الوعي العربي.

البدع والنهي عنها ابن وضاح القرطبي، تحقيق محمد أحمد دهمان، دار البصائر.

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف جمال الدين المزي، ط ١ إشراف الشيخ عبد الصمد شرف الدين، نشر، الدار القيمة بومباي الهند، سنة ١٣٩٦ هـ ١٩٧٦ م.

الترغيب والترهيب المنذري، ط ١، السعادة، مصر، سنة ١٣٧٩ هـ- ١٩٦٠ م. تفسير ابن كثير ط دار الشعب، مصر.

تفسير الطبري، مصورة عن الأولى الأميرية، مصر، سنة ١٣٢٨ هـ.

تفسير الطبري، تحقيق أحمد شاكر ومحمود شاكر، دار المعارف، القاهرة.

تقريب التهذيب ابن حجر العسقلاني، حققه عبد الوهاب عبد اللطيف، ط ٢، نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، سنة ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥ م.

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ابن حجر العسقلاني، تعليق عبد الله هاشم يماني، ط شركة الطباعة الفنية القاهرة، سنة ١٣٨٤ هـ ١٩٦٤ م.

هذيب التهذيب ابن حجر العسقلاني، ط ١، دائرة المعارف النظامية حيدر آباد الدكن، سنة ١٣٢٦هـ.

التوحيد وإثبات صفات الرب ابن خزيمة، راجعه الدكتور خليل هراس، مصورة عن دار الكتب العلمية، بيروت، سنة ١٩٧٨ م- ١٣٥٨ هـ.

التوسل أنواعه وأحكامه الألباني ط ٢ - الدار السلفية الكويت، سنة ١٤٠٠ ه... التوسل والوسيلة ابن تيمية، المطبعة السلفية، مصر، سنة ١٣٧٤ ه...

التوصل إلى حقيقة التوسل محمد نسيب الرفاعي، ط ١، بيروت، سنة ١٣٩٤ هـ-١٩٧٤ م.

جامع الأصول في أحاديث الرسول ابن الأثير الجزري، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، نشر مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان، ط ١، دمشق، سنة ١٣٩٠ هــ- ١٩٧٠ م.

جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر، دار الفكر، بيروت.

جامع الترمذي علق عليه عبد الوهاب عبد اللطيف، نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، سنة ١٣٨٤ هــ- ١٩٦٤ م.

الجامع الصغير السيوطي، مع فيض القدير للمناوي، ط ٢، دار المعرفة، بيروت.

جامع العلوم والحكم ابن رجب، مصورة عن ط مصر. توزيع إدارات البحوث العلمية والإفتاء.

جمع الجوامع السيوطي.

جهود مخلصة في حدمة السنة عبد الرحمن عبد الجبار، ط الهند، الجامعة السلفية بنارس.

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ط ١، المدني، القاهرة، مصر.

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة إسماعيل الأصفهاني، رسالة دكتوراة بتحقيق د محمد بن ربيع مدخلي، جامعة أم القرى، سنة ٤٠٤ هـ.

حركة التأليف باللغة العربية في الإقليم الشرقي الهندي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر للميلاد د. جميل أحمد، وزارة الثقافة، دمشق، سنة ١٩٧٧ م.

حلية الأولياء، أبو نعيم الأصفهاني ط ٢ دار الكتاب العربي بيروت، سنة ١٣٨٧ هـ. خلق أفعال العباد البخاري، ضمن "عقائد السلف" نشر مكتبة الآثار السلفية قناة المعارف، الإسكندرية، سنة ١٩٧١ م.

درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية، تحقيق د. محمد رشاد سالم، طبع جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، سنة ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م.

الدر المنثور السيوطي، ط ١، دار الفكر بيروت، سنة ١٤٠٣ هــ- ١٩٨٣ م.

ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين الذهبي، حققه حماد الأنصاري، نشر مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، سنه ١٣٨٧ هـــ- ١٩٦٧ م.

الرحلة في طلب الحديث الخطيب البغدادي، ضمن مجموعة الرسائل الكمالية، الطائف.

رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد تحقيق محمد حامد الفقي، تصوير حديث أكاديمي فيصل آباد، سنة ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م.

الرد على الجهمية الدارمي، ط ليدن.

رسالة في الاستواء والفوقية والحرف والصوت أبو عبد الله الجويني والد إمام الحرمين، المنيرية، ط ١، سنة ١٣٤٣ هـ.

الرسالة للشافعي، ط ١ البابي الحلبي، سنة ١٣٥١ هــ- ١٩٤٠ م.

الروح ابن القيم، ط ٢، مطبعة محمد على صبيح، مصر، سنة ١٣٧٦ هـ.

رياض الصالحين النووي، تحقيق الألباني، ط ١ المكتب الإسلامي، بيروت، سنة \_\_\_\_.

الزهد للبيهقي، تحقيق تقي الدين الندوي، ط ٢، دار العلم، سنة ١٤٠٣ هـ- ١٤٨٣ م.

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة الألباني، المحلد الأول، ط ٤، المكتب الإسلامي، بيروت، سنة ١٣٩٨ هـ.

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة الألباني، المجلد الثاني، ط ١، عمان، سنة ١٣٩٩ هـ. المكتبة الإسلامية، عمان.

سلسلة الأحاديث الصحيحة الألباني، ج ١، المكتب الإسلامي، بيروت.

سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني ج ٢ المكتب الإسلامي بيروت سنة ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م.

سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، ج ٣، الدار السلفية، الكويت، سنة المسلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، ج ٣، الدار السلفية، الكويت، سنة المسلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، ج ٣، الدار السلفية، الكويت، سنة المسلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، ج ٣، الدار السلفية، الكويت، سنة المسلسلة الأحاديث المسلسلة المسلسلة الأحاديث المسلسلة المسلسلة

سلسلة الأحاديث الصحيحة الألباني ج ٤ ط ١، الدار السلفية، المكتبة الإسلامية، عمان.

سنن ابن ماجه القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، البابي الحلبي، مصر.

سنن أبي داود السجستاني، بتعليق محمد فؤاد عبد الباقي، نشر دار إحياء السنة النبوية، بيروت.

سنن الدارقطني بتصحيح عبد الله هاشم يماني، طبع دار المحاسن، القاهرة.

سنن الدارمي بعناية محمد أحمد دهمان، نشر دار إحياء السنة، بيروت.

السنن الكبرى للبيهقى، تصوير دار الفكر، بيروت.

سنن النسائي (الجتبي) تصوير دار الفكر، بيروت.

السنة أحمد بن حنبل، طبع مع الرد على الجهمية لأحمد أيضًا، بتعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري، الرياض.

السنة عبد الله بن أحمد بن حنبل، ط ١، المطبعة السلفية بمكة، سنة ١٣٤٩ هـ.

السنة محمد بن نصر المروزي، دار الثقافة الرياض، و دار الفكر.

شرف أصحاب الحديث الخطيب البغدادي، تحقيق د. أوغلي، دار إحياء السنة، بيروت، سنة ١٩٧١ م.

صحيح البخاري، الملط مع شرحه فتح الباري، المطبعة السلفية، مصر.

صحيح الترغيب والترهيب الألباني، المجلد الأول، المكتب الإسلامي.

صحيح الجامع الصغير الألباني، المكتب الإسلامي.

صحيح مسلم، بتعليق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي.

الصفات الدارقطني، تحقيق د. على ناصر الفقيهي، سنة ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.

ضعيف الجامع الصغير الألباني، ط ٢، طبع المكتب الإسلامي، بيروت، سنة ١٣٩٩ هـــ- ١٩٧٩ م.

طريق الهجرتين وباب السعادتين ابن القيم ط ٢ السلفية، مصر، سنة ١٣٩٤ هـ.

شذرات الذهب في أحبار من ذهب ابن العماد الحنبلي، مكتبة القدسي، مصر، سنة

۱۳۵۰ هـ.

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي، تحقيق د. أحمد سعد حمدان، نشر دار طيبة، الرياض.

شرح السنة البغوي، تحقيق شعيب أرناؤوط وزهير شاويش، المكتب الإسلامي، ط ١، سنة ١٣٨٠ هــ- ١٩٧١ م. شرح صحيح مسلم النووي، تصوير دار إحياء التراث العربي، بيروت.

شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي، طبع المكتب الإسلامي، تحقيق الألباني.

شرح قصيدة ابن القيم - الشافية في الانتصار للفرقة الناجية أحمد بن عبد الله الشرقي، المكتب الإسلامي، سنة ١٣٨٢ هـ.

شرف أصحاب الحديث الخطيب البغدادي، بتحقيق د. محمد سعيد وخطيب أوغلي، نشر إحياء السنة النبوية، بيروت، سنة ١٩٧١ م.

الشريعة الآجري، بتحقيق محمد حامد الفقي، نشره مصورا، حديث أكاديمي، باكستان.

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ابن القيم، المطبعة الحسينية، مصر.

العقيدة الواسطية ابن تيمية، ط السابعة، المطبعة السلفية، مصر، سنة ١٣٩٣ ه... غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام الألباني، ط ١، المكتب الإسلامي، سنة ١٤٠٠ ه... ١٩٨٠ م.

الفتوى الحموية ابن تيمية، ط مصر مقابلة على النسخة المحققة من عبد الرزاق حمزة. الفصل في الملل والنحل ابن حزم، دار المعرفة ودار صادر بيروت، سنة ١٣٩١ هـ- ١٩٧٠ م.

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، توزيع إدارات البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، سنة ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.

فتح الباري ابن حجر العسقلاني، المطبعة السلفية، بتصحيح وتعليق الشيخ عبد العزيز بن باز، توزيع إدارات البحوث.

الفرق بين الفرق عبد القاهر البغدادي، دار الآفاق، بيروت.

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ابن تيمية، ط ٢، تعليق محمود علي فايد، مطبعة محمد على صبيح، سنة ١٣٧٨ هـــ ١٩٥٨ م.

فضائل القرآن أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي، رسالة ماجستير، تحقيق محمد تجاني جوهري. جامعة أم القرى، سنة ١٣٩٣ هــ- ١٩٧٣ م.

فيض القدير شرح الجامع الصغير المناوي ط ٢، دار المعرفة بيروت، سنة ١٣٩١هـ - ١٩٧٢م.

القاموس المحيط الفيروز آبادي، تصوير مكتبة التربية للطباعة والنشر، بيروت.

كتر العمال في سن الأقوال والأفعال المتقي الهندي، مؤسسة الرسالة، بيروت، سنة 1979 هـــ - ١٩٧٩ م.

الكواشف الجلية عن معاني الواسطية عبد العزيز السلمان، ط ١٠، الرياض.

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية السفاريني، ط علي نفقة حاكم قطر الشيخ على آل ثاني.

ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة القويمة البرهان الألوسي، ط، المكتب الإسلامي بتخريج الألباني، سنة ١٣٩١ هـ.

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الهيثمي، طبع مصر، القدسي.

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جمعها عبد الرحمن بن قاسم.

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ابن القيم، ط ١ المطبعة السلفية، مكة، سنة ١٣٤٨ هـ على نفقة الملك عبد العزيز آل سعود.

مختصر العلق للعلي الغفار الألباني، سنة ١٤٠١ هـــ ١٩٨١ م، المكتب الإسلامي، بيروت.

مسائل الإمام أحمد سليمان أبو داود بن الأشعث، ط ١، رشيد رضا، سنة ١٣٥٣هـ.

المستدرك على الصحيحين الحاكم النيسابوري، تصوير دار الفكر بيروت، سنة ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م.

المسند أحمد بن حنبل، تحقيق أحمد شاكر، ط ٢، دار المعارف، مصر.

المسند أحمد بن حنبل، ط ٢، المكتب الإسلامي، بيروت، سنة ١٣٨٨ هـ - ١٩٧٨م.

مشاهير علماء نجد وغيرهم عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ، ط ٢، اليمامة للبحث والترجمة، سنة ١٣٩٤هـ.

مشكاة المصابيح الخطيب التبريزي، ط ١، المكتب الإسلامي، بيروت، سنه ١٣٨١ هــ- ١٩٦١ م.

معجم الأدباء ياقوت حموي، مكتبة القراءة والثقافة، بمصر.

معجم البلدان ياقوت حموي، دار صادر، بيروت.

المعجم الصغير الطبراني، ط الهند.

الملل والنحل الشهرستاني، بهامش الفصل، دار المعرفة والصادر ببيروت، سنة ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥ م.

المناظرة في العقيدة الواسطية بين شيخ الإسلام ابن تيمية وعلماء عصره نقلها الشيخ عز الدين على لسان ابن تيمية ط ٥، نشرها محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية، سنة ١٣٩٣ هـ.

موارد الظمآن في زوائد ابن حبان الهيثمي، ط مصر السلفية، علق عليها محمد عبد الرزاق حمزة.

ميزان الاعتدال في نقد الرجال الذهبي، تعليق علي محمد البجاوي ط ١، طبع البابي الحلبي، سنة ١٣٨٣ هـــ - ١٩٦٣ م.

نزل الأبرار صديق حسن حان، دار الباز للنشر والتوزيع.

الترول الدارقطني، تحقيق د. علي ناصر فقيهي، سنة ١٤٠٣ هــ، ١٩٨٣ م.

نظام الطلاق في الإسلام أحمد شاكر، ط ٢، مكتبة النجاح مصر، ١٣٨٩ ه.

النهاية في غريب الحديث ابن الأثير، تصوير المكتبة الإسلامية، بيروت.

نوادر الأصول الحكيم الترمذي، دار صادر، بيروت.

البحوث بالرياض.

نيل الأوطار الشوكاني، ط، البابي الحلبي، سنة ١٣٧١ هــ- ١٩٥٢ م. هدي الساري ابن حجر، (مع فتح الباري) المطبعة السلفية، مصر، توزيع إدارات

## مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله علي أهل الجاهلية

ألف أصلها

الإمام شيخ الإسلام

محمد بن عبد الوهاب

وتوسع فيها على هذا الوضع علامة العراق

السيد محمود شكري الألوسي

أشرفت وكالة شؤون المطبوعات والنشر بالوزارة على إصداره

عام ۱٤۲۲ هـ

# مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله على أهل الجاهلية مقدمة الطبعة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ( محمد ) رافع لواء الهدى في العالمين وبعد فإن الخلفاء الراشدين ورحال الدولة في زمن بنى أمية كانوا يعهدون بلواء الإسلام إلى السواعد العربية تخوض به الآفاق شرقًا وغربًا، وإلى الألسنة العربية تدعو إليه بادية وحاضرة، فكانت الدولة على اتصال بجزيرة العرب تغذي الجيش من فتيالها، وتعنى بأحوال أهلهم في ربوعهم وبين حبالهم، وتوسد الأمور في الأقطار إلى النوابغ من عقلائهم وحكمائهم، فكان الإسلام غضًا في حزيرة العرب، وهدايته معمولا بها تحت الخيمة وفي بيت الشعر وبين حذوع النخيل فما برح الإسلام بذلك منصورًا، وممالكه بازدياد، والناس يدخلون في دين الله شعوبًا وأمًا، إلى أن استدار الزمان مرة أخرى فجرب الخلفاء من بني العباس الاعتماد على أهل السياسة والحمية الدنيوية من الفرس في إقامة دعائم ملكهم، و لم يكن أهل السياسة والدنيا منهم كما كان أهل التقوى والدين، فأبدت المجوسية نواجذها، ورغم الفتك بأبي مسلم فإن الحال ظلت على ذلك إلى زمن أمير المؤمنين المعتصم فأحذ وقع السفينة من أيدي الفرس وأسلمها إلى أيدي غلمانه من الترك، فنهض من شر واحد وقع في شرين: لأن للفرس سابقة وحضارة ليس لهؤلاء مثلهما. وفي هذه الحادثة يقول الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده:

[خليفة عباسي أراد أن يصنع لنفسه ولخلفه، وبئس ما صنع بأمته ودينه. أكثر من ذلك الجند الأجنبي، وأقام عليه الرؤساء منه. فلم تكن إلا عشية أو ضحاها حتى تغلب رؤساء الجند على الخلفاء، واستبدوا بالسلطان دو هم وصارت الدولة في قبضتهم، ولم يكن لهم ذلك العقل الذي راضه الإسلام، والقلب الذي هذبه الدين، بل جاءوا إلى الإسلام بخشونة الجهل، يحملون ألوية الظلم، لبسوا الإسلام على أبداهم، ولم ينفذ منه شيء إلى وحداهم، وكثير منهم كان يحمل إلهه معه يعبده في خلوته ويصلي مع الجماعات لتمكين

سلطته...] منذ تلك الأزمان وجزيرة العرب مهملة: لا تعنيها الدولة، ولا تستعين بها. وكانت نتيجة ذلك أن "الجاهلية" عادت إلى جزيرة العرب واستقرت فيها قرونًا طويلة.

ثم ظهر في صميم حزيرة العرب رجل عظيم لا يزال حقه على المسلمين مهضومًا فيهم، وأعني به الرحل المصلح، داعية العرب والمسلمين للرجوع إلى فطرة الإسلام الأولى، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مؤلف أصل هذا الكتاب، هذا الرحل نظر فيما عليه سكان حزيرة العرب في زمنه فرآهم في حالة سوء: العصبية الجاهلية كالتي نحى عنها هادي البشر (محمد) و ودعاء غير الله كالذي حاء الاستئصال حرثومته، والاحتيال بمختلف الأسباب للابتعاد عن الحق والهدى كالذي كان قبل مبعثه شم التقاطع والتفرق، والتواصي بالباطل دون الحق، والاعتداء على حق الغير، والعطالة، والكسل، والخرافات والأوهام، والضغينة، والفوضى، والقذارة، والمكر، والخداع، وعدم الانقياد للنظام بحيث كان كل رجل أمة وحده. هذه أمراض رآها مؤلف أصل هذا الكتاب موجودة في قومه وفي بلاده، ورأى السنة المحمدية تدور حول تطهير الإنسانية من هذه الشوائب، فقال في نفسه: - إذن نحن في مثل ما كان عليه أهل الجاهلية!

حينئذ عاهد ربه على أن يعلن الحرب على هذه الأمراض، وأن يداويها بالطب النبوي من كتاب الله وسنة رسوله.

قلت إنه كان رجلا عظيما، لأنه ثبت في جهاده إلى أن لقي ربه، فحول الله تلك الأوطان العربية على يده وبطريقته من أخلاق الجاهلية وأطوارها إلى أمة تقيم الصلاة ساعة الدعوة إليها، وتؤتي الزكاة عند استحقاقها، ولا يشهد رمضان فيها ما يشاهده في مصر والشام والعراق من فضائح، ويحجون بقلوب لا متسع فيها لغير الإيمان بالله، وكل رجل منهم عنده كفنه يحمله مع سلاحه إذا ناداه الإمام للجهاد. إن تحويل هذه الأمة مما كانت عليه إلى ما صارت إليه ليس من الأمور الهينة، وأنا كلما تصورت في ذهني عظمة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يتضاءل في نظري كثير من الشخصيات التي أنا معجب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يتضاءل في نظري كثير من الشخصيات التي أنا معجب محان في أنظر إليه بعين الإكبار والإجلال. نعم، كان في نجد جمود وشدة، لكنهما ناشئان عن

عزلة النجديين في بلاد متروية عن ممر الأمم، وأنا على يقين بأن اتصال نجد بالحجاز واتصال النجديين والحجازيين بحجاج الأقطار، وازدياد عدد الحجيج باستتباب الأمن ورسوخه، سيكون فيه خير عظيم للحجاز ونجد والعالم الإسلامي جميعًا.

وبعد فإن هذه الرسالة إحدى نظرات محمد بن عبد الوهاب إلى المرض العام الذي كان سكان الجزيرة العربية مصابين بأعراضه، والظاهر أنه جعلها رءوس أقلام ليتوسع فيها يومًا ما فلم يتيسر ذلك له وقد طبعت في الهند على اختصارها الذي جعلها بمقام فهرس للمسائل المائة التي خالف فيها رسول الله في أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين، ولما رأى علامة العراق السيد محمود شكري الألوسي رحمه الله اختصارها، وأدرك ألها ليست تأليفًا ولكنها مذكرة لتأليف، عمد إلى شرحها. ولا أعني شرح ألفاظها بل شرح معانيها، أي أنه أتم العمل الذي كان يريد المصلح النجدي العظيم أن يتمه.

ولما كان كتاب السيد محمود شكري الألوسي لا يزال مخطوطًا يخشى أن تجتاحه الجوائح، فقد رأى صديقي أديب العراق السيد محمد بهجة الأثرى -وهو خير من أنجبهم العلامة الألوسي - أن يجعل هذا الكتاب هديته إليًّ عند زيارته القاهرة في شهر صفر سنه ١٣٤٧ هـ، ورأيت من قدر هذه الهدية عندي أن أبادر إلى طبعها ووضعها بين أيدي الناس تعميما لفائدها وأن أجعلها هدية المكتبة السلفية إلى سيد شباب هذه الدعوة الأمير فيصل السعود لأنه كما ورث حُماها بآبائه ورث صاحب الدعوة نفسه من طرف أمه، فلم أحدًا أولى بها منه.

والله ولي التوفيق.

القاهرة: ١٢ ربيع الأول ١٣٤٧ هـــ

محب الدين الخطيب

## مقدمة محمود شكري الألوسي البغدادي بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا للدين المبين، وأنار لنا الصراط المستقيم والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين.

أما بعد فيقول العبد المفتقر إلى عفو الله وغفرانه محمود شكري الألوسي البغدادي كان الله تعالى له، وأحسن عمله: إني قد وقفت على رسالة صغيرة الحجم كثيرة الفوائد تشتمل على نحو مائة مسألة من المسائل التي خالف فيها رسول الله ولا أخذت عن نبي من الأميين والكتابيين، وهي أمور ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان ولا أخذت عن نبي من النبيين، ألفها الإمام محيي السنة، ومحدد الشريعة النبوية، أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب النجدي الحنبلي، تغمده الله تعالى برحمته. فرأيتها في غاية الإيجاز، بل كادت تعد من قبيل الألغاز، قد عبر عن كثير منها بعبارة مجملة، وأتى فيها بدلائل ليست بمشروحة ولا مفصلة. حتى إن من ينظرها ليظن أنما فهرس كتاب، قد عدت فيه المسائل من غير فصول ولا أبواب، ولاشتمالها على تلك المسائل المهمة الآحذة بيد المتمسك بها إلى منازل الرحمة، أحببت أن أعلق عليها شرحًا يفصل مجملها ويكشف معضلها من غير إيجاز مخل ولا إطناب ممل.

مقتصرًا فيه على أوضح الأقوال، ومبينًا ما أورده من برهان ودليل، عسى الله أن ينفع بذلك المسلمين، ويهدي به من يشاء من عباده المتقين. فيكون سببًا للثواب، والفوز يوم العرض والحساب، والأمن من أليم العذاب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

## بسم الله الرحمن الرحيم

قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: هذه مَسائِلُ حالفَ فيها رسول الله على ما عَلَيْهِ أهلُ الجاهليَّةِ الكتابِيِّينَ والأُمِّيِّينَ، مِمَّا لا غِنى لَمسْلِم عَنْ مَعْرفَتِها. فالضِّد يظهِرُ حُسْنَهُ الضِّدُ وَبضَدِّه الضِّد يظهِرُ حُسْنَهُ الضِّدُ وَبضَد لِعلما اللهِ عَلَى اللهُ عَنَى اللهُ اللهِ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ اللهِ عَنَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَنَى الله اللهِ عَنَى الله اللهِ عَلَى اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اله

#### دعاء الصالحين

(المسألة الأولى): أنَّهم يَتَعَبَدُونَ بِاللّهِ الصَّالِحِينَ فِي دَعاءَ اللهِ تعالى وعبادته، ويَرَوْنَ ذلكَ مِنْ تَعْظيم الصَّالِحِينَ الَّذِي يُحِبُّهُ الله، ويُريدُونَ بِذلكَ شَفاعتَهم عند الله لِظنَّهِم أَنَّهم يُحِبُونَ ذلكَ كَمَا قَالَ تَعَالى في الصَّالِحِينَ اللّهِ يُحَبُّهُ الله، ويُريدُونَ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكَالِيَّ اللّهِ اللّهِ يَنْهُمْ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ يَن اللهِ اللّهِ اللهِ يَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَى إِنَّ اللّهُ مَن فَعَلَ عَلَى اللهِ اللهِ يَعْبُرُهُمْ وَلاَ يَعْبُرُهُمْ أَلِي اللهِ اللهِ عَلَي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَي اللهِ اللهُ اللهِ ا

وهذه المسألةُ هي الدِّينُ كُلُّهُ، وَلأَجْلِها تَفَرَّقَ النَّاسُ بينَ مسلمٍ وكافِرٍ، وعندَها وَقَعَتِ العَداوةُ، ولأجلِها شُرعَ الجهادُ؛ كما قال تَعالى في [البقرة: ٩٣]: { وَقَتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ﴿ ) ...

<sup>(1)</sup> سورة العنكبوت آية: ٥٢.

<sup>(2)</sup> سورة الزمر آية : ٢ - ٣ .

<sup>(3)</sup> سورة يونس آية : ١٨ .

<sup>(4)</sup> سورة البقرة آية : ١٩٣ .

#### التفرق

(الثانية): أله م مُتَفَرِّق ونَهاهُم عَن التفْرقة فقالَ عزَّ ذكرُه [آل عمران: ١٠٢] فَأَمَرَهُ مِ الله بالاجتِماع، وَنهاهُم عَن التفْرقة فقالَ عزَّ ذكرُه [آل عمران: ١٠٣] فَأَمَرَهُ مُ الله بالاجتِماع، وَنهاهُم عَن التفْرقة فقالَ عزَّ ذكرُه [آل عمران: ١٠٣] { يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسلِمُونَ ﴿ وَٱلْعَتْصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَٱلْهُ كُواْ نِعْمَتَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ وَإِنّا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱلللهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَكُمْ بِنِعْمَتِهِ وَلاَ تَفَرَقُوانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱلللهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَكُمْ بَيْنَ ٱلللهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَكُمْ وَلَا تَفَدَّونَ اللهُ اللهُ لَكُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱلللهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَكُمْ وَلَا تَفَدَّونَ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

يُقالُ: أرادَ سُبحانه بما ذُكرَ ما كانَ بين الأوسِ والخَزْرجِ مِنَ الحُروبِ التي تَطاوَلَت مِائةً وَعِشرينَ سَنَةً، إلى أَنْ أَلَفَ سُبحانَه بينهم بالإسلام، فَزالتِ الأحقادُ، قاله ابنُ إسحاق، مائةً وَعِشرينَ سَنَةً، إلى أَنْ أَلَفَ سُبحانَه بينهم، وقد فُصِّلَ ذلكَ في "الكامل " ومِن النَّاسِ وَكان يَومُ بُعات آخِرَ الحُروبِ التي جَرَت بينهم، وقد فُصِّلَ ذلكَ في "الكامل " ومِن النَّاسِ مَن يقولُ: أراد ما كان بَيْنَ مُشركي العَرَبِ مِنَ التَّنازعُ الطَّويلِ والقتالِ العريضِ، ومنه حربُ البَسوسِ، كما نُقلَ عـن الحَسنِ رضـي الله عنه. وقالَ تَعالـي [التغابن: ١٦]: { فَاتَقُواْ ٱللّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُم وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ } (2) . إلى غيرِ ذلكَ من الآيات النَّاصَّةِ على النَّهي عنِ الاستبدادِ والتَّفَرُقُ وعَدَمِ الانقيادِ والطَّاعة مِمَّا كانَ عليه أهلُ الجاهِلِيَّة.

<sup>(1)</sup> سورة آل عمران آية : ١٠٢ - ١٠٣ .

<sup>(2)</sup> سورة التغابن آية : ١٦ .

#### مخالفة ولي الأمر

( الثالثة ) أنَّ مُخالَفةً وليِّ الأمْر، وعَدمَ الانقيادِ له عندهم فضيلةٌ، وبعضهم يجعلهُ دينا. فخالفهم النَّبيُّ ﷺ في ذلك، وأمَرهم بالصَّبْر على جَوْر الوُلاة والسَّمع والطَّاعة والنَّصيحة لَهُمْ، وَغَلَّظ فِي ذلك وأبدى وأعادَ. وهذه الثلاثُ هي التي وَرَدَ فيها ما في الصَّحيح عنه ﷺ { إِن الله يرضي لكم ثلاثًا: أن تعبدوه ولا تُشْركوا به شَيْئًا، وأنْ تَعْتَصموا بحبل الله جَميْعا، وأن تُناصِحوا مَنْ وَلاهُ الله أمرَكُم } (1) . وروى البُخاريُّ عن ابن عبَّاس عن النَّبِيِّ عَلَيْ قَال: { مَن كَرِهَ مِنْ أميرِه شَيْئا، فلْيَصْبِرْ، فإنه مَنْ حَرَجَ مِنَ السُّلطانِ شِبْرًا، ماتَ ميْتةً جاهليةً } ورَوى أَيْضًا عن جُنادةً بن أبي أُميَّة، قال: دَخَلنا على عُبادةَ بن الصَّامت وهو مريضٌ، فَقُلْنا: أصلَحَكَ الله، حَدِّثْ بِحَديثِ يَنْفَعُكَ الله بِهِ سَمِعْتهُ مِن النبي عَلَيْ قالَ: { دَعانا النَّبِيُّ عَلَيْ فَبايَعَنا، فكان فيما أَخَذَ عَلَينا أَنْ بايَعَنا على السَّمْع والطَّاعَة في مَنْشَطِنا وَمَكْرَهِنا وعُسْرِنا وَيُسْرِنا وأَثَرَةِ علينا، وأنْ لا نُنازعَ الأمرَ أهلَهُ، إلا أن تَرَوْا كُفْرًا بَواحًا عندكم من الله فيه برهانٌ } (3) . والأحاديثُ الصحيحةُ في هذا الباب كثيرة، ولم يقعْ حَلَلٌ في دِين النَّاسِ أو دُنياهُم إلاَّ من الإِحلال بهذِه الوَصِيَّةِ.

(الرابعة): أنَّ دِينَهِم مَبْنِيٌّ على أُصولٍ أعْظَمُها التَّقْليدُ، فهوَ القاعدةُ الكُبرى لجميعِ الكَفَّارِ مِنَ الأوَّلينَ والآخِرينَ: كما قال تعالى في [الزخرف: ٢٣- ٢٤]: { وَكَذَالِكَ مَآ الكَفَّارِ مِنَ الأوَّلينَ والآخِرينَ: كما قال مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاتُرِهِم مُقْتَدُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ فِي قَرْلَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاتُرِهِم مُقْتَدُونَ ﴿ فَي قَرْلَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَكُم اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ ا

<sup>(2)</sup> البخاري الفتن (٦٦٤٥) ، مسلم الإمارة (١٨٤٩) ، أحمد (٣١٠/١) ، الدارمي السير (٢٥١٩) .

<sup>(3)</sup> البخاري الفتن (٦٦٤٧) ، النسائي البيعة (٤١٥٤) ، ابن ماجه الجهاد (٢٨٦٦) ، أحمد (٣٢٥/٥) ، مالك الجهاد (٩٧٧) .

كَفِرُونَ ﴿ } (1) . فَأَمَرَهُمُ الله تعالى بقوله في [الأعراف: ٣]: { اَتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُمْ وَلاَ تَتَبِعُواْ مِن دُونِهِ ٓ أُولِيَآءَ ۗ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ } (2) .

وقالَ تَعالى: [البقرة: ١٧٠]: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيۡنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۖ أُولُوْ كَانَ ءَابَآوُهُمۡ لَا يَعْقِلُونَ شَيْكًا وَلَا يَهۡتَدُونَ شَلاٍ (3) إلى غير ذلكَ مِمّا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۗ أُولُوْ كَانَ ءَابَآوُهُمۡ لَا يَعْقِلُونَ شَيْكًا وَلَا يَهۡتَدُونَ شَلاٍ (3) إلى غير ذلكَ مِمّا يَدُلُّ على أنَّ أهلَ الجاهليَّة كانوا في رِبْقَةِ التقليد، لا يُحكِّمونَ لَهم رَأيًا، وَلاَ يُشْغِلُونَ يَدُلُّ على أنَّ أهلَ الجاهليَّة كانوا في رِبْقَةِ التقليد، لا يُحكِّمونَ لَهم رَأيًا، وَلاَ يُشْغِلُونَ فَكُرًا؛ فلِذلِكَ تاهوا في أودية الجَهالَة. وهكذا كُلُّ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكَهم في أيِّ عصرٍ كانَ. الاقتداء بالعالم الفاسق أو العابد الجاهل

( الخامسة ): الاقتداءُ بِفَسَقَةِ أَهْلِ العِلْمِ وجهَّالِهِم وعبَّادِهِم فَحَذَّرَهُم الله تَعالَى مِن ذلك بقوله [التوبة: ٣٤]: { \* يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّرَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ ذلك بقوله [التوبة: ٣٤]: { \* يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّرَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَللهِ لَيُ اللهِ لَيُهِ اللهُ وقال تَعالَى [المائدة: ٧٧]: لَيَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وقال تَعالَى [المائدة: ٧٧]: { قُلُ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِ وَلَا تَتَبِعُواْ أَهْوَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿ } } (5) . إلى آيات أُخرَ تُنادِي بِبُطْلانِ اللهُ قَبْلُ وَأَضَلُواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿ } } الاقْتِداءِ بالفُسَّاقِ وَأَهْلِ الضَّلالَة والغَيِّ، وذلِكَ مِنْ سَنَنِ الجَاهِلِيَّةِ وطرائِقِهِمُ المِعْوَجَّةِ.

( السادسة ): الاحتِجاجُ بِما كَانَ عليه أهلُ القرونِ السَّالِفَةِ، مِن غَيرِ تَحكيمِ العَقْلِ، والسَّالِفَةِ، مِن غَيرِ تَحكيمِ العَقْلِ، والأَحْذِ بِالدَّليلِ الصَّحيح. وقد أَبْطَلَ الله تَعالى ذلكَ بِقولهِ فِي [طه: ٤٩-٥٤]: { قَالَ فَمَا بَالُ فَمَن رَبُّكُمَا يَنمُوسَىٰ ﴿ قَالَ وَبُنَا ٱلَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ مُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ

الاحتجاج بما كان عليه الآباء بلا دليل

<sup>(1)</sup> سورة الزحرف آية : ٢٣ - ٢٤ .

<sup>(2)</sup> سورة الأعراف آية: ٣.

<sup>(3)</sup> سورة البقرة آية : ١٧٠ .

<sup>(4)</sup> سورة التوبة آية : ٣٤ .

<sup>(5)</sup> سورة المائدة آية : ٧٧ .

ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَنبٍ لَّ يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَّذِي اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللل

وقالَ تَعالَى فِي [ص:٦-٧]: { وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلاَ مِنْهُمْ أَنِ ٱمۡشُواْ وَٱصۡبِرُواْ عَلَىۤ ءَالِهَتِكُمْ ۖ إِنَّ مِنْهُمْ أَنِ ٱمۡشُواْ وَٱصۡبِرُواْ عَلَىٓ ءَالِهَتِكُمْ ۗ إِنَّ مِنْهُمْ أَنِ ٱمۡشُواْ وَٱصۡبِرُواْ عَلَىۤ ءَالِهَتِكُمْ ۗ إِنَّ مِنْهُمْ أَنِ ٱمۡشُواْ وَٱصۡبِرُواْ عَلَىۤ ءَالِهَتِكُمْ ۗ إِنَّ مِنْهُمْ أَنِ ٱمۡشُواْ وَٱصۡبِرُواْ عَلَىۤ ءَالِهَتِكُمْ ۗ إِنَّ مِنْهُمْ أَنِ الْمَسُواْ وَٱصۡبِرُواْ عَلَىۤ ءَالِهَتِكُمْ ۗ إِن مُنْهُمْ أَنِ الْمَسُواْ وَٱصۡبِرُواْ عَلَىٰ ءَالِهَتِكُمْ ۗ إِن مَنْهُمْ أَنِ الْمَسُواْ وَاصۡبِرُواْ عَلَىٰ ءَالِهَتِكُمْ ۗ إِن مَنْهُمْ أَنِ الْمَسَالِقُ وَلَا مَنْهُمْ أَنْ الْمُسَالِقُ وَلَا مِنْهُمْ أَنْ إِلَا اللَّهُ عَلَىٰ عَالِمُ لَا مِنْهُمْ أَنْ اللَّهُمْ عَنَا مِنَا مِنَا مِنْهُمْ أَنْ إِلَّا اللَّهُ عَلَىٰ مَا سَمِعْنَا مِنَا اللَّهُ وَلَا مِنْوالْ عَلَىٰ اللَّهُمْ عَنَا مِنَا مِنْهُ فَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُمْ عَنَا مِنَا مِنْهُ لَالَٰ لَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُمْ عَلَىٰ مِنْ عَلَىٰ اللَّهُمْ عَلَالِهُ عَلَىٰ اللَّهُمْ عَلَالِهُ لِلللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُمْ عَلَالِهُ لَلْمُ لَا مُنْ عَلَىٰ مَا سَمِعْنَا مِنَا مِنْ عَلَا مِلْمُ لَا مُنْ عَلَالِهُ لِلللَّهُ عَلَىٰ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُمْ عُنَا مِنْ عَلَالَالِهُ عَلَالَا مِنْ عَلَالَالِهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَالْمُ عَلَالَالِهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَالِهُ عَلَىٰ عَلَالَالِهُ عَلَىٰ عَلَالِهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَالِهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَالِهُ عَلَىٰ عَلَى عَلْ

فَجَعَلُوا مَدَارَ احْتِجَاجِهِم على عَدَمِ قَبُولِ مَا جَاءَت بِهِ الرُّسُلُ أَنَّه لَم يَكُنْ عليهِ أَسْلافُهُم، وَلا عَرَفُوه مِنْهِم، فَانْظُرْ إلى سُوءِ مدَارِكِهم، وَجُمُودِ قرائِحِهِم، وَلو كَانَت لَهُم أَسْلافُهُم، وَلا عَرَفُوه مِنْهم، فَانْظُرْ إلى سُوءِ مدَارِكِهم، وَجُمُودِ قرائِحِهِم، وَلو كَانَت لَهُم أَعِينٌ يُبْصِرُونَ بِهَا، وآذَانٌ يَسمَعُون بَهَا، لَعَرفُوا الحَقَّ بدليلِهِ، وانْقادُوا لِليَقينِ مِن غيرِ تَعْليلِهِ، وَهَكَذَا أَخلافُهُم ووراثهم، قَد تَشَابَهت قلوبُهُم.

<sup>(1)</sup> سورة طه آية: ٤٩ - ٥٤ .

<sup>(2)</sup> سورة القصص آية : ٣٦ - ٣٧ .

<sup>(3)</sup> سورة المؤمنون آية : ٢٣ - ٢٥ .

<sup>(4)</sup> سورة ص آية : ٦ - ٧ .

#### الاحتجاج على الحق بقلة أهله

(السابعة): الاعْتِمادُ عَلَى الكَثْرَةِ، والاحْتِجاجُ بالسَّوادِ الأعْظمِ والاحْتِجاجُ عَلَى بُطْلانِ الشَّيْءِبقِلَّةِ أهلِهِ. فَأَنْزَلَ الله تَعالى ضِدَّ ذَلِكَ وما يُبْطِلُهُ، فَقَالَ فِي بُطْلانِ الشَّيْءِبقِلَّةِ أهلِهِ. فَأَنْزَلَ الله تَعالى ضِدَّ ذَلِكَ وما يُبْطِلُهُ، فَقَالَ فِي الطَّلانِ اللهَّ عَن سَبِيلِ اللهَ إِن اللهَ أَلِن اللهَ أَلِن اللهَ أَلِن اللهَ أَلِن اللهَ أَلِن اللهَ أَلِن اللهَ عَن سَبِيلِ اللهَ أَلِن اللهَ عَن سَبِيلِ اللهَ أَلْمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِاللهِ اللهَ اللهُ اللهُ

فالكثرةُ على خِلافِ الْحَقِّ لا تستوجِبُ العُدول عَنِ اتِّباعِهِ لِمَنْ كَانَ لَهُ بَصِيرةٌ وَقَلَب، فالحَقُّ أَحَقُّ بِالاتِّباع، وإن قَلَّ أَنْصارُهُ؛ كما قال تَعالى [ص: ٢٤]: { قَالَ لَقَدَ ظَلَمَكَ فِلْحَقُّ أَحَقُ بِالاَّتِباع، وإن قَلَّ أَنْصارُهُ؛ كما قال تَعالى [ص: ٢٤]: { قَالَ لَقَدَ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ مَ قَلِيلًا مَّنَ النَّلُوا مِنَ النَّلُ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا اللَّهَ عِلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَقَلِيلُ مَّا هُمْ أَ } (2) ، فأخبر الله عن أهلِ الحَقِّ أنهم قليلون. غير أنَّ القلَّةَ لا تَضرُّهُمْ. ، فأخبر الله عن أهلِ الحَقِّ أنهم قليلون. غير أنَّ القلَّةَ لا تَضرُّهُمْ. أنَّ القلَّةَ لا تَضرُّهُمْ. أنَّ القلَّةَ لا تَضرُّهُمْ إِنَّ الكَرامَ قَلِيلُ عَديدُنا فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّ الكَرامَ قَلِيلُ عَديدُنا فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّ الكَرامَ قَلِيلُ اللَّالَ الْمَالَ الْحَرامَ قَلِيلُ عَديدُنا فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّ الكَرامَ قَلِيلُ عَديدُنا فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّ الكَرامَ قَلِيلُ عَديدُنا فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّ الكَرامَ قَلِيلُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالِولَ اللهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْمُ إِنَّ الكَرامَ قَلِيلُ عَديدُنا فَقُلْتُ لَا الْمَلْ الْمُؤْمُ إِنَّ الكَرامَ قَلِيلُ الْمُؤْمُ إِنَّ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ إِنَّ الْمُؤْمُ إِنَّ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ إِنَّ الْمُؤْمُ إِنَّ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُ

فيره المُنقادونَ لَهُ بَصيرةٌ ينظرُ إلى الدَّليلِ، ويأخذُ ما يَسْتنتِجُهُ البُرْهانُ، وإنْ قَلَّ العارِفونَ به، المُنقادونَ لهُ، ومن أَخَذَ ما عَليه الأكثرُ، وما أَلِفَتْهُ العامَّةُ من غيرِ نظر لدليلِ فهو مخطئٌ، سالك سبيلَ الجاهِلِية، مقدوحٌ عند أهلِ البصائرِ.

## الاستدلال على بطلان الشيء بكونه غريبًا

( الثامنة ) الاستدلال على بطلان الشيء بكونه غريبًا. فرد الله تَعالى ذلك بقوله في الثامنة ) الاستدلال على بطلان الشيء بكونه غريبًا. فرد الله تَعالى ذلك بقوله في المُؤرنِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ

<sup>(1)</sup> سورة الأنعام آية : ١١٦ - ١١٧ .

<sup>(2)</sup> سورة ص آية : ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) للسموأل .

إِلّا قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ اللهُ وَمعنى الآية: (فَلُولًا كَانَ) تحضيضٌ فيه معنى التفجُّع، أي: فهل كان (مِنَ القُرونِ) أي الأقوام المقتربة في زمان واحد { مِن قَبْلِكُمْ أُولُواْ بَقِيَّةٍ } (2) أي ذوو حصلة باقية من الرأي والعقل، أو ذَوو فضل، على أن يكون البقية اسمًا للفضل، والهاء (3) . للنقل، ومن هنا يقال: فلان من بقية القوم، أي: من خيارهم، ومنه قولهم في الزوايا خبايا، وفي الرحال بقايا، ﴿ يَنْهُونَ عَنِ الفَسَادِ فِي الْأَرْضِ } (4) الواقع فيما بينهم حسبما ذكر في قصَصهم، وفُسِّر الفساد بالكفر وما اقترن به من المعاصي، ﴿ إِلّا قَلِيلاً مِّمَّنَ أَنجَيْنَا لِكُولِهُم كانوا ينهون.

## انخداع أهل القوة والحيلة بقوهم وحيلتهم

(التاسعة):الاستدلالُ على المطلوب، والاحتجاجُ بِقومٍ أُعْطوا مِن القوَّةِ فِي الفَهْمِ وَالإِدْراكِ، وفِي القُدْرَةِ والمُلْكِ؛ ظَنَّا أَنَّ ذلك يَمْنَعُهُم مِن الضَّلالِ. فَرَدَّ الله تَعالى ذلك عليهم بقوله سبحانه في [الأحقاف: ٢٦-٢٦]: { فَلَمَّا رَأُونَهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أُودِيَتِهِمْ قَالُواْ هَعَذَا عَارِضٌ مُصْطِرُنَا مَّ بَلْ هُو مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ مَ رَبِحُ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ تَدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبُهَا عَارِضٌ مُصْطِرُنَا مَن لِهُ مَعْ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ مَ رَبِحُ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ قَلَ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبُهَا فَاصْبَحُواْ لَا يُرَى لَ إِلّا مَسْكِنْهُمْ أَ كَذَالِكَ خَيْرِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيمَا إِن فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى إِلّا مَسْكِنُهُمْ أَكُنُواْ بَعْ مَا أَنْهُمْ مَعْكُمُ مَ وَلَا أَفْوَدَهُمُ مَا أَنْهُمْ مَعْكُمُ مَ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْوَدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَنْفِدَهُم مَا كَانُواْ بِهِ عَيْمَهُمْ وَلَا أَنْفِدَهُم وَلَا أَنْفِدَهُم مَلِي وَاللّهُ مَا وَالْبَصَرُا وَأَفْوَدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَنْفِدُهُم وَلَا أَنْفُودَ وَلَا اللّهُمْ مَنْ عَلَى اللّهُ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَةَ وَانَ ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا قَالِهُمْ مَا كَانُواْ بِهِ عِيسَةَ وَانَ هُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا قَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الْمُعْلِمُ اللّهُ وَلَا الْمُعْلِي الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

<sup>(1)</sup> سورة هود آية: ١١٦.

<sup>(2)</sup> سورة هود آية : ١١٦ .

<sup>(3)</sup> أي هاء التأنيث في " بقية ".

<sup>(4)</sup> سورة هود آية : ١١٦ .

<sup>(5)</sup> سورة هود آية: ١١٦.

<sup>(6)</sup> سورة الأحقاف آية: ٢٤ - ٢٦.

الآية: { وَلَقَدُ مَكَّنَّهُمْ } أي: قَوَّيْنا عادًا وأَقْدَرْناهُم، و "ما" في قوله تَعالى: فيمَا إنْ مَكَّنَّاكُمْ فيه موصولةٌ أو موصوفةٌ و "إن" نافية، أيْ: في الَّذي، أو في شيء ما مَكَّنَّاكم فيه من السُّعَةِ والبَسْطَةِ وطُولِ الأعمارِ وسائرِ مَبادئ التَّصَرُّفاتِ كما في قولهِ تَعالى [الأنعام:٦] { أَلَمْ يَرَوْاْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِمِ مِّن قَرْنِ مَّكَّنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُرْ } · و لم يَكن النَّفيُ بلفظِ "ما" كراهة لِتكريرِ اللَّفظِ، وإنِ اخْتَلَفَ المَعْنى، { وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْكِدَةً } ليَسْتَعْملوها فيْما خُلقَتْ لَهُ، وَيَعْرفوا لكُلِّ منْها ما نيْطَت به مَعْرفَتُهُ من فُنون النِّعَم، وَيُسْتَدَلُّ بها على شُؤُون مُنْعمها عَجَلْلٌ وَيُداوموا على شُكْره جَـلَّ ثَناؤُه { فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ } كَيتُ لم يَسْتَعْمِلُوه في اسْتِماعِ الوحي ومواعظِ الرُّسلِ، { وَلَآ أَبْصَرُهُمْ } } (5) حَيثُ لم يَجْتَلُوا بِها الآياتِ التكونِيَّةَ المَرسومةَ في صحائفِ العالم، { وَلآ أَفْئِدَ ثُهُم } (6) حَيث لم يَسْتَعْملوها في معرفة الله تعالى { مِّن شَيْءٍ } أَيْ: شَيْئًا من الأشياء، و"من مَزيدَةٌ للتوكيد. وقولهُ: { إِذْ كَانُواْ يَجَحَدُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ } (8) تَعليل للنَّفي { وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مِيسَةَهْزَءُونَ ﴿ ﴾ (9) من العذاب الذي كانوا يَستَعجلونَه بطريق الاستهزاء، ويَقُولونَ: { فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ

<sup>(1)</sup> سورة الأحقاف آية: ٢٦.

<sup>(2)</sup> سورة الأنعام آية : ٦ .

<sup>(3)</sup> سورة الأحقاف آية: ٢٦.

<sup>(4)</sup> سورة الأحقاف آية: ٢٦.

<sup>(5)</sup> سورة الأحقاف آية: ٢٦.

<sup>(6)</sup> سورة الأحقاف آية: ٢٦.

<sup>(7)</sup> سورة الأحقاف آية: ٢٦.

<sup>(8)</sup> سورة الأحقاف آية: ٢٦.

<sup>(9)</sup> سورة الأحقاف آية : ٢٦ .

ألا تَرى أنَّ قومَ عادٍ كما أخْبَرَ عنهم التتريلُ كانوا منَ القوَّةِ والبَسْطَةِ في الأموالِ والأبدانِ والإِدْراكِ وسَعَة الأذهانِ وغيرِ ذلك مما لم يَكن مِثْلُهُ لِلعربِ الذينَ أدركوا الإِسلامَ، ومَعَ ذلكَ ضَلُّوا عن سواءِ السَّبيلِ، وَكَذَّبوا الرُّسُلَ بالأباطيلِ، فالتَّوفيقُ للإيمانِ باللهِ ورسلِه، والإِذعان للحق، وسُلوكِ سبيلِهِ إنِّما هو فَضْلُ منَ الله تَعالى لا لِكَثرةِ مالٍ ولا لحُسْن حال.

وَمَنْ يُرِدِ الْحَقَّ وَيَسْتَدِلَّ بِكُونِ مَن هو أحسنُ حالا منه لم يقبلُهُ، ولم يُحكِّم عقلَه، وَيَتَبِعْ ما يوصِله إليه الدليل، فقد سَلَكَ سبيلَ الجاهلية، وحادَ عن المحجَّة المرْضيَّة. ومِثلُ هذه الآية قولُه تَعالى [البقرة: ٨٩]: { وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ مِبِعَ فَلَعْنَهُ اللهِ عَلَى الْكَفِرِينِ ﴾ (2) كانَ اليَهودُ يَعْلَمونَ مِن كُتُبِهِم عَرَفُواْ كَفُولُواْ مِبِعَ فَلَعْنَهُ اللهِ عَلَى الْكَفِرِينِ ﴾ الله عَمَّد ﷺ وأنَّ الله سَيُرْسِلُ نبيّا كَرِيما من العَرَب، وكانوا مِن قبلُ يَسْتَفْتِحُونَ على المُعلاءِ، المُشرِكِينَ ببعثته، ويقولُونَ. يَا رَبَنا أَرْسِلِ النَّبِيَّ المُوعودَ إرسالُه؛ حتَّى ننتصرَ على الأعداءِ، فَلَمَا حاءَهُم مَا عَرَفُوا، وهو محمَّد ﷺ كَفُروا به؛ حَسَدًا منهم أنْ تكونَ النُّبُوةُ فِي العرب، فَلَمَا حاءَهُم مَا عَرَفُوا، وهو محمَّد ﷺ كَفُروا به؛ حَسَدًا منهم أنْ تكونَ النُّبُوةُ فِي العرب، يَشْاءُ. ومثلُها أَيْفنا قُولُه تَعالى [البقرة: ٢٤٦-١٤٧]: { الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَسَ يَعْرِفُونَهُ مِن الله يُوتِيهِ مَن كَيْكُ مُونَ النَّهُ عَلَى عَلَى المُعَلَى عَلَى المُعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى المُعَلَى عَلَى المُعَلَى عَلَى عَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ الْمَعْمَ الْعَلَمُ فَلَى عَلَى الْعَلَمُ فَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى الْعَلَمُ فَى مِنَ اللهُ عَلَى عَلَى الْعِلْمُ فَلَي عَلَى عَلَى الْعِلْمُ فَلَى عَلَى الْعَلَمُ فَلَى عَلَى الْعَلَمُ فَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَمُ فَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَمُ فَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَمُ فَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى الْعَلَمُ عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَمُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى الْعَلَمُ عَلَى عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(1)</sup> سورة الأحقاف آية : ٢٢ .

<sup>(2)</sup> سورة البقرة آية: ٨٩.

<sup>(3)</sup> سورة البقرة آية : ١٤٦ - ١٤٧ .

ٱلظَّلِمِينَ ﴿ كُمْ عَلْمِهِم لِما فيهِم عَلَى مُقْتَضَى عِلْمِهِم لِما فيهِم مِن الظَّلِمِينَ ﴾ (1) ، فكتمائهُم الحَقَ، وعَدَمُ جَرْيِهِم على مُقْتَضَى عِلْمِهِم لِما فيهم مِن الجاهِلِيَّةِ، والاعتقادِ أَنَّ فضلَ الله مقصورٌ عليهم، لا يَتَعَدَّاهم إلى غيرهم وآيةُ [الأنعام: ١٩ - ٢٠] موافقةٌ لِهذه الآية لفظًا ومعنَّى، وهي قولُه تعالى: ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِى إِلَى هَنذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ۚ أَيِّنَكُمْ لَتَهْهَدُونَ أَلُو لَا لَيْ مَن اللهِ عَالِهَةً أُخْرَى ۚ قُلُ لا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَيهٌ وَحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِى عُ مِّمَا تُشْرِكُونَ لَتَشْهَدُونَ أَن اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلِهُمْ لَا لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِى عُ مِّمَا تُشْرِكُونَ لَتَشْهَهُمْ اللهِ عَلَيْهُمُ الْكِيتَابَ يَعْرِفُونَهُ وَكَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱللّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُقْمِنُونَ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

# انخداع أهل الثروة بثروتهم

( العاشرة ): الاستدلالُ بعطاءِ الدُّنيا على مَحَبَّةِ الله تعالى قال سُبحانَه [سبأ: ٣٥- العاشرة ): وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَاۤ إِنَّا بِمَاۤ أُرْسِلْتُم بِهِ عَلَيْوُونَ ﴿ وَقَالُواْ ﴾ [٣٩]: { وَمَاۤ أَرْسِلْتُم بِهِ عَلَيْوُونَ ﴿ وَقَالُواْ اللهِ عَلَيْهِ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَاۤ إِنَّا بِمَاۤ أُرْسِلْتُم بِهِ عَلَيْوُونَ ﴿ وَقَالُواْ اللهِ عَلَيْهِ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَاۤ إِنَّا بِمَاۤ أُرْسِلْتُم بِهِ عَلَيْهِ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَاۤ إِنَّا بِمَاۤ أُرْسِلْتُم بِهِ عَلَيْهِ وَقَالُواْ اللهِ عَلَيْهِ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَا إِنَّا بِمَاۤ أُرْسِلْتُم بِهِ عَلَيْهِ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَا إِنَّا بِمَاۤ أُرْسِلْتُهُ بِهِ عَلَيْهِ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُهُ بِهِ عَلَيْهِ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُهُ بِهِ عَلَيْهِ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهُا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُهُ بِهِ عَلَيْهِ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهُا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُهُ بِهِ عَلَيْهِ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالُ مُثْرَفُوهُ فَي إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهُا إِلَّا قَالَ مُنْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُهُ بِهِ عَلَيْهِ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهُا إِلَّا قَالَ مُعْرَاقِهُ وَقَالُواْ

خَنُ أَكْتُرُ أَمْوَلاً وَأُولَداً وَمَا خَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ وَلَكَمْ وَلَا أُولِدَكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنا زُلْفَى إِلَّا مَنْ ءَامَنَ أَكْمَ وَمَا أَمْوَلُكُمْ وَلَا أُولِدَكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنا زُلْفَى إِلَا مَنْ ءَامَن وَعَمِل صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَتِ ءَامِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ وَعَمِل صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَتِ ءَامِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فَوَ عَمِل صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ وَا لَكُن رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عَبَادِهِ وَ وَيَقَدِرُ لَهُ وَاللَّهُ مِنْ شَيْءٍ فَهُو مُخْلِفُهُ وَاللَّالِ وَهُو خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ﴾ (3) . وقال عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقَتُم مِن شَيْءٍ فَهُو مُخْلِفُهُ وَهُو خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ﴾ (3) . وقال في سورة "القصص" [ ٤٦ - ٥ و] : ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَحْمَةً مِن رَبِي مَن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ وَلُولًا أَن تُومِيبَهُ مَ مُن نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ وَلَولًا أَن تُومِيبَهُ مُ مُصِيبَةً مِن قَبْلِكَ لَعُلَقُهُ أَلَا لَولُولًا فَنَتَعِعَ ءَايَنِكَ وَنَكُونَ مِن مَن يَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعُلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَلَولًا أَن تُعْمِيبَهُ مُ مُنِ مَن نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَلَولًا أَن تُعْمِيبَهُ مُ مُعَينَةً عَايَئِكَ وَنَكُونَ مِن وَنَكُونَ مِن فَيْلِكَ لَكُونَ وَلُولًا فَنَتَعِعَ ءَايَنِكَ وَنَكُونَ مِن مَنْ يَذِيرُ وَلَا أَنْ الْوَلَا أَوْلَا أَنْ الْوَلَا لَولَكُونَ مُولُولًا وَلَكُونَ مُن وَلُولُولُ وَبُولُولُ وَلَا أَنْ الْمُولِلُولُ وَلَا أَنْ الْمُؤْلُولُ وَلَا أَولَا أَولُولُ وَلَهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَولًا فَاللَّولِ وَلِيلَا لَا لَعُلْلُكُ وَلَا أَولُولُ وَلَا أَلَا لَا لَعُلُمُ مُنْ مُنْ فَلُولُولُولُ وَلَا أَلَالُولُولُولُ وَلَا أَلُولُولُ وَلَا أَلْولُلُولُ وَلَا أَولُولُولُولُ وَلَا أَولُولُ وَلَلْولُولُ وَلَا أَيْنَا لَولُولُ وَلَا أَنْ مُولُولُولُ وَلِلَا اللْعُلُولُ وَلَا أَلُولُولُ

<sup>(1)</sup> سورة البقرة آية: ١٤٥.

<sup>(2)</sup> سورة الأنعام آية: ١٩ - ٢٠ .

<sup>(3)</sup> سورة سبأ آية : ٣٤ - ٣٩ .

المُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَمّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنا قَالُواْ لَوْلَا أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَىٰ أَولَمْ وَعَلَمُ الْحَوْانِ تَظَهْرًا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ ﴿ قُلْ فَأْتُواْ يَكُونُ وَ اللّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعَهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعَلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ اتَبْعَ هَوَنهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّهَ إِن اللّهَ لَا عَلَيْهِمْ أَوْمَلَ اللّهَ لَا عَلَيْهِمْ أَوْمَلَ اللّهُ اللهَ اللهُ اللهُ

فقدْ كفانا الله تعالى إبطالَ هذه الخَصْلة الجاهليَّة بقول في الآية الأولى [سبأ: ٣٦]: { قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآء } (3) ، وفي الآية الأخرى بقوله [القصص: ٧٨]: { قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآء } الله ورضاء الله إنَّما يَكُون لَ أُولَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الله والإِذعانِ للحقِّ باتِّباعِ البُرهانِ. وأمَّا كثرةُ المالِ وسَعَةُ الرِّزقِ وعيشُ الرَّخاء، فلا دليلَ فيه على نجاةِ المُنْعمِ عليه بمثلِ ذلك، ولو كانتِ الدُّنيا وما فيها تُعادلِ عند الله جَناحَ بَعوضة ما سَقى مَنْ عصاه شربةَ ماء. قالَ سُبحانه [الزحرف: ٣٣]: { وَلَوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكَفُرُ بِٱلرَّحْمَانِ لِبُيُومِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَةٍ { وَلَوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكَفُرُ بِٱلرَّحْمَانِ لِبُيُومِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَةٍ }

<sup>(1)</sup> سورة القصص آية: ٥٠ - ٥٠ .

<sup>(2)</sup> سورة القصص آية : ٧٦ - ٧٨ .

<sup>(3)</sup> سورة سبأ آية : ٣٦ .

<sup>(4)</sup> سورة القصص آية : ٧٨ .

وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿ } (1) . وعلى ذلك قول القائل: (2)

كَمْ عالم عالِم أَعْيَتْ مَذَاهِبُهُ وجاهِل جاهِل تَلْقَاهُ مَرْزوقا<sup>(٣)</sup> ومما ينْسَبُ لبَعض الأكابر:

رضينا قِسْمَةَ الجَبَّارِ فينا لَنا عِلم وَلِلأَعْداء مالُ فإنَّ المالُ يَفْنى عَنْ قريبٍ وَإِنْ العِلْمَ باقٍ لا يَـزالُ

والشَّواهِدُ كثيرة. والمقصودُ أنَّ ما كانَ عليه أهلُ الجاهِلِيَّة مِنْ كونِ زَحارِفِ الدُّنيا مِن الأدلَّة على قُربِ مَن حازَها مِن الله وقَبوله عندَه فقول بعيد عن الحقِّ، ومذهب باطلُّ لا ينبغي لمَنْ له بصيرة أنْ يُعَوِّلَ عَلَيْه.

#### الاستخفاف بالحق لضعف أهله

(الحادية عشرة): الاستدلالُ على بُطْلانِ الشَّيء بأخذِ الضُّعَفاءِ بِه، وضَعفِ فَهم من أخذَ به، على ما يَدُلُّ عليه قولُ قومِ نوح له كما حَكاه عنهم الكِتابُ الكريمُ. قَالَ تَعالى في سورةِ [الشُّعراءِ: ١١٥- ١١]: { كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ۚ إِذْ قَالَ هَمُ أَخُوهُمْ نُوحُ الْمُرْسَلِينَ ۚ إِذْ قَالَ هَمُ أَخُوهُمْ نُوحُ اللهُ وَاللهِ عُونِ هِ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ تَتَقُونَ هِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ هِ فَاتَقُواْ اللهَ وَأَطِيعُونِ هِ قَالُواْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ أَجْرِ مَن إلاَ عَلَىٰ رَبِ الْعَلَمِينَ هِ فَاتَقُواْ اللهَ وَأَطِيعُونِ هِ \* قَالُواْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ أَجْرِ فَي قَالُ وَمَا عَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِينَ هِ فَاتَقُواْ اللهَ وَأَطِيعُونِ هِ \* قَالُواْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ أَجْرِ فَمَ قَالَ وَمَا عَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِينَ هِ فَاتَقُواْ اللهَ وَأَطِيعُونِ هِ \* قَالُواْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ الْأَرْدُلُونَ أَوْمَ وَمَا أَنَا وَمَا عَلَىٰ رَبِّ الْعَمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ هَى إِنْ حِسَابُهُمْ إِلّا عَلَىٰ رَبِّ لَوْ تَشْعُرُونَ هِ وَمَا أَنَا إِلّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ هَا إِنْ اللهُ وَمَا عِلْمِي إِنْ أَنَا إِلّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ هَا إِنْ الْنَا إِلَّا عَلَىٰ رَبِي لَهُ وَلَونَ هُمِينَ هُ إِلَا عَلَىٰ رَبِي الْعِيمُ وَلَا عَلَىٰ مَا عِلْمِي الْكَانُوا يَعْمَلُونَ فَيْ إِلَا عَلَىٰ رَبِي اللْعَالِي اللْعَلَيْمِينَ هُ إِلَا عَلَىٰ رَبِي الْعِيمُ الْعَالِمُ الْعَلَىٰ وَلَى اللّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَيْلُونَ اللّهُ عَلَىٰ مَنَا أَنَا الللّهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَى عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَنِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ مَا عِلْمُ عَلَىٰ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَالِهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ هَا عَلَىٰ الْعَلَاقُ اللّهُ الْعَلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمَاعِلَا الْع

فَانْظُرْ إِلَى قَوْمِ نُوحٍ كَيفَ اسْتَنكَفُوا مِن اتِّباعٍ نَبِيِّهِم لِسَبَبِ اتِّباعِ الضُّعَفَاءِ له، وَذَلِكَ لِكُونِ مَطْمَحٍ أَنظارِهِم الدُّنْيا، وإلا لو كانت الآخرةُ هَمَّهم، لاتَّبَعُوا الحَقَّ أَيْنَمَا وَجَدُوهُ،

<sup>(1)</sup> سورة الزحرف آية: ٣٣.

<sup>(2)</sup> هو أبو الحسين أحمد بن يجيي المشهور بابن الرواندي الملحد .

<sup>(</sup>٣)وبعده: هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا.

<sup>(4)</sup> سورة الشعراء آية : ١٠٥ - ١١٥ .

ولكن لِجاهِلِيتِهِم أَعْرَضُوا عَن الحَقِّ لاتِّبَاعِ شَهُواتِهِم، وانْظُرْ إلى هِرَقْلَ لَمَّا كان من العَقْلِ والبَصيرةِ على حانبٍ عظيمٍ، اعتقدَ اتِّباعَ الضُّعفاءِ دليلاً على الحَقِّ. فقال في جُملةِ ما سألَ أبا سُفْيانَ عن رسولِ الله ﷺ. "وَسَأَلْتُكَ عن أشْرافِ النَّاسِ اتَّبَعُوه أم ضُعفاؤهم؟ فَذَكَرْتَ أَنْ ضُعَفاءَهم اتَّبَعُوه، وهم أَتْباعُ الرُّسُلِ".

ومِثْلُ ذلكَ قوله تَعالَى فِي سُورةِ [هُوْد: ٢٥-٢٧]: { وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ٓ إِنِّي كُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ۚ أَن لاَ تَعْبُدُواْ إِلاَ ٱللَّهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ۚ فَقَالَ ٱلْمَلاُ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ۚ أَن لاَ تَعْبُدُواْ إِلاَ ٱللَّهَ ۚ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ۚ فَقَالَ ٱلْمَلاُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىٰلكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلُكَ ٱتَبْعَلكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا وَمَا نَرَىٰلكَ ٱتَبَعَلكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَاللَّهُ مُ كَذِيبِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَاللَّهُ مُ كَذِيبِينَ هَا مَن فَضْلَ بَلْ نَظُنُكُمْ كَذِيبِينَ هَا } (1) .

## وصم أنصار الحق بما ليس فيهم

(الثانية عشرة) من حصالِ أهل الجاهلية: رمي مَنِ اتَّبَعَ الْحَقَّ بِعَدَمِ الإِحلاصِ، وطَلَبِ اللهُ اللهُ على فَرَدَّ اللهُ عَلَيْهِم بقولِ نَبِيِّهِم الَّذِي حكاهُ الله عن نوحٍ في الآيات المذكورة في المسألة الحُادية عشرة، بقوله [الشعراء: ١١١- ١١٥] ﴿ فَ قَالُواْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ﴿ اللهِ عَلَىٰ رَبِّي ۖ لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿ وَمَا أَنُا بِطَارِدِ قَالُ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ إنْ حِسَابُهُمْ إِلّا عَلَىٰ رَبِّي ۖ لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ اللهُ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ إنْ إِنْ أَنَا إِلّا نَذِيرٌ مُّيِن ﴾ (2) . ومقصودُهُم أنَّ أثباعَكَ فقراءُ، آمَنوا بِكَ؟ لَيْنَالُوا مقصدَهُمْ مِن العَيشِ، لا أنَّ إِيمانَهِم كان لِدَليلٍ يَقْتَضِي صِحَّةَ ما حَبْتَ بِهِ؟ فَلِهذا رَدَّ عَلَيْهِم عَمَا رَدَّ.

# التكبر عن نصرة الحق لأن أنصاره ضعفاء

(الثالثة عشرة) من حصالِ الجاهلية الإعراضُ عَن الدحولِ في الحَقِّ الَّذي دَحَلَ فِيهِ الطَّعَفَاء؛ تَكَبُّرًا وأَنفَةً. فردَّ الله تعالى عَلَيْهم ذلك بقولِه في سُورةِ [الأنعام ٥٢-٥٣]: ولا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُريدُونَ وَجْهَهُ مَّ مَا عَلَيْكَ مِنْ

<sup>(</sup>۱) سورة هود آية: ٢٥ - ٢٧.

<sup>(2)</sup> سورة الشعراء آية : ١١١ - ١١٥ .

وحاصلُ الرَّدِّ أَنَّ مَن آمَنَ مِن هؤلاءِ الضُّعفاءِ، إِنَّما كانَ إِيمانُه عَن بُرهانٍ، لا كما زعم خصومهم، ولست أنت بمسئول عنهم، ولا هم بمسئولين عن حسابك، فطردُهم عن بابِ الإيمانِ من الظلم بِمَكانِ.

# استدلالهم على بطلان الشيء بكونهم أولى به لو كان حقا

(الرابعة عشرة): الاسْتِدْلالُ على بُطلانِ الشَّيء بِكُونِهم أَوْلى بِهِ لَوْ كَانَ حَقًّا. قَالَ تَعالى فِي سورةِ [الأحقاف ١١] { وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيرًا مَّا سَبَقُونَآ لَا اللَّهِ عَالَى فِي سورةِ [الأحقاف ١١] } وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيرًا مَّا سَبَقُونَآ لَا اللَّهُ وَلَا أَرَءَيْتُمْ إِلَيْهِ وَلَهُ [١٠] } وَقَالَ أَرَءَيْتُمْ إِلَيْهِ وَلَهُ لَا يَهْتِدُواْ بِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مَثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مَثْلِهِ عَلَى مَثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مَثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مَثْلِهِ عَلَى مَثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مَثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مَثْلِهِ عِلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مَثْلِهِ عَلَى مُؤْلِهِ عَلَى مَثْلُولُ مِنْ عَلَى مَثْلِهِ عَلَى مَثْلُولُ مَلْ عَلَى مَثْلُولُ مِنْ عَلَى مَثْلُولُ مَلْ مَثْلُهُ عَلَى مَثْلُولُ مَلْ مَثْلُولُ مَلْ مِنْ عَلَى مَا مِنْ عَلَى مَا مُنْ مِنْ عَلَى مَا مُنْ مَلْكُولُ مَا مُنْ مُنْ مَلْ مَا مُنْ مِنْ مَلْكُولُ مَا مُنْ مَا مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ مَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مَا مُنْ مُنْ مِنْ مَا مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ مَا مُنْ مُنْ م

#### جهلهم بالجامع والفارق

(الخامسة عشرة): الاستدلالُ بِالقياسِ الفاسِدِ وإنكارُ القِياسِ الصَّحيحِ، وجَهْلهمْ بِالحَامِعِ والفارِقِ. قال تعالى في سورةِ [المؤمنين ٢٤-٢٥] { فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَالَى اللهُ مَثَرُ مِّثَلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَتَهِكَةً مَّا سَمِعْنَا

<sup>(1)</sup> سورة الأنعام آية : ٥٢ - ٥٣ .

<sup>(2)</sup> سورة عبس آية : ١ - ٢ .

<sup>(3)</sup> سورة الأحقاف آية: ١١.

<sup>(4)</sup> سورة الأحقاف آية : ١٠ .

إِلَا رَجُلُ بِهِ، حِنَّةُ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ، حَتَّىٰ حِينِ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ وقبل الآية [٢٣]: { وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۦ } (2) شُروعٌ في بيان إهمال النَّاس وتركِهِم النَّظَرَ والاعتبارَ فيما عَدَّدَ سُبحانَه مِن النِّعَم قَبْلَ هـذه الآية، ومن خلفهم مِن زَوالِها، وفيي ذلك تخويفٌ لِقريش، وتقديمُ قصَّة نوح عليه السلام على سائرٍ القَصصِ مِمَّا لا يَخفي وجهُهُ، فَقال مُتَعَطِّفا عليهم، ومُسْتَميلا لهُمْ إلى الحَقِّ { يَـٰقَوْمِر ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ } (3) أي: اعْبُدُوهُ وحدَه، { مَا لَكُم مِّنَ إِلَىٰهٍ غَيۡرُهُۥٓ ۚ } (4) استئنافٌ مَسوق لتعليل العبادة المأمور بها، { أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿ } (5) الهَمْزَةُ لِإنكار الواقع واستقباحه، والفاءُ للعطفِ على مقدَّر يَقْتُضيهِ المَقامُ، أيْ: أتَعْرِفونَ ذلكَ، أي مَضْمونَ قوله تَعالى. { مَا لَكُر مِّنْ إِلَيهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿ اللَّهِ عَذَابَهُ تَعالَى الَّذي يَسْتَوجبُهُ ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ } من تَرْك عَبادته سبحانَه وحْدَه، وإشراككم به وَ العبادة ما لا يَسْتَحقُّ الوجودَ - لُولا إيجادُ الله إياه- فَضْلا عن اسْتحقاق العبادة، فالمُنْكَرُ عــدمُ الاتِّقاء، مَعَ تَحقُق ما يوجبُه، { فَقَالَ ٱلْمَلُوُّا } (7) أي الأشراف { ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ } (8) وصفَ الملأ بالكُفْر مَعَ إشْراك الكُلِّ فيه للإيْذان بكمال عَراقَتهم وشدَّة شكيمتهم فيه، وليسَ المُرادُ من ذلكَ إِلاَ ذَمَّهُم، دُونَ التَّمُّيْزِ عن أَشْرافِ آخَرينَ آمَنوا به عليه السلام أو لم يُؤمِنْ بِهِ أَحَدُ

<sup>(</sup>۱) سورة المؤمنون آية : ۲۵ - ۲۵ .

<sup>(2)</sup> سورة المؤمنون آية : ٢٣ .

<sup>(3)</sup> سورة الأعراف آية : ٦٥ .

<sup>(4)</sup> سورة الأعراف آية: ٦٥.

<sup>(5)</sup> سورة الأعراف آية: ٦٥.

<sup>(6)</sup> سورة الأعراف آية: ٦٥.

<sup>(7)</sup> سورة المؤمنون آية : ٢٤ .

<sup>(8)</sup> سورة المؤمنون آية : ٢٤ .

مِن أَشْرَافِهِم، كَمَا يُفْصِح عنه قُولُه: { وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا } وهذا القولُ صَدَرَ مِنْهُم لِعَوامِّهم، { مَا هَاذَآ إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُكُمْ } أي: في الجنس والوصف، من غير فرق بَينَكم وبَينَه، وَصَفوهُ عليه السلام بذلكَ مُبالَغةً في وضْع رتْبَته العالية، وحَطِّها عن مخصِبِ النُّبُوَّةِ، وَوَصَفوه بقوله سبحانه وتعالى: { يُريدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ } (3): إغْضابا للمخاطبين عَلَيه عليه السلام وإغراء لهم على معاداته، والتَّفَضلُ: طَلَبُ الفَضل، وهو كنايَةٌ عن السِّيادَة، كأنَّه قيلَ يُريدُ أنْ يَسودَكمْ ويتقَدَّمَكُمْ بادِّعاءَ الرِّسالة، معَ كَوْنهِ مِثْلَكمْ، { وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَتَهِِكَةً } (4) بيانٌ لعَدَم رسالة البشر عَلَى الإطلاق على زَعْمهم الفاسد، بَعْدَ تَحْقيق بَشَريَّته عليه السلام. أي ولَو شَاءَ الله تعَالى إرسالَ الرُّسلِ، لأرْسَلَ رُسُلا مِنَ المَلائكةِ، وإنَّما قيلَ "لأنْزَلَ" لأنَّ إرْسَالَ المَلائكَة لا يكونُ إلا بطريقِ الإِنزال، { مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِيٓ ءَابَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ } ، هَذَا إشارة إلى الكلام الْمَتَضمِّن الأمرَ بعبادة الله وَعَجَل حاصَّةً والكَلامُ على تقدير مُضاف أيْ ما سَمعنا بمثل هذا الكلام في آبائِنا الماضينَ قَبْلَ بعثتِه عليه السلام. وقُدِّرَ المضافُ لأنَّ عدمَ السَّماع لكلامِ نوح المذكور لا يصلُحُ لِلرَّدِّ فإنَّ السَّماعَ بِمِثْلِهِ كان في القَبولِ { إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِـ حِنَّةٌ } أيْ ما هو إلا رَجُلٌ به جُنُونٌ أو حنٌّ يخْبُلونَهُ ولذلكَ يَقولُ ما يَقولُ، { فَتَرَبَّصُواْ بِهِۦ حَتَّىٰ حِينِ ﷺ } <sup>(7)</sup> فاحْتَمِلوهُ واصْبِروا عليه وانْتَظِروا لَعَلَّهُ يَفيقُ مِمَّا هو

<sup>(1)</sup> سورة هود آية: ۲۷ .

<sup>(2)</sup> سورة المؤمنون آية : ٢٤ .

<sup>(3)</sup> سورة المؤمنون آية: ٢٤.

<sup>(4)</sup> سورة المؤمنون آية: ٢٤.

<sup>(5)</sup> سورة المؤمنون آية : ٢٤ .

<sup>(6)</sup> سورة المؤمنون آية: ٢٥.

<sup>(7)</sup> سورة المؤمنون آية : ٢٥ .

فيه مَحْمول على مَرامي أحْوالِهمْ في المُكابَرةِ والعِنادِ، وإضرابُهُم عَمَّا وَصَفُوه عليه السلام أرجَحُ بِهِ مِنَ البَشَرِيَّة، وإرادَة التَّفَضُّلِ، إلى وصفه بِما تَرَى، وهُم يَعْرِفونَ أَنَّه عليه السلام أرجَحُ النَّاسِ عَقْلا، وأرْزُنُهُم قُولا، وهو مَحْمولٌ على تَناقُضِ مَقالاتِهم الفاسِدَةِ، قاتَلَهم الله تَعالى النَّس عَقْلا، والقياسُ الفاسدُ والصَّحيحُ، والجامعُ والفارِق، مُفَصَّلا في كتب الأصول (1) فَيَنْ الرُّسلُ عليهم السلام وسائرِ النَّاسِ مُشابَهة مِن جهة البشريَّة ولوازِمِها الضروريَّة، فيَشِنْ الرُّسلُ عليهم السلام وسائرِ النَّاسِ مُشابَهة مِن جهة البشريَّة ولوازِمِها الضروريَّة، فيَصِحُّ حينئذ قياسُ الرُّسلُ على غيرِهم فيها، وعليه قولُه تَعالى [الكهف: ١١٠ فصلت: ٦] فَروق كثيرة منها أنَّ الله تعالى اصْطفاهم على النَّاسِ برسالاتِه وبكلامِه ووحْيِه وحصهم فروق كثيرة منها أنَّ الله تعالى اصْطفاهم على النَّاسِ برسالاتِه وبكلامِه ووحْيِه وحصهم بذلك، فَلا يُقاسُ أحَدُّ مِن النَّاسِ بِهِم حينئذ مِن هذه الجهةِ، كَما لاَ يَصِحُّ قياسُ غيرهم بِهم في سائر خصائِصهِم التي فُصِّلَتْ في غيرٍ هذا المُوضع، فالجاهلِيَّةُ لم يُميِّزوا بَين القِياسِ في سائر خصائِصهِم التي فُصِّلَتْ في غيرٍ هذا المُوضع، فالجاهلِيَّةُ لم يُميِّزوا بَين القِياس على الصحيح والفاسِدِ، ولا عرفوا الجامع ولا الفارق، كما سَمِعتَ مِن قِياسِهم الرَّسُلُ على غيرِهم، وهَكذا أَثْبَاعُهُمُ اليومَ ومَن هو على شاكِلتِهمْ.

### الغلو في الصالحين

(السادسة عشرة): الغُلوُّ في الصَّالِحينَ مِن العُلَماءِ والأولِياء، كقوله تَعالى في سورة [التوبة ٣٠- ٣٦]: { وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَالْتُوبَةِ وَوَلُهُمْ بِأَفُوا هِهِمْ لَيُهُمْ اللَّهُ أَنَى يُؤَفَكُونَ وَاللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمُرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ فَنَ اللَّهُ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمُرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلَا لِيَعْبُدُواْ اللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمُرُواْ إِلَا لِيَعْبُدُواْ إِلَا لِيَعْبُدُواْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَمُنَا أَمْرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِولِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِولُونَ وَلَوْ وَكُوهُ وَلَوْ وَكُولُونَ وَلَوْ وَكُولُولُ وَلَا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللْولِي الللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِهُ الللللللللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللِّهُ الللللللِهُ الللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللللللِي الللللِهُ اللللللللللَّهُ اللللللللِهُ اللللللِهُ اللللللِهُ اللللللِهُ اللللللِهُ الل

<sup>(1)</sup> وأجود ما كتب في الاستدلال بالقياس ، وتمييز صحيحه من سقيمه ، كتاب (القياس في الشرع الإسلامي) لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم ، وقد طبعته المطبعة السلفية مرتين .

<sup>(2)</sup> سورة فصلت آية : ٦ .

<sup>(3)</sup> سورة التوبة آية : ٣٠ - ٣٢ .

أرْبابا يُحلِّلُونَ وَيُحرِّمُونَ، وَيَتَصَرَّفُونَ فِي الكُونِ ويُنادَونَ فِي دَفعِ ضُرِّ أَو جَلْبِ نَفْعٍ مِن جاهِلِيَةِ العَرَبِ، ولهمُ اليومَ بقايا في مَشارِقِ جاهِلِيةِ أهل الكِتابِيِّينَ، ثُمَّ سَرى إلى غيرِهِم من جاهِلِيَّةِ العَرَبِ، ولهمُ اليومَ بقايا في مَشارِقِ الأَرضِ ومَغارِبِها، تصديقًا لِقولِ النَّبِيِّ عَلِيُ { لَتَتَبِعُنَّ سَنَن مَنْ كَانَ قَبْلَكُم } (1) الحديث، حتى نَرى غالبَ النَّاسِ اليومَ مُعْرِضينَ عن الله، وعن دينه الَّذِي ارْتَضاه، مَتَوَغِّلِينَ فِي البِدَع، تائِهينَ في أودية الضَّلالِ، مُعادينَ لِلْكِتابِ والسُّنَّةِ ومَن قامَ بِهما، فأصْبَحَ الدينُ مِنهم في أنين، والإسلامُ في بَلاءِ مبين. وحسبُنا الله، ونعْمَ الوكيلُ.

#### الاعتذار بعدم الفهم

<sup>(1)</sup> البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7٨٨٩) ، مسلم العلم (777) ، أحمد (1/4) .

<sup>(2)</sup> سورة البقرة آية : ۸۷ - ۸۸ .

<sup>(3)</sup> سورة النساء آية : ١٥٥ .

<sup>(4)</sup> سورة فصلت آية : ٥ .

ومنهم مَن قالَ معنى غُلْف: مُغَشَّاةٌ مِعُلوم مِنَ التَّوراةِ تحفظُها أَنْ يَصلَ إليها ما تأتي به، أو بِسلامة مِنَ الفِطْرَةِ كذلِكَ. وعلى الثاني أَنَّها أوعِيَةُ العِلْمِ، فَلُو كانَ ما تقولُهُ حَالا وصِدقًا لَوعَته.

قالَ ابنُ عبَّاسٍ وقتادةُ والسُّدي: أو مملوءَةٌ عِلْمًا، فَلا تَسَعُ بعدُ شيئًا، فَنحنُ مُسْتَغْنونَ بِما عندُنا عَن غيرِه. ومنهم مَن قالَ: أرادوا أَنَّها أوعِيةُ العِلْمِ؛ فَكَيْفَ يَحِلُّ لنا اتباعُ الأُمِّيِّ، ولا يخفى بُعْدُهُ. وقالَ تعالى في سورةِ [هود: ٨٩- ٩١]: { وَيَنقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَكُمْ شِقَاقِيٓ أَن ولا يخفى بُعْدُهُ. وقالَ تعالى في سورةِ [هود: ٩٨- ٩١]: { وَيَنقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَكُمْ شِقَاقِيٓ أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ هَي يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ هَي وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ مُ نُومًا لَوَا يَنشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ مُ نُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَقِي رَحِيمُ وَدُودٌ ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ مُ لَكُومٍ وَلَوْلاً رَهَطُكَ لَرَجَمْنَكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ هِ } } (1) . وهذه تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَنكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ هِ } } (1) . وهذه الآية الأولى، وقد كَذَبُهُمُ الله تعالى في دَعواهم هذه في الناس كثيرة، وذَكرَ أَن السَبْبَ في عَدَمِ الفَهُم إِنَّما هو الطَّبْعُ على القُلوبِ بكُفُرِهِم، لا القُصورُ في البيانِ والتَفْهيمِ. السَّبَ قولَ القَائل (2):

والنَّجْمُ تَسْتَصْغِرُ الأبصارُ صورتَــه والذَّنْبُ للطَّرْفِ لا لِلنَّجْمِ في الصِّغَرِ

## إنكارهم الحق الذي لا تقول به طائفتهم

(الثامنة عشرة): من حصال الجاهِلية: أنَّهم لا يَقْبَلُونَ مِنَ الْحَقِّ إِلا ما تَقُولُ بِهِ طَائِفَتهمْ. قَالَ تعالى [البقرة: ٩١]، { وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزِلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُوْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْهَ وَالْمَوْنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْهَ وَالْمَوْنُ وَهُو ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلُ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُو ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلُ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُو ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلُ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ هَا } (3)

<sup>(1)</sup> سورة هود آية : ۹۸ - ۹۱ .

<sup>(2)</sup> هو أبو العلاء المعري .

<sup>(3)</sup> سورة البقرة آية : ٩١ .

وَمَعْنى { نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا } أيْ: نَسْتَمرُ عَلَى الإِيمانِ بالتَّوراةِ ومما في حُكْمها، ومرادهم مما أُنزِلَ في تقريرِ حُكْمها، ومرادهم بضميرِ المُتكلِّمِ إمَّا أنبياء بَني السرائيلَ - وهو الظَّاهرُ، وفيه إيماء إلى أنَّ عدمَ إيمانِهم بالقرآنِ كانَ بغيًا وحَسَدًا على نُزولِهِ على مَن لَيْسَ مِنهم، وإمَّا أنفُسُهُم، ومعنى الإِنزالِ عليهم: تكليفُهُم بِما في المُنزَّلِ مِن الأحكام.

وَذُمُّوا على هذهِ المقالةِ لِما فيها مِن التَعريضِ بشأنِ القرآنِ، ودَسائسُ اليهود مشهورة، أو لأهُم تَأُوَّلُوا الأمرَ المُطْلَقَ العامَّ، ونزلوه على خاصٍّ هو الإيمانُ بِما أُنْزِل عَليهم، كَما هو دَيْدَنُهُم فِي تأويلِ الكِتابِ بغيرِ المرادِ مِنهُ. { وَيَكَفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُ } (2) أيْ: هُمْ مقارنونَ لِحَقيقتِه، أيْ: عالمونَ بِها { مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُمْ ۗ } (3) لأنَّ كُتُبَ الله يُشتقلُ، وقد قرَّرَتْ مضمونَ الخَبرِ، لأنَّها كَالاستدلالِ عليه، ولِهذا تَضَمَّنت رَدَّ قولهم: { نُؤُمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا } (4) حَيثُ أَنْ مَن لمُ يُصَدِّقُ بِما وافَقَ التّوراة، لم يصدق بها.

{ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ } أَمْرٌ للنَّبِيِّ عَلَيْ أَنْ يَقُولُ وَلَ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ } أَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنْ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ يقولَ ذلك تَبْكيتًا لهم، حيث قَتُلوا الأنبياءَ مَعَ ادِّعاءِ الإِيمانِ بالتَّوراةِ، وهِي لا تُسَوِّغُه.

<sup>(1)</sup> سورة البقرة آية: ٩١.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة آية: ٩١.

<sup>(3)</sup> سورة البقرة آية: ٩١.

<sup>(4)</sup> سورة البقرة آية : ٩١ .

<sup>(5)</sup> سورة البقرة آية : ٩١ .

#### التمسك بخرافات السحر

(التاسعة عشرة) من خِصالهم: الاعتياض عن كِتابِ الله تَعالى بكتُب السِّحر، كُما قال تَعالى في سورة "البقرة" [١٠١ - ١٠١]: { وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَ كِتَنبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلَّكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيِّن بِبَابِلَ هَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَان مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا خَنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُر ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرّقُونَ بِهِ . بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْن ٱللَّهِ ۚ وَيَتَعَآمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَن ٱشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوٓاْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمۤ ۚ لَوۡ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ { أَ) والكلامُ على هذه الآية في التفاسير مشهور، وهذه الخَصلةُ الجاهليّةُ مَوجودة اليومَ في كَثير من النّاس، لا سيَّما مَن انتسبَ إلى الصَّالحينَ وهو عنهم بمراحلَ، فَيَتَعاطَى الأعمالَ السِّحريَّةَ من إمساك الحَيَّات، وضرْب السِّلاح، والدُّحول في النِّيران، وغير ذلك ممَّا وَرَدَت الشَّريعةُ بإبطاله، فَأَعْرَضوا، ونبذوا كتابَ الله وَراءَ ظُهورِهِم، واتَّبَعوا ما أَلْقاهُ إليهِم شَياطينُهُم، وادَّعَوا أنَّ ذلكَ منَ الكَرامات، مَعَ أنَّ الكَرامة لا تصدرُ عن فاسق، ومَن يَتَعاطى تلكَ الأعمال فسْقُهُم ظاهرٌ للْعَيان، ولذا اتَّخَذوا ديْنَهم لَعبًا ولَهْوًا، وفي مثلهم قالَ تَعالى [الكهف: ١٠٤]: { ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعَّيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰة ٱلدُّنْيَا وَهُمْ تَكْسَبُونَ أَنَّهُمْ تَكُسِنُونَ صُنْعًا ﴿ (2)

<sup>(1)</sup> سورة البقرة آية: ١٠١ - ١٠٢ .

<sup>(2)</sup> سورة الكهف آية : ١٠٤ .

#### التناقض في الانتساب

(العشرون): تَناقضهُم في الانْتِسابِ. فَيَنْتَسِبونَ إلى إبراهيمَ عليه السلام وإلى الإسلامِ، مَعَ إظْهارِهِمْ تَرْكَ ذلكَ، والانتسابَ إلى غيره.

### صرف النصوص عن مدلولاها

(الحادية والعشرون): تَحْرِيفُ كلامِ الله مِن بعدِ ما عَقَلُوهُ وهُمْ يَعْلَمُونَ. ولَكَمْ في هذا العَصْرِ مَنْ هو على شاكِلَتِهمْ، تَراه يَصْرِفُ النُّصوصَ، وَيُؤوِّلُها إلى ما يَشْتَهيهِ مِن الأَهْواء.

#### تحريف كتب الدين

(الثانية والعشرون): تَحْريفُ العلماءِ لكتُبِ الدِّين. قال الله تَعالى [البقرة: ٢٩-٧٩]: { وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ اللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَنْهَ اللَّهُ مِمَّا كَتَبَتْ اللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَنْما قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ اللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَنَا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ اللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَنَا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ اللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَنَا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ فَي } (1) . وَمَن نَظَرَ إِلَى قُضاةِ هذا الزَّمانِ (2) وما تلاعبوا أَيْديهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿ } . وَمَن نَظَرَ إِلَى قُضاةِ هذا الزَّمانِ الْحَوْلِ الْعَبوا بِهِ مِن الأحكامِ، وصَرْفِ التصرف إلى ما تَهْواهُ أَنْفُسُهم، وتبديلِ الْحَقِّ وإبطالِهِ، بِما يَنالونَه مِن الرشي وغير ذلكَ ممَّا هُمْ عَلَيْه اليومَ، تبيَّنَ لَه من ذلك بحرٌ لا ساحلَ لَهُ وَهكذا بعضُ مَن الرشي وغير ذلكَ ممَّا هُمْ عَلَيْه اليومَ، تبيَّنَ لَه من ذلك بحرٌ لا ساحلَ لَهُ وَهكذا بعضُ

## الانصراف عن هداية الدين إلى ما يخالفها

(الثالثة والعشرون): وهي من أعجَب المسائل والخصال مُعاداةُ الدِّين الذي انْتَسَبوا إليه أشكَّ العداوة، ومُوالاهم لِمَذْهَبِ الكُفَّارِ الذينَ فارَقوهم أكْمَلَ الموالاة، كما فَعَلوا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ لَمَا أَتَاهُمْ بِدينِ موسى، واتَّبعوا كُتُبَ السِّحْرِ، وَهو مِن دِينِ آلِ فرعونَ ومثل هؤلاء في الأمة الإسلامية كثير، هجروا السنة، وعادوها، ونصروا أقوال الفلاسِفة

الْمُبتَدعَة وغلاةُ القُبور، وقد بُيِّنَ حالُهُم في غير هذا الموضع.

<sup>(1)</sup> سورة البقرة آية : ٧٨ - ٧٩ .

<sup>(2)</sup> المؤلف رحمه الله عاصر الدولة العثمانية؛ ويذكر المشاهد في زمنه .

وأحْكامَهُمْ.

# كفرهم بما مع غيرهم من الحق

(الرابعة والعشرون): أنّهُم لَمَّا افْترقوا، وكلّ طائفة لا تَقْبَلُ مِنَ الحَقِّ إلا مَا قَالَتُهُ طَائفتهُم، وكَفَروا بِمَا مَعَ غَيرِهِم مِنَ الحَقِّ، قالَ تَعالَى في [سورة البَقَرَةِ: ١١٣]: { وَقَالَتِ ٱلنَّهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ ٱلْكِتَبُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّهُ مَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمةِ فِيمَا كَانُوا فيهِ مَخْتَلِفُونَ هَ } (1) . ولا شَكَّ أنَّ هذه مِن خصالِ الجاهليَّة، وَعِلْية القوم وكثير مِن النَّاسِ، لا يَعْتَقَدُ الحَقَّ إلاَ مَعَهُ، لا سيَّما أرباب المذاهب، يَرى كُلُّ أهلِ مَذْهَبٍ أنَّ الدِّينَ مَعَه لا يَعْدوهُ إلى غيره، وكل حزب بما لديهم فرحون.

وكل يَدَّعي وَصْلا بِلَيْلى وَلَيْلى، فهو الحَقُّ الْهُرِيُّ أَن يُتَلقَّى بالقَبولِ، والحَزْمُ أَنْ يَنْظُرَ إلى الدَّليلِ، فها قام عليه الدَّليلُ، فهو الحَقُّ الحَرِيُّ أَن يُتَلقَّى بالقَبولِ، وما لَيْسَ عَلَيْهِ بُرْهان ولا حُجَّةُ يُنْبَذُ وَراءَ الظهورِ، وكلُّ أَحَدٍ يُؤخذ من قولهِ ويُرَدُّ إلا مَنِ اصْطفاه الله لرسالته.

## ادعاء كل طائفة حصر الحق فيها

(الخامسة والعشرون): أهم لَمَّا سَمِعوا قولَه ﷺ في حَديثِ الافْتراقِ: { وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي إِلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّها في النَّار إلا واحِدة } (2) ادَّعي كُلُّ فِرْقَةٍ أَنَّها هِي أُمَّتِي إِلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّها في النَّار إلا واحِدة } (1) ادَّعي كُلُّ فِرْقَةٍ أَنَّها هِي النَّاجِيَةُ كما حَكي الله عَن اليهودِ والنَّصاري في قوله تعالى [البقرة: ١١٣]: { وَقَالَتِ النَّاجِيَةُ كما حَكي الله عَن اليهودِ والنَّصاري لينستِ اليَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ } (3) . مَعَ أنَّ

<sup>(1)</sup> سورة البقرة آية : ١١٣ .

<sup>(2)</sup> الترمذي الإيمان (٢٦٤١).

<sup>(3)</sup> سورة البقرة آية : ١١٣ .

النّبي ﷺ فَيْلُ بَيْنَ فِي آخِرِ الْحَديثِ الْمُرادَ مِنَ الفرْقَة النّاجيّةِ، فقالَ: {وَهُمْ مَا كُنتَ أَنَا عَلَيهِ وَأَصْحَابِي } (1) أو كما قال. وَرَدَّ الله تَعالى عليهم بقولِه [البقرة: ١١٢-١١]: { وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلُهُ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَ كُمْ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلُهُ وَقُلْ هَاتُواْ بُرَهَانَ كُمْ وَلَا خَوْفُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ فَلَهُ وَاللّهُ وَهُو مُحْسِنُ فَلَهُ وَأَجْرُهُ وَعِندَ رَبّهِ وَلَا خَوْفُ عَلَيهُمْ وَلا هُمْ تَخُرَنُونَ ﴿ ) لَي مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُو مُحْسِنُ فَلَهُ وَاللّهُ مِن على هذهِ الدّعُوى، بَلِ عَلَيْهُمْ وَلا عَلَى عَلَي عَلَي هذهِ الدّعُوى، بَلِ الدّليلُ على خلاف ذلك. وَأبو العَبّاس تَقيُّ الدّينِ تكلّمَ على حَديثِ الفَرَقِ فِي الدّليلُ على حَديثِ الفَرَقِ فِي كِتَابِهِ (مِنهاجِ السّنّةِ) بِمَا لا مَزيدَ عَلَيه، حَيثُ اسْتَدَلُ بهِ الرَّافِضِيُّ على حقيةً مَذَهبهِ وَبُطلانُ مَذَهب أهل السُنّة، فراجعُهُ إنْ أَرَدْتَه (3)

## إنكار ما أقروا أنه من دينهم

(السادسة والعشرون): أنَّهِم أَنْكُروا مَا أَقَرُّوا أَنَّه مِن دِينهِم، كَمَا فَعَلوا فِي حَجِّ البَيت، فَتَعَبَّدوا بِإِنكارِهِ والبراءَةِ مِنه مَعَ ذلك الإقرار كَمَا قَالَ تَعَالَى فَهِ سورةِ [البقرَةِ: ١٢٥] { وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمَنَا وَٱتَجِنْدُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلَّى ۖ } (١٣٠ - ١٣٠] } أَنْ قَالَ [١٣٠ - ١٣٠]: { وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةٍ إِبْرَهِمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ وَلَقَدِ ٱلصَّطَفَيْنَهُ وَلَقَدِ ٱلصَّطَفَيْنَهُ وَلَقَدِ ٱلصَّطَفَيْنَهُ وَلِيَّةً وَاللَّهُ وَرَبُّهُ وَ أَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ فِي ٱلدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ وِي ٱلْاَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصَطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَقَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِمُ مُنْفِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنبَيِي إِنَّ ٱللَّهَ ٱصَطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَقَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِمُ مَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنبَيِي إِنَّ ٱللَّهَ ٱصَطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(1)</sup> الترمذي الإيمان (٢٦٤١).

<sup>(2)</sup> سورة البقرة آية : ١١١ - ١١١ .

<sup>(3)</sup> وقد ازدان (منهاج السنة) بالتعليقات النفيسة على مختصره للحافظ الذهبي الذي سماه (المنتقى من منهاج الاعتدال) . نشرته المطبعة السلفية سنة ١٣٧٤ وأعيد طبعه منقحًا سنة ١٣٩٤ .

<sup>(4)</sup> سورة البقرة آية: ١٢٥.

<sup>(5)</sup> سورة البقرة آية : ١٣٠ - ١٣٢ .

يُقالُ: إِنَّ سَبَبَ نُزولِ قوله: { وَمَن يَرْغَبُ } اللهِ بِنَ سَلاَم سَلَام اللهِ بِنَ سَلاَم دَعا ابْنَي أُخيهِ: سَلَمَة ومهاجرًا إلى الإسلام، فقال: قَد عَلمْتُما أَنَّ الله تَعالى قالَ في التَّوراة: إِنِّي باعِثٌ مِن ولدِ إسماعيلَ نَبيًّا اسْمُهُ أَحمدُ، فَمَنْ آمَنَ بِهِ، فَقَد اهْتَدى وَرَشَدَ، وَمَنْ لَم يؤمِنْ بِهِ، فَهُو مَلْعُون. فأَسْلَمَ سَلَمَةُ، وأَبِي مُهاجِرٌ، فَنزَلَتْ. انتهى.

### المجاهرة بكشف العورات

(السابعة والعشرون): المجاهرة بِكَشْفِ العَوْراتِ، قال تعالى في سورة [الأعراف: ٢٨ - ٢٩] { وَإِذَا فَعَلُواْ فَنحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَهَآ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرِنَا بِهَا ۗ قُل إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُلُ بِٱلْفَحْشَآءِ ۗ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ هَيْ قُلْ أَمْرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ ۗ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿ } (2) . قال بعض المفسرين: الفاحشة هنا: الفعلة القبيحة المتناهية في القبح، والتاء إما لأنها محراة على الموصوف المؤنث، أي: فعلة فاحشة. وإما للنقل من الوصفية إلى الاسمية، والمراد بما هنا: عبادة الأصنام وكشف العورة في الطواف، ونحو ذلك. وعَن الفَرَّاء تُحصيصُها بكشف العَورة. وفي الآية حَذْفُ، أيْ: وَإِذَا فَعَلوُا فاحشَة فنهوا عنها قَالوُا: وَجَدنَا عليها آباءنا وَاللَّهُ أَمرنَا بِهَا، مُحْتَجِّينَ بأَمْرَيْنِ: بتَقْليد الآباء، والافتراء على الله. وكان من سُنَّة الحُمْس أَنَّهم لا يَخْرُجونَ أيَّامَ المَوسم إلى عَرَفات. إنَّما يَقفونَ بالْمُزْدَلفَة، وكانوا لا يَسلأون، وَلا يَأْقطونَ، ولا يَرْتَبطونَ عَنْزًا ولا بَقَرَةً، ولا يَغْزُلونَ صوفًا ولا وَبَرًا، ولا يَدْخُلونَ بَيْتًا منَ الشُّعْرِ والمَدرِ، وإنَّما يَكْتُنُّونَ بالقبابِ الحُمْرِ في الأشْهُرِ الحُرُمِ، ثُمَّ فَرَضوا على العَرَب قاطبةً أَنْ يَطَّرحوا أَزْوادَ الحلِّ إذا دَخَلوا الحَرَمَ، وأَنْ يَتركوا ثيابَ الحلِّ، ويَسْتبدلوها بثياب الحَرَم، إمَّا شراء وإمَّا عاريّة وإمَّا هبَة، فإنْ وَجَدوا ذلك فيها، وإلا طافوا بالبيّت عَرايا. وَفَرَضوا على نساء العرب مثلَ ذلكَ. غيرَ أنَّ المرأةَ كانت تَطوفُ في درج مُفَرَّج القَوادم والمَآخير.

<sup>(1)</sup> سورة البقرة آية: ١٣٠.

<sup>(2)</sup> سورة الأعراف آية : ٢٨ - ٢٩ .

قالت امرأةٌ (1) وهي تطوف بالبيت: وهي تطوف بالبيت:

اليَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أوْ كُلُّهُ ومَا بَدَا مِنْهُ فَلاَ أُحِلَّهُ أُحِلَّهُ أَحِلَّهُ وَمَا بَدَا مِنْهُ فَلاَ أُحِلَّهُ أَحِلَّهُ الْخَتَمَ مِثْلَ القِعْبِ بَادِ ظِلَّهُ كَأَنَّ حُمَّى خَيْبَرِ تَمُلَّهُ أَحْتَمَ مِثْلَ القِعْبِ بَادِ ظِلَّهُ كَأَنَّ حُمَّى خَيْبَرِ تَمُلَّهُ

وكَلَّفُوا العربَ أَن يُفِيضُوا مِن مُزْدَلِفَةَ، وقد كانُوا يُفيضُون مِن عَرَفَةَ، إلى غيرِ ذلكَ مِنَ الأُمورِ الَّتِي ابْتَدَعُوهَا وتَشَرَّعُوهَا، مِمَّا لَم يأذنْ بِهِ الله. ومَعَ ذلِكَ كانُوا يَدَّعُونَ أَنَّهُم على شَريعةِ أبيهم إبراهيم عليه السلام وما ذلكَ إلا لِجاهِلِيتهِم.

وغالبُ مَن يَنْتَمي إلى الإسلامِ اليومَ ابْتَدَعوا في الدِّينِ ما لم يأذَنْ بهِ الله: فَمنهم من اتخذ ضرب المعازف وآلات اللهو عبادة يتعبدون بها في بيوت الله ومساجده، ومنهم مَن اتَّخذَ الطَّوافَ على القُبورِ والقصد إليها والنُّذورَ أخْلَصَ عبادَته وأَفْضَلَ قُرُباته، ومنهم مَن ابْتَدَعَ الرَّهْبانِيّةَ والحِيلَ الشَّيْطانيّة، وزَعَمَ أَنَّهُ سَلَكَ سبيلَ الزُّهَّادِ وطريقَ العُبَّادِ، ومَقْصِدُه الأعلى شَهَواتِهِ الحَيْوانيَّة، والفَوزُ هذهِ الدُّنيا الدَّنية، إلى غيرِ ذلك مِمَّا يَطولُ، ولا يعلمُ ماذا يقولُ:

# إلى دَيَّانِ يَوْمِ الدِّينِ نَمْضي وَعِنْدَ اللهِ تَجْتَمعُ الْخُصُوْمُ

#### التعبد بتحريم الحلال

<sup>(1)</sup> هي ضباعة بنت عامر بن صعصة .

# مَا لَمْ يُنَرِّلَ بِهِ مُلْطَينًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ (1) .

ومعنى الآيات. { ﴿ يَسَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ } أي ثِيابَكُم لِمواراةِ عَوْراتِكُم عِندَ طواف أوْ صَلاةً. وسَبَبُ النُّزول: أنَّه كانَ أُناس مِن الأعرابِ يَطوفونَ بِالبيتِ عُراةً، حَتّى أنْ كانتِ المَرْأةُ لَتَطوف بِالبيتِ وهِي عُريانة، فَتُعَلِّق على سُفْلِها سُيورًا مِثلَ هذهِ السُّيورِ التي تكونُ على وجْهِ الحُمْرِ مِن الذَّبابِ، وهي تقولُ:

اليَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ وَمَا بَدا مِنْهُ فَلاَ أُحِلُّهُ

فَأَنْزَلَ الله تَعالى هذهِ الآية: { وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ } (3) قال الكَلْبِيُّ: كان أهلُ الجاهِلِيَّة لا يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّعامِ إلا قُوتًا، ولا يأكلونَ دَسمًا في أيَّام حَجِّهم، يُعَظِّمونَ بذلكَ حَجَّهم، فقالَ المُسلِمونَ: يَا رَسُولَ الله، نَحْن أَحَقُّ بِذلكَ، فَأَنْزَلَ الله تَعالىَ الآية.

وَفِيْهِ يَظْهَرُ وَجَهُ ذِكْرِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ هُنَا. { وَلَا تُسْرِفُوۤا ۚ } (<sup>4)</sup> بِتَحْرِيمِ الحلالِ، كَمَا هُو المُناسِبُ لِسَبَبِ النَّزُولِ، { إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ } (<sup>5)</sup> بَلْ يُبْغِضُهُمْ، وَلاَ يَرْضَى أَفْعالَهُمْ.

{ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ } (6) مِنَ الثِّيابِ وكل ما يتحمل به وخلقه لنفعهم من الثياب كالقُطْنِ والكِتَّانِ والحَيوانِ كالحَريرِ والصُّوفِ { وَٱلطَّيِبَتِ مِنَ النَّاقِ مَنَ النَّابِ كَالْقُطْنِ والكِتَّانِ والحَيوانِ كالحَريرِ والصُّوفِ { وَٱلطَّيِبَتِ مِنَ اللَّاقِفِ } أَلْرِزْقِ ۚ } (7) ، أيْ: المُسْتَلَذَّاتِ، وقيلَ المُحَلَّلات، ومِنَ المَآكِلِ والمَشارِبِ كَلَحْمِ الشَّاةِ

<sup>(1)</sup> سورة الأعراف آية: ٣١ - ٣٣ .

<sup>(2)</sup> سورة الأعراف آية: ٣١.

<sup>(3)</sup> سورة الأعراف آية: ٣١.

<sup>(4)</sup> سورة الأعراف آية: ٣١.

<sup>(5)</sup> سورة الأعراف آية: ٣١.

<sup>(6)</sup> سورة الأعراف آية: ٣٢.

<sup>(7)</sup> سورة الأعراف آية : ٣٢ .

وَشَحْمِهَا وَلَبَنِها { قُلَ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا } (1) أيْ هي لَهُم بالأصالة لِمَزيدِ كَرَامَتِهِمْ على الله تعالى والكَفَرَةُ وإنْ شاركوهُم فيها فبالتبع، فَلاَ إشْكالَ فِي لِمَزيدِ كَرَامَتِهِمْ على الله تعالى والكَفَرَةُ وإنْ شاركوهُم فيها غَيْرُهُم { كَذَلِكَ الاحْتِصاصِ { خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ } (2) أيْ: لا يُشارِكُهم فيها غَيْرُهُم { كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ } (3) أي: مِثْل تَفْصيلنا هذا الحُكْمَ، نُفَصِّلُ سائِرَ الأحكامِ لَمَنْ يَعْلَمُ ما فِي تَضامينها مِنَ المَعاني الرَّائِقَةِ { قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ } (4) ، أيْ ما تَزايَدَ قُبْحُهُ مِنَ المُعاصي، ومِنهُ ما يَتَعَلَّقُ بِالفُروجِ { مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ } (5) بَذَل مَنْ الفَواحِشِ، أيْ جَهْرَها وَسرَّها. وعَنِ البَعْضِ: "مَا ظَهَرً" الزِّنا عَلانِيةً، "وَمَا بَطَنَ" الزِّنا سَرًا وَكانوا يَكُرَهونَ الأُوَّلَ، ويَفْعَلُونَ الثَّانِ، فنهوا عَن ذلكَ مُطْلَقًا.

وعن مُجاهِد: "مَا ظَهَرَ" التَّعَرِّي في الطَّواف، "وَمَا بَطَنَ" الزِّنا. والبَعْضُ يَقُولُ: الأُوَّلُ طَوافُ النِّساءِ بالليلِ عارِياتٍ. { وَٱلْإِثْمَ } أي: ما يُوجِب الإِثْمَ، وأشارً، وأشارًة مَن مُعْنى الفَواجِشِ. ويُحبِه مِن مطلَقِ الذَّنْبِ، وَذُكِرَ لِلتَعميمِ بَعْدَ التَّحْصيصِ بِناءً على ما تَقَدَّم مِن معْنى الفَواجِشِ.

ومنهم مَن قالَ: إِنَّ الإِثْمَ هو الخَمْرُ، وَعَلَيْهِ أَهلُ اللغَة، وَأَنْشَدُوا لَه قُولَ الشَّاعِرِ: نَهانا رَسول الله أَنْ نَقْرَبَ الزِّني وَأَنْ نَشْرَبَ الإِثْمَ الذي يوجِبُ الوِزْرا وَقُولَ الآخَر:

شَرِبتُ الإِثْمَ حَتى ضلَّ عَقْلِي كذلكَ الإِثْمُ يَـذْهَـبُ بِالعُقـولِ

<sup>(1)</sup> سورة الأعراف آية: ٣٢.

<sup>(2)</sup> سورة الأعراف آية: ٣٢ .

<sup>(3)</sup> سورة الأعراف آية: ٣٢.

<sup>(4)</sup> سورة الأعراف آية : ٣٣ .

<sup>(5)</sup> سورة الأعراف آية: ٣٣.

<sup>(6)</sup> سورة الأعراف آية : ٣٣ .

{ وَٱلۡبَغۡی بِغَیۡرِ ٱلۡحَقِ } (1) وهو الظلم والاستطالة علی الناس، وأفرد بالذكر بناء علی التعمیم فیما قبله، أو دحوله فی الفواحش للمبالغة فی الزجر عنه { وَأَن تُشۡرِكُواْ بِٱللّهِ مَا لَمۡ يُنزِل بِهِ مُلۡطَناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللّهِ مَا لَا تَعۡمُونَ ﴿ 2) بالإلحاد فی صفاته والافتراء علیه کقولهم [الأعراف: ٢٨] { وَٱللّهُ أَمَرنا بِهَا ۗ } (3) ولا یخفی أن متصوفة زماننا علی هذه الخصلة الجاهلیة: فقد حرموا علی أنفسهم زینة الله والطیبات من الرزق لیعتقد الناس صلاحهم، وابتدعوا الخلوات والریاضات وغیر ذلك من شعائرهم فی المأكل والملبس وسائر شئونهم، وما دروا أهم بذلك من القوم الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون أهم یحسنون صنعاً.

## الإلحاد في أسماء الله سبحانه وصفاته

(التاسعة والعشرون): الإِلْحادُ في أسْمائِهِ وصِفاتِهِ، قالَ سُبحانَه في سورة [الأعراف: ١٨٠]: { وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيَ أَسْمَتِهِهِ وَالْعَرَافَ: { وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ } (5) تنبيه سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ } (5) تنبيه للمُؤمنينَ على كَيْفِيَّة ذِكْرِهِ تَعَالَى، وَكَيْفِيَّة المُعامَلَةِ مَعَ المُحلِّينَ بذلكَ العافِلينَ عَنه سُبحانَه، وَعَمَّا يَلِيقُ بِشَأَنِه، إثْرَ بَيانِ غَفْلَتِهِمُ التَّامَّة، وَضَلالَتِهمُ الطَّامَّة.

{ فَادَعُوهُ بِهَا ۗ } (6) : إمَّا مِنَ الدَّعْوَةِ بِمعْنى التَّسمِيَةِ، كَقَوهِم: دَعَوْتُهُ زَيدًا، أوْ يزيد أيْ: سَمَّيْتُهُ، أو الدُّعاءِ بِمعْنى النِّداءِ، كَقَوهِم: دَعْوتُ زِيدًا، أيْ: نادَيْتُهُ.

<sup>(1)</sup> سورة الأعراف آية: ٣٣.

<sup>(2)</sup> سورة الأعراف آية: ٣٣.

<sup>(3)</sup> سورة الأعراف آية: ٢٨.

<sup>(4)</sup> سورة الأعراف آية : ١٨٠ .

<sup>(5)</sup> سورة الأعراف آية : ١٨٠ .

<sup>(6)</sup> سورة الأعراف آية : ١٨٠ .

{ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيهَا عَنِ الْحَقِّ } أَلَّ يَميلُونَ وَيَنْحَرِفُونَ فِيهَا عَنِ الْحَقِّ إِلَى البَاطِلِ، يُقال: ٱلْحَدَ، إذا مال عَنِ القَصْدِ والاستِقامَةِ، ومِنه لَحْدُ القَبْرِ لِكُونهِ فِي جانِبهِ إِلَى البَاطِلِ، يُقال: ٱلْحَدَ، إذا مال عَنِ القَصْدِ والاستِقامَةِ، ومِنه لَحْدُ القَبْرِ لِكُونهِ فِي جانِبهِ بِخلافِ الضَّريح، فإنَّهُ فِي وَسَطِهِ.

والإلحادُ في أسمائِه سبحانَه أنْ يُسمَّى بِلا تَوْقيفِ فيه، أوْ بِما يُوهِمُ مَعنَى فاسدًا، كما في قولِ أهلِ البَدْوِ: يَا أَبَا المَكَارِم، يَا أَبِيضَ الوجْهِ، يَا سَخِيُّ، وَنحو ذلك، فالمُرادُ بِترْكِ المَامورِ بِهِ الاجتنابُ عن ذلك، وأسمائِهِ ما أطْلَقوهُ عَلَيه تَعالَى وَسَمَّوهُ به على زَعَمهِم، لا المَامورِ بِهِ الاجتنابُ عن ذلك يحْمَل تَرْكُ الإضمارِ، بأنْ يُقالَ: يُلجدون بِها. وقَالَ تَعالى: أسماؤه تعالى حَقَيقَةً، وعلى ذلك يحْمَل تَرْكُ الإضمارِ، بأنْ يُقالَ: يُلجدون بِها. وقَالَ تَعالى: ( كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُ لِتَتَلُواْ عَلَيْمِ مُ اللَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمُنِ قُلْ هُو رَبِي لَآ إِلَنهَ إِلّا هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿ } } } إلى المَالِق الله الرَّحْمُنِ الله الرَّحْمِ ومُقاتِلٍ أنَّ الآية نَزَلَتْ في مُشْرِكي مَكَةً لَمَّا سُورةِ [الرعد: ٣٠] عن قَتَادَةَ وابنِ جُرَيْجٍ ومُقاتِلٍ أنَّ الآية نَزَلَتْ في مُشْرِكي مَكَةً لَمَّا سُورةِ [الرعد: ٣٠] عن قَتَادَة وقد كَتَبَ فيه عَلَيٌّ ﴿ "بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحِمنِ الرَّحيمِ"، فقالَ سُهيلُ بنُ عَمْرو: ما نَعْرفُ الرَّحْمنَ إلا مُسَيْلَمَةً.

ومنهم مَن قال: سَمِعَ أبو جَهْلٍ قُولَ رَسُولِ اللهِ ﷺ { يَا اللهِ يَا رَحْمَنَ } فقال: إنَّ مَحَمَّدًا يَنهانا عَن عبادة الآلهة وهو يَدعو إلهين، فَنَزَلَتْ وَعَن بعضِهِمِ أَنَّه لَمَّا قِيلَ لِكُفَّارِ قُريشٍ: اسجدوا للرحمن قالوا: وَمَا الرَّحْمَنُ، فَنَزَلَتْ، وقيلَ غَيْرُ ذلكَ مِمَّا يَطولُ.

وَقَالَ تَعَالَى: { وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا فَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءِ وَهُو خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَرُكُمْ وَهُو خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَرُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَننتُم أَنَّ ٱللهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَذَالِكُمْ ظَنْكُمُ ٱلَّذِي ظَننتُم بِرَبِّكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَننتُم أَنَّ ٱللهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَالِكُمْ ظَنْكُمُ ٱلَّذِي ظَننتُم بِرَبِّكُمْ أَلَّذِي طَنتُهُم بَرِبِّكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَذِي وَلا جُلُودُكُمْ وَلَذِي وَاللَّهُ اللَّهُ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ وفي هذه في المنجدة: ٢١-٢٣]، وفي هذه في المنجدة عن النجيرين ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(1)</sup> سورة الأعراف آية : ١٨٠ .

<sup>(2)</sup> سورة الرعد آية: ٣٠.

<sup>(3)</sup> سورة فصلت آية : ۲۱ - ۲۲ .

الآية إحبارٌ أنَّ أهلَ الجاهليَّة كانوا يُلْحدونَ في صفاته، كما كانوا يُلحدونَ في أسمائه تَعالى. أخرَجَ أَحمدُ والبُخاريُّ ومُسلم والترِّمذيُّ والنَّسائيُّ وجَماعةٌ عن ابن مسعود، قالَ: كُنتُ مُسْتَندًا بأستار الكعبة، فجاءَ ثلاثةُ نَفَر - قُرَشيٌّ وتَقَفيَّان، أو ثَقَفي وقُرَشيان - كثيرٌ لحمُ بُطوهُم؛ قَليلٌ عفة قُلوبهم، فَتكَلَّموا بكلام لمْ أسْمَعْهُ، فقال أحَدُهُم: أترَونَ الله يَسمعُ كلامَنا هذا؟ فَقَال الآخَرُ: إذا رَفَعْنا أَصْواتَنا يَسْمَعُهُ، وإذا لم نَرْفعْ لم يَسْمَعْ، فقال الآخَرُ: إِنْ سَمِعَ منه شَيئًا سَمِعَهُ كُلَّهُ. قال: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ للنَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ الله تَعالى: { وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلآ أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَننتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمًا تَعْمَلُونَ ﴿ وَذَالِكُمْ ظُنُّكُمُ ٱلَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فهذا هو الإلحادُ في الصِّفات. وأنتَ تَعْلَمُ أنَّ ما عَلَيْه أكثرُ المُتكِّلِّمينَ المُسلمينَ من الإلحاد في الأسماء والصِّفات فَوْقَ ما كانَ عَلَيه أهل الجاهليَّة، فَسَمُّوا الله بأسماء ما أنزلَ الله بها من سُلطان، ومنهم مَن قالَ: لَيْسَ لِلَّهِ صفات قامت به، ومِنهم مَن قالَ: صِفاتُه لَيسَت عَيْنَ ذاته ولا غيرَهُ، ومنهم مَن قالَ: إنَّ صفاته غيرهُ، ومنهم مَن قال: إنَّ الله لم يَتكَلَّمْ بالكُتُب التي أَنْزَلَها، وَأَثْبَتوا لَه الكَلامَ النَّفسيَّ، وأنه لم يُكَلِّمْ أحدًا من رُسُله، إلى غير ذلك من الإلحاد الذي حَشَوا به كُتبهُمْ ملؤوها من الهَذَيان، وظَنُّوا أنَّ الآية مُخْتَصَّةٌ بأهل الجاهليَّة، وَمَا دَرَوا أَنَّهُمُ الفَرْدُ الكاملُ لعُمومها. ومَن بَصَّرَه وَنَوَّرَ قَلْبَه، أَعْرَضَ عَن أَحْذ عَقائده من كُتُب هؤلاءِ الطوائف، وتَلَقَّى مَعْرِفَةَ إلهه مِن كُتُبِ السَّلَفِ الْمُشْتَمِلَةِ على نُصوصِ الكِتابِ و السُنَّة.

# نسبة النقائص إلى الله سبحانه

(الثلاثون): نسبة النَّقائصِ إليه سبحانَه كالولَدِ والحاجَةِ. فإِنَّ النَّصارى قالوا: المَسيحُ ابنُ الله، وطائفة مِن العَرَب قالوا: الملائكةُ بناتُ الله، وقوم مِن الفَلاسِفَةِ قالوا بِتَوليدِ العُقولِ، وقوم مِن اليَهودَ قالوا: العُزَيْرُ ابنُ الله، إلى غيرِ ذلك.

<sup>(1)</sup> سورة فصلت آية : ۲۲ - ۲۳ .

وقد نَزهَ الله نَفْسَه عن كُل ذَلِكَ ونَفاه عنه بقوله: { قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ ۞ ٱللهُ ٱلصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَد ۞ وَلَمْ يَكُن لَّهُ صُفُوا أَحَدُ ۞ } .

و بقوله [الصافات: ١٥١- ١٥١]: { أَلاَ إِبُّهُم مِّنْ إِفْكِهُمْ لَيَقُولُونَ ۚ وَكَلَّا اللّهُ وَإِبُّهُمْ أَلُونَ وَكَلَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَكُونُ لَهُ مُرَاكًا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَدُ وَكُونُ لَكُ وَ وَهَا يَصِفُونَ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمٌ ﴿ وَاللّهُ وَلَدُ وَلَا وَاللّهُ وَلَدُ وَلَكُونُ فَي هذا البابِ عن بعضِ الأَمْمِ، كما أَنَّ ما نفاه من اتّخاذِ لَكُمُ جُمِيعَ الْأَنُواعِ التِي تُذَكِّرُ فِي هذا البابِ عن بعضِ الأَمْمِ، كما أَنَّ ما نفاه من اتّخاذِ الوَلَدِ يَعُمُّ أَيْضًا جَمِيعَ أَنُواعِ الاَنْخَاذَاتِ، لا اصطفاؤه. كما قال تَعالى [المائدة: ١٨]]: { وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَالنّصَرَىٰ مَنْ أَبْنَتُواْ اللّهِ وَأَحِبَنُوهُ وَالنَّصَرَىٰ مَنْ أَبْنَتُواْ اللّهِ وَأَحِبَنُوهُ وَالنَّصَرَىٰ مَنْ أَبْنَتُواْ اللّهِ وَأَحِبَنُوهُ وَاللّارِضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَهِ الْمُصِيرُ عَنْ اللّهُ تَعَالَى اللّهُ وَلَا إِلللّهُ وَلَا الللهُ لَا الللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ مَلْكُ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَاللّهِ بَاللّهُ مَلْكُ السَّمَونُ تِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَاللّهِ اللهُ تَعالى الللهُ تَعالى إللهُ مَاللّهُ مَا النّارَ، فَيكُونُونَ فيها أَرْبُونَ إِنَا اللهُ تَعالى [المؤمنون: ١٩]: { مَا لَوْلَدُ فَأُدْحِلُهُمُ النَّارَ، فَيكُونُونَ فيها أَرْبعِينَ يومًا حَتَّى تُطَهِّرُهم وتأكلَ خطاياهم، ثمّ ينادي من وَلَا وَمُ اللّهُ مِن وَلَا وَمُا كُاللّهُ مِن وَلَا وَمَا كُانَ مَعْتُونَ مِن بنِي إسرائيل. وقدْ قال الله تَعالى [المؤمنون: ١٩]: { مَا اللّهُ مِن وَلَا وَمَا كُانَ مَعْتُونَ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَا وَمُ مَا أَنْ أَلَالًا مُنْ وَلَا وَلَا اللّهُ تَعالى [المؤمنون: ١٩]: { مَا اللللهُ وَمَا كُانَ مَعْتُونَ مِنْ وَلَوْ وَمَا كُانَ مَعْمُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ مَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال

وقال [الإسراء: ١١١]: { وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي

<sup>(1)</sup> سورة الإخلاص آية : ١ - ٤ .

<sup>(2)</sup> سورة الصافات آية : ١٥١ - ١٥٢ .

<sup>(3)</sup> سورة الأنعام آية : ١٠١ - ١٠١ .

<sup>(4)</sup> سورة المائدة آية : ١٨ .

<sup>(5)</sup> سورة المؤمنون آية : ٩١ .

ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيُّ مِّنَ ٱلذُّلِ الْعَلَمِينَ وَقَالُ الْفرقان: ١- ٢]: { تَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ۞ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَكُن لَهُ مُرْيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ۞ الْأَرْضِ وَلَمْ يَتُخِذَ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ مُرْيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ۞ لا يَتَخِذَ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ مُرْمُونَ ۞ لا يَتَخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا أُ سُبْحَننَهُ وَ اللهُ اللهُ عَبَادُ مُكْرَمُونَ ۞ لا يَعْمَلُونَ ۞ يَعْمَلُونَ ۞ يَعْمَلُونَ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنْ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنْ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلَا لَكَ خَزِيهِ لِمَن خَشْيَتِهِ مُ مُشْفِقُونَ ۞ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِهُمْ إِلِّى آلِكَ مُرْدُونِهِ عَذَالِكَ خَزِيهِ لِلْكَ خَزِيهِ وَمَن يَقُلْ مِهُمْ إِلِّى آلِكَ مُرْدِي وَلَكُ اللّاكَ خَزَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ } (3) .

وقال سُبحانه وتعالى [النحل: ٥١-٥٥] ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَخِذُوۤا إِلَهَيۡنِ ٱثۡنَيۡنِ ۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَاحِدُ ۗ فَايَّنِى وَالْهُونِ ﴿ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا ۚ } (4) إلى هُوَ إِلَكُ وَاحِدُ ۖ فَايَّنِي فَارْهَبُونِ ﴿ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا ۚ } (5) إلى قوله: ﴿ وَجَعْلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَننَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهِ مَا يَشْتَهُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا ﴾ (5) إلى قوله: ﴿ وَجَعْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَننَهُ وَلَهُ وَلَهُ مَا يَشْتَهُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَننَهُ وَلَهُ وَلَهُ مَا يَشْتَهُونَ لِيهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(1)</sup> سورة الإسراء آية : ١١١ .

<sup>(2)</sup> سورة الفرقان آية : ١ - ٢ .

<sup>(3)</sup> سورة الأنبياء آية : ٢٦ - ٢٩ .

<sup>(4)</sup> سورة النحل آية: ٥١ - ٥٢ .

<sup>(5)</sup> سورة النحل آية : ٥٦ .

<sup>(6)</sup> سورة النحل آية: ٥٧ .

<sup>(7)</sup> سورة الإسراء آية : ٣٩ - ٤٢ .

وقال [الصافات: ١٤٩-١٦] { فَاَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ وَلَدَ ٱللّهُ وَإِنَّهُمْ مَنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿ وَلَدَ ٱللّهُ وَإِنَّهُمْ مَنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿ وَلَدَ ٱللّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُمْ كَكُرْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ أَمْ لَكُمْ لَكُونَ ﴾ أَمْ لَكُمْ كَمُ تَسْبُونَ ﴾ أَفْلا تَذَكّرُونَ ﴾ أَمْ لَكُمْ لَكُمْ يَبِثُ وَبَيْنَ ٱلْهِنَاتُ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴾ مَا لَكُمْ كَمُ عَلَوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلِهِ عَمَّلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْهِ عَمَا عَلَمْتِ ٱلْهِنَةُ وَبَيْنَ ٱللّهِ عَمَا يَصِفُونَ ﴾ إلّا عِبَادَ ٱللّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ علىمَتِ آلِهِنَةُ أَبِهُمْ لَمُحْصَرُونَ ﴾ مَنْ أَللّهُ عَمَا يَصِفُونَ ﴾ إلّا عَبَادَ ٱللّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾ فأيتُولُونَ ﴾ إلاّ عَبَادَ اللهِ اللّهُ عَمَا يَصِفُونَ ﴾ إلاّ عَبَادَ اللهِ آللهُ اللّهُ عَمَا يَصِفُونَ ﴾ إلاّ عَبَادَ اللهِ أَلْكُمُ ٱلذَّكُو وَلَهُ اللّهُ عَمَا يَصِفُونَ أَلْتُنَا أَلْتُكُمُ اللّهُ عَمَا اللّهُ عَمَا يَصِفُونَ وَ اللّهُ اللّهُ عَمَا اللّهُ عَمَا اللّهُ عَلَالِكُهُ اللّهُ عَلَيْتُهُ وَلَلْ أَنْ اللّهُ عَمَا اللّهُ وَمَنُونَ اللّهُ عَمَا أَنْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَمَا اللّهُ وَمَنُونَ اللّهُ اللّهُ عَمَا اللّهُ عَمَا اللّهُ عَمَا أَلْلُهُ وَلُولُونَ إِلّا الطّنَّى وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن رَبِّهُمُ ٱلْمُدَى ﴿ } إلى قوله: { إِنَّ ٱلذِينَ لَا لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ لِيُسَمُّونَ ٱلْلَتَهِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُدْتَىٰ ﴿ } }

وقالَ تَعالَى [الزخرف: ١٥] { وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَبُادِهِ عَجُزْءًا ۚ } (<sup>4)</sup> ، قال بعضُ المفسِّرينَ: (جُزءًا)، أيْ: نَصِيبًا وبعضًا. وقال بعضُهم: جعلوا لِلَّهِ نصيبًا من الولدِ. وعن قَتادةً ومقاتل: عدلا. وكلا القولين صحيح، فإنَّهم يَجْعَلُون له وَلَدًّا، والولَدُ يُشْبِهُ أباهُ.

ولهذا قال [الزخرف: ١٧] { وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ وَلَمُهُ وَلَمُهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَوها لِلرَّحْمنِ مَثَلا، وَهُو كَظِيمُ هَا } (6) فَقَد جَعَلوها لِلرَّحْمنِ مَثَلا،

<sup>(</sup>۱) سورة الصافات آية: ١٤٩ - ١٦٣ .

<sup>(2)</sup> سورة النجم آية: ١٩ - ٢٣ .

<sup>(3)</sup> سورة النجم آية: ٢٧.

<sup>(4)</sup> سورة الزخرف آية : ١٥ .

<sup>(5)</sup> سورة الزحرف آية : ١٧ .

<sup>(6)</sup> سورة النحل آية : ٥٨ .

وَجَعَلُوا لَهُ مِن عِبَادِهِ جُزْءًا، فَإِنَّ الولدَ جُزء مِنَ الوالِدِ، قالَ ﷺ { إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضَعَةٌ مِنْيَ } (1) .

وقولُهُ [الأنعام: ١٠٠]: { وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ ۖ وَخَرَقُواْ لَهُ مَنِينَ وَبَنَتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ } وقولُهُ [الأنعام: ١٠٠]: { وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ ۖ وَإِبليسَ شَريكانِ، فاللهُ حالقُ عِلْمٍ ۚ } النَّورِ والنَّاسِ والدَّوابِّ والأنعامِ، وإبليسُ حالقُ الظلْمَةِ والسِّباعِ والحَيَّاتِ والعَقارِبِ. وَأَمَّا النُّورِ والنَّاسِ والدَّوابِّ والأنعامِ، وإبليسُ حالقُ الظلْمَةِ والسِّباعِ والحَيَّاتِ والعَقارِبِ. وَأَمَّا قُولُهُ: { وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ } (3) فَقيلَ: هو قولُهُم: الملائكةُ بناتُ الله، وسمى الملائكة جنَّا؛ لاحتفائهم عَن الأبصار، وهو قولُ مُجاهد وقتادة.

وقيل: قالوا لِحَيٍّ مِن الملائكة يُقالُ لهم: الجِنَّ، ومنهم إبليسُ: هم بناتُ الله. وقالَ الكَلْبِيُّ: قالوا لَعَنَهِمُ الله: بَلْ بُذور يَخْرُجُ مِنها الملائكةُ. وقولهُ: { وَحَرَقُواْ لَهُ بَيِينَ وَبَنَتِ بِغَيْرِ عِلْمٍ } لللائكةُ والأصنامُ بَناتُ الله، واليَهودُ قالوا: الملائكةُ والأصنامُ بَناتُ الله، واليَهودُ قالوا: عُزير ابنُ الله، والذين كانوا يَقولونَ مِن العَرَبِ: إِنَّ الملائكةَ بناتُ الله، ومَا نُقِلَ عَنهم مِن أَنَّه صاهر الجنَّ، فولَدت له الملائكة، فقد نَفاه عنه بامْتناعِ الصَّاحِبةِ، وبامتناعِ أنْ يكونَ منه جُزْءٌ، فإنّه صَمَدٌ. وقولُه: { وَلَمْ تَكُن لَهُ مَعِيبَةً ﴾ (أَ)، وهذا لأن الولادة لا تكونُ إلا مِن أصْلين، سَواءٌ في ذلك تولُدُ الأعيانِ - التي تُسَمَّى الجواهرَ وتولد الأعراض والصِّفات، بَلْ وَلاَ يَكونُ تولُد الأعيانِ إلا بانفصال جُزْء مِن الولد، فإذا امتنعَ أنْ تكونَ لَه صاحبةٌ، امْتنعَ أنْ يكونَ له وَلَدٌ، وقد عَلموا كُلُّهُم أنْ لا صاحبةً له لا

<sup>(1)</sup> البخاري المناقب (٣٥١٠) ، مسلم فضائل الصحابة (٢٤٤٩) ، أبو داود النكاح (٢٠٧١) ، ابن ماجه النكاح (١٩٩٩) ، أحمد (٣٢٦/٤) .

<sup>(2)</sup> سورة الأنعام آية : ١٠٠٠ .

<sup>(3)</sup> سورة الصافات آية : ١٥٨ .

<sup>(4)</sup> سورة الأنعام آية: ١٠٠٠ .

<sup>(5)</sup> سورة الأنعام آية : ١٠١ .

مِن الملائكةِ، ولا مِن الجِنِّ، ولا مِنَ الإِنْسِ، فلم يَقُلْ أَحَدُ مِنْهُم إِنَّ له صاحِبَةً؛ فَلِهذا احْتجَّ بذلك عَلَيهم.

وما حُكِي عَن بعضِ كُفَّارِ العَرَبِ أَنهُ صاهَرَ الجِنَّ، فهذا فيه نَظَرُّ. وذلكَ إِنْ كَانَ قَدْ قَيلَ فهوَ مِمَّا يُعْلَمُ انْتِفَاؤُهُ مِن وُجوهِ كَثيرة، وكذلك ما قالَتْهُ النَّصارى مِن أَنَّ المسيحَ ابنُ الله وما قالَه طائفة مِن اليهودِ أَنَّ العُزيْرَ ابنُ الله، فإنَّه قد نَفاه سُبحانه بِهذا وَهذا. وتَمامُ الكَلامِ في هذا المَقامِ في كتابِ (الجَوابِ الصَّحيحِ لِمَنْ بَدَّل دِيْنَ المسيح ) و (تَفْسير سورةِ الإحلاص) وَغَيرِهِما مِن كُتُبِ شيخِ الإسلامِ تقيِّ الدِّينِ قدس الله روحه.

## تتريههم المخلوق عما نسبوه للخالق

(المسألة الحادية والثلاثون): تنزية المَخْلوقِ عمَّا نَسَبوه لِلخالِقِ مِثْل: تَرْيهِ أحبارِهِم عَنِ الوَلَدِ والزوجة لأهُم يَقولُونَ: إِنَّ الرَّاغِينَ فِي استحصالِ الكَمالاتِ كالرُّهبانِ وأضْرابِهم يَترفَّعُونَ عَن أَنْ يَتَدَنَّسُوا بِدَناءَة التَّمَّعِ بِالنِّساءِ، اقتِداءً بِالمَسيحِ عليه السلام، فانْظُرْ إلى سنخافةِ العُقولِ وما قادَهُم إليه ضَلالُهم حَتَّ اعترضوا على سيِّدنا ومولانا مُحمَّد على في زواجه. وما أحْسَنَ ما قالَ الفاروقِيُّ (1) ردا على بعضِ أحبارِ النَّصارَى بقوله: ردا على بعض أحبار النَّصارَى بقوله:

قل لِلفرِسْنَلِ قُدُوةِ الرُّهبانِ الجَائليقِ البَّرِكِ الرَّبَّانِي الرَّبَّانِي الرَّبَّانِي اللهِ عَنْ نُقْصانِ اللهِ عَنْ نُقْصانِ اللهِ عَنْ نُقْصانِ ونسيتَ تَزْويجَ الإِلهِ بِمَرْيَم فِي زَعْم كُلِّ مُثَلِّثِ نَصْرانِي

ومَن جَعَلَ منَ العَرَبِ الملائكة بناتِ الله، كانَ يأْنَفُ مِنْهُنَّ، وسَنَّ وَأْدَهُنَّ وَقَتْلَهُنَّ، وَمَن جَعَلَ من العَرَبِ الملائكة بناتِ الله، كانَ يأْنَفُ مِنْهُنَّ، وسَنَّ وَأُدَهُنَّ وَقَتْلَهُنَّ، وسَنَّ وَأُدَهُنَّ وَالله بما جاءَت بهِ وَنَسَبوا لِلّهِ ما يَكرهونَ. والمقصودُ أنَّ هذه المقالات وأشباهها مَنْشؤها الجهلُ بما جاءت به الرُّسُلُ، وعَدَمُ تَحْكيمِ العَقْلِ، وإلا فأهلُ البصائر لا يَتَطَرَّقُ إليهم هذا الخَللُ، والله الموقِقُ.

<sup>(1)</sup> عبد الباقي العمري من شعراء العراق في القرن الثالث عشر الهجري .

#### قوهم بالتعطيل

(الثانية والثلاثون): القولُ بِالتَّعطيلِ، كما كانَ يقوله آل فِرْعَونَ. والتَّعطيلُ: إنكارُ أنْ يكونَ لِلعالَمِ صانِع، كما قال فرعونُ لِقومِهِ [القصص: ٣٨] { مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنَ إِلَيهٍ يَكُونَ لِلعالَمِ صانِع، كما قال فرعونُ لِقومِهِ [القصص: ٣٨] } من مثلِ هذه الجَهالاتِ في كُلِّ عَصرٍ مِنَ عَيْرِي } (1) ، ونحو ذلكَ، ولم يَخْلُ العالَمُ عن مثلِ هذه الجَهالاتِ في كُلِّ عَصرٍ مِنَ العُصورِ، وأبناءُ هذا الزَّمانِ إلا النَّادِرَ على هذه العقيدةِ الباطلة، ولو نَظَروا بعينِ الإنصافِ والتَّدَبُّرِ، لَعَلموا أنَّ كُلَّ مَوجودِ في العالَمِ يَدُلُّ على حالِقهِ وبارِئه:

وفي كُلِّ شَيْءٍ لَــهُ آيَـةٌ تــدُلُّ عَلــى أَنَّــهُ واحِــدُ

ومِن أينَ لِلطَّبيعَةِ إيجادُ مِثل هذهِ الدَّقائِقِ التي نَجِدُها في الآفاقِ والأَنْفُسِ، وهي عَديمَةُ الشُّعُور لا عِلْمَ لَها وَلا فهْمَ تَعَالى الله عَمَّا يَقولونَ عُلوَّا كَبيرًا.

#### الشركة في الملك

(الثالثة والثلاثون): الشركة في المُلْكِ، كما تقولهُ المَجوسُ، والمجوسُ أُمَّة تُعَظِّمُ الأنوارَ والنَّيرانَ والماءَ والأرضَ، ويُقرُّونَ بنُبُوَّةِ زرادِشْتَ، وَلَهُم شَرائِعُ يَصيرونَ إليها. وهم فرق شَي: منهم المَزْدَكِيَّةُ أصحابُ مَزْدَكَ المُوْبَذ، والمُوْبَذُ عندهم العالِمُ القُدوةُ، وهؤلاءِ يَرونَ الاشتراكَ في النِّساء والمكاسب كما يشترَكُ في الهَواء والطُرُق وغيرها.

ومنهم الخُرَّميّة أصحابُ بابك الخرمي. وهم شَرُّ طوائِفهم، لا يُقرُّون بِصانِع ولا مَعاد ولا نبوَّة ولا حَلل ولا حَرام، وعلى مذهبِهِم طوائِفُ القرامطة والإسماعيلية والنصيرية والكيسانية والزرارية والحكمية وسائر العبيدية الذين يسمون أنفسهم الفاطمية، فكل هؤلاء يجمعهم هذا المَذهب، ويتَفاوتونَ في التَّفصيل، فالجوسُ شُيوخُ هؤلاءِ كلِّهِم، وأئمتُهم وقُدوتُهم، وإن كانَ المَجوسُ قد يَتَقيَّدونَ بأصلِ دينهم وشرائِعهم، وهؤلاءِ لا يَتقيَّدونَ بدينٍ مِنْ دياناتَ العالم ولا بشريعة مِن الشرائع.

<sup>(1)</sup> سورة القصص آية : ٣٨ .

#### إنكار النبوات

تفْسيرُ هذه الآية: { وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ } (2) ، شُروع في تَقْريرِ أَمْرِ النُّبُوَّةِ، بَعْدَ ما حَكى الله سبحانَه عن إبراهيمَ عليه السلام أنَّه ذَكَرَ دَليلَ التوَحيدِ وإبطالِ الشِّركِ، وَقَرَّرَ سبحانَه ذلكَ بأفضح الدَّليلِ بأوْضَح وَجهِ.

{ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ } أَيْ: حَقَّ مَعْرِفتهِ وعن بعضِهِم: مَا عَظَّمُوا الله حَقَّ تَعْظِيمِهِ إِذْ قَالُوا مَنْكُرِينَ لِبعثةِ الرُّسُلِ وإنزالِ الكُتُب، كافِرِيْنَ بِنعمةِ الله الجَليلةِ فِيهما: { مَا أَنزَلَ ٱللهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ ۗ } أَيْ: شَيئًا مِن الأشياءِ.

واختُلِفَ فِي قائِل ذلكَ القَولِ الشَّنيعِ: فَعَن مُجاهِدٍ أَنِّهُم مُشْرِكُو قُريشٍ، والجمهورُ على اللهُ اللهُ عَلَى سَبِيلِ الْمُبالَغَةِ.

فَقيلَ لَهِم على سبيلِ الإِلزامِ: { قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَنبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ } (5) ، فقيلَ لَهم على سبيلِ الإِلزامِ: { قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَنبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ } فإنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ تَعَالَى قَدْ أَنْزَلَ التَّوراةَ على موسى عليه السلام وَلاَ سَبيلَ لَكم إلى إنكارِ

<sup>(1)</sup> سورة الأنعام آية : ٩١ - ٩١ .

<sup>(2)</sup> سورة الأنعام آية: ٩١.

<sup>(3)</sup> سورة الأنعام آية: ٩١.

<sup>(4)</sup> سورة الأنعام آية: ٩١.

<sup>(5)</sup> سورة الأنعام آية : ٩١ .

ذلك، فَلِمَ لا تُجَوِّزُونَ إنزالَ القُرآنِ على مُحمَّد عَلَى "؟ والكلامُ في إثباتِ النُّبُوَّةِ مُفَصَّلُ في غيرِ هذا الموضِع، والمقصودُ أنَّ إنكارَها مِن سَنَن الجاهِلِيَّةِ، وفي النَّاسِ كَثيرٌ مِمَّن هو على شاكلتهم ومُعْوَجٍ طَريقهم.

## جحودهم القدر واحتجاجهم به على الله

(الخامسة والثلاثون): ححودُ القَدَر، والاحْتجاجُ به على الله تَعالى ومعارَضَةُ شرع الله بقَدَر الله. وهذه المَسألَةُ مِن غُوامِض مَسائلِ الدِّينِ، والوُقوفُ عَلى سِرِّها عَسِر إلا على من وَفَّقَه الله تَعالى. ولابن القيِّم كتاب جَليْلٌ في هذا الباب سمَّاه (شفاءَ العَليل في القَضاء والقَدَر والحكْمَة والتَّعْليل). وقد أَبْطَل الله سُبحانَه هذه العَقيدةَ الجاهلية بقوله تَعالى في آخر سورة [الأنعام: ١٤٨-١٤٩]: { سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْء ۚ كَذَالِكَ كَذَّابِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ ۚ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخَرُصُونَ ﴿ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْخُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ ۗ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ } (1) . تَفسيرُ هذه الآية: (سَيَقُولُ الَّذينَ أَشْرَكُوا): حكاية لْفُنِّ آخَرَ مِن أَباطيلِهم. { لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا } لَمْ يُريدوا بهذا الكَلام الاعتذار عَن ارْتكاب القَبيح، إذْ لم يَعْتقدوا قُبحَ أفعالهم، بل هُم كما نَطَقَتْ به الآيات يحسَبُونَ أَهُّمُ يحسنوُنَ صُنعًا، وأهم إنَّما يَعْبُدونَ الأصنامَ ليُقَرِّبوهُم إلى الله زلْفي، وأنَّ التَّحريمَ إنما كانَ من الله وَعَجَلَّ فَما مرادهُم بذلكَ إلا الاحتجاجُ على أنَّ ما ارْتكَبوهُ حَقٌّ ومَشروع وَمرضيٌّ عند الله تَعالى على أنَّ المشيئةَ والإرادةَ تُساوي الأمرَ، وتَسْتَلْزمُ الرِّضي، كما زَعَمَتِ المُعْتَزِلَةُ، فَيكونُ حاصِلُ كلامِهِم أنَّ ما نَرتكِبُهُ مِنَ الشِّركِ والتَّحريم وغيرهما تَعَلَّقَتْ به مَشيئَة الله تعالى وإرادَتُه، وكل ما تَعَلَّقَتْ به مَشيئَته سبحانه وإرادَتُه فَهو مَشروعٌ ومَرْضيٌّ عندَ الله تَعالى.

<sup>(1)</sup> سورة الأنعام آية : ١٤٨ - ١٤٩ .

<sup>(2)</sup> سورة الأنعام آية : ١٤٨ .

وبَعْدَ أَنْ حَكَى سُبحانهُ وتَعالى ذلِكَ عَنهِم، رَدَّ عَلَيْهِم بِقولِهِ عَزَّ مِنْ قائِلٍ وَبَعْدَ أَنْ حَكَى سُبحانهُ وتَعالى ذلِكَ عَنهم، رَدَّ عَلَيْهِم بِقولِهِ عَزَّ مِنْ قائِلٍ لَا اللهُ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِم اللهُ أَنَّ وحاصِلُهُ أَنَّ كَذَيِكَ كَذَّبَ ٱلنَّيْلُ عليهم السلام، وَقَدْ دَلَّتِ المُعْجِزَةُ على صِدْقِهِم.

أو نَقولُ حاصلُهُ أنَّ ما شاءَ الله يَجبُ، وما لم يَشأْ يَمْتَنعُ، وكلُّ ما هذا شأنُه فلا تكليفَ به لكونه مَشروطًا بالاسْتطاعة، فَينتُجُ أنَّ ما ارْتكَبَهُ من الشِّرك وغيره، لَم يتكَلَّفْ بِتَرْكِهِ و لَمْ يُبْعَثْ لَهُ نَبِيّ. فَرَدَّ الله تَعالى عَلَيهم بأنَّ هَذه كَلمَةُ صدْق أُريدَ بها باطلٌ، لأنَّهم أرادوا بها أن الرُّسُلَ عليهم السلام في دَعْواهُمُ البعْثةُ والتكليفَ كاذبونَ. وَقَدْ تَبَتَ صدْقُهُم بِالدَّلائِلِ القَطْعِيَّةِ، ولِكُوْنهِ صِدْقًا أُريدَ بِهِ باطِلٌ، ذَمَّهُمُ الله تَعالى بِالتكْذيبِ. وَوجوبُ وُقوعِ مُتَعَلَّقِ الْمَشيئَةِ لا يُنافِي صِدقَ دَعْوى البِعثةِ والتكليفِ؛ لأنَّهما لإِظهارِ الْمَحَجَّةِ وإبلاغ الحُجَّةِ { حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَا ۗ } (2) أي نالوا عَذابَنا الذي أنْزَلْناهُ عَلَيْهِم بتكْذيبهم، وفيه إيماءٌ إلى ا أَنَّ لَهُمْ عَذَابًا مُدَّخَرًا عندَ الله تَعالى؛ لأنَّ الذُّوقَ أُوَّلُ إِدْراكَ الشَّيْء } قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّن عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ ۗ } (3) أي هلْ لَكُمْ مِنْ عِلمِ بأنَّ الإِشراكَ وسائِرَ ما أنتُم عَلَيه مَرْضيٌّ عند اللَّهِ تَعالَى فَتُظْهِرُوهُ لَنَا بِالبُرْهَانِ؟ وهذا دَليلٌ على أنَّ الْمُشْرِكِينَ أُمَم اسْتَوجَبُوا التَّوبيخَ على قولهم ذلك؛ لأنَّهُم كانوا يَهْزَءونَ بالدِّين، ويَبْغونَ رَدَّ دَعْوة الأنبياء عليهم السلام، حَيثُ قرع مسامعهم من شَرائع الرسُل عليهم السلام تَفْويضُ الأمور إلَيْه سُبحانَهُ وتَعالى، فَحينَ طالبوهُم بالإسلام، والتزام الأحكام، احْتَجُّوا عَلَيْهم بما أَحَدُوه من كَلامهم مُسْتَهْزِئينَ بِهم عليهم الصلاة والسَّلامُ، ولم يَكُنْ غَرَضُهُمْ ذكْرَ ما يَنْطَوي عَلَيْه عَقْدُهُم، كَيفَ لا والإيمانُ بصفات الله تَعالى فَرْعُ الإيمان به عَزَّ شَأْنُهُ وَهُوَ عَنهم مناطُ العَيُّوق.

<sup>(1)</sup> سورة الأنعام آية : ١٤٨.

<sup>(2)</sup> سورة الأنعام آية : ١٤٨ .

<sup>(3)</sup> سورة الأنعام آية : ١٤٨ .

إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿ اللهِ تَعالَى الله تَعالَى الله تَعالَى

{ قُلَ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ ﴾ (2) أي البينَةُ الواضِحَةُ التي بَلَغَتْ غايَةَ المَتانَةِ والقُوَّةِ على الإِثباتِ، والمُرادُ بِها في المَشهورِ: الكتابُ والرَّسولُ والبَيانُ.

{ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَى سُلُوكِ طَرِيقِ لَهَا، والحَمْلِ عَلَيهَا، وَلَكِنْ شَاءَ هِدايَة البَعْضِ الصَّارِفِينَ احتيارَهُم إلى سُلُوكِ طَرِيقِ الحَقِّ، وضَلالَ آخرينَ صَرَفوه إلى خلاف ذَلك. ومِنَ النَّاسِ مَنْ ذَكرَ وَجْهًا آخرَ فِي توجيهِ ما فِي الآية، وهو أنَّ الرَّدَّ عَليهم إنَّما كانَ لاَعْتقادِهِم أَنَّهم مُسلِّمونَ احتيارَهم وقُدْرهم، وأنَّ إشراكهم إنَّما صَدَرَ مِنهم على وجه الاَضْطرارِ وَزَعَموا أنَّهم يُقيمونَ الحُجَّةَ على الله تَعالى ورسوله عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بِذَلك، فَرَدَّ الله تَعالى قولهم في دَعُواهُم عَدَم الاختيارِ لانفسهِم، وَشَبَّهَهُمْ بِمَنِ اغْتَرَّ قَبْلَهُم بِهذا الجَيال، فَكَدَّبَ الرُّسُلِ بِهذهِ الشَّبْهَةِ، ثُمَّ بَيْنَ سُبْحانَهُ أَنَّهم لا حُجَّة لَهم في ذَلكَ، وأنَّ الحُجَّة ورامَ إفْحامَ الرُّسُلِ بِهذهِ الشَّبْهةِ، ثُمَّ بَيْنَ سُبْحانَهُ أَنَّهم لا حُجَّة لَهم في ذَلكَ، وأنَّ الحُجَّة الله تَعالى لا لَهم، ثُمَّ أوضَحَ سُبحانَهُ أنَّ كُلُّ واقع واقع بِمشيْعَة، وأنَّه لم يَشَأْ مِنهم إلا مُعتىنَ.

والمقصودُ أَنْ يَتَمَحَّضَ وَجهُ الرَّدِّ عَليهم، وَتَتَخَلَّصَ عَقيدةً نُفوذِ السنة وعموم تغلغلها بكُلِّ كائن عنِ الرَّدِّ، ويَنْصَرِفَ الرَّدُّ إلى دَعواهُم سَلْبَ الاختيار لأنفُسهم، وأنّ إقامتهم الحجة بذلك خاصَّة. وإذا تَدَبَّرْتَ الآية وَجَدْتَ صَدرَها دَافِعًا لِصُدورِ الجَبْرِية، وعَجُزَها مُعْجزًا للمُعْتزلة، إذ الأوَّلُ مُثبتُ أَنَّ لِلْعَبْدِ احتيارًا وقُدْرةً على وحْه يَقْطعُ حُجَّته وعُذْرة في المُخالَفة والعصيان، والتَّانِي مُثبتُ نُفوذَ مَشيئة الله تَعالى في العبد، وأنَّ جَميعَ أفعاله على وَفْقِ المَشيئة الإلهية، وبذلك تَقومُ الحُجَّةُ البالغة لأهلِ السُّنَةِ على المُعتزلة، والحمدُ لِلَّه ربِّ

<sup>(1)</sup> سورة الأنعام آية : ١٤٨ .

<sup>(2)</sup> سورة الأنعام آية : ١٤٩ .

<sup>(3)</sup> سورة الأنعام آية : ١٤٩ .

العالَمينَ.

ومنهم مَن وجَّه الآية بأنَّ مرادَهم رَدُّ دعوة الأنبياء عليهم السلام على مَعنى أنَّ الله تعالى شاء شرْكَنا، وَأَرادَهُ مِنَّا، وَأَنْتُم تُخالِفُونَ إِرادَتَه، حَيثُ تَدعونا إلى الإيمان، فَوَبَّخَهُم سُبحانَه وتَعالى بوُجوه عِدَّة: منها قولُه سُبحانَه: { فَلِلّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ } (1) فإنه بتقدير الشَّرط، أي إذا كانَ الأمرُ كما زَعَمْتُم { فَلِلّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ } (2).

وقولُه سُبحانَه: { فَلَوْ شَآءً } كَانَ الأمرُ كَما تَزْعُمونَ، لَكان الإسلامُ أَيْضًا بِالمشيئة، منكم ومِنْ مُخالِفيكم على دينه، لَو كانَ الأمرُ كَما تَزْعُمونَ، لَكان الإسلامُ أَيْضًا بِالمشيئة، فَيَجِبُ أَنْ لا تَمْنَعوا المُسلِمينَ من الإسلام، كما وَجَبَ بِزعمكم ألا يمنعَكُم الأنبياءُ عن الشِّركِ. فَيَلْزَمُكُم أَنْ لا يكونَ بَيْنَكم وبَيْنَ المُسْلِمينَ مُخالَفَة ومُعاداة، بَلْ موافَقَة وموالاة. وحاصِلُه أَنَّ ما خالَفَ مَذْهَبَكم من النِّحلِ يَجِبُ أَنْ يكونَ عِندكم حَقًا؛ لأنه بمشيئة الله تعالى، فَيَلْزَمُ تصحيحُ الأديان المُتناقضة.

وَفِي سورةِ [النَّحْل: ٣٥] { وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ فَهَلَ مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ فَهَلَ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ فَهَلَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ كالكلام على الآية على اللَّية كالكلام على الآية السَّابقة، وَلا تَراهُمْ يَتَشَبَّتُونَ بِالمشيئة إلا عِنْدَ انجذالِ الحُجَّةِ. ألا تَرَى كيفَ خَتَمَ بِنَحوِ آخر محادلاتهم في سورة الأنعام في الآية السابقة، وكذلك في سورة [الزخرف: ٢١-٢٦]: وهو قولُه تَعالى: { وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتِهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَثَا ۚ أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَدَةُ وَيُشْعَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُم ۚ مَّا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلّا عَمْ إِلّا عَلْهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلّا عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ عِلْمٍ أَلِنَ هُمْ إِلّا لَهُ اللّهُ عَلَى عَلَمْ إِلّا فَي مَا عَبَدْنَهُم ۚ مَا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلّا لَهُ مَا عَبَدُ لَاكُ مَا عَبَدُ لَاكُمُ مِنْ عِلْمَ أَلُونَ هُمْ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُم أَمْ لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ أَلِهُ اللّهُ مِنْ عِلْمَ أَلُوا لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُم أَمْ لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمَ أَلِهُ مَا عَلَا لَهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا لَهُ مَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمَ أَلَهُ مَا لَهُ مِلْسَاعِلَا عَلَا لَا عَلَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مِا لَا لَهُ مِنْ عِلْمَ أَلُوا لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْلُكُ مِنْ عَلَيْ اللّهُ عَلَا لِلْكُ مِنْ عِلْمَ أَلِهُ اللّهُ مَا عَبَدْ اللّهُ مِنْ مَا عَبَدُ لَا لِمُنْ عَلَيْكُونَ الْهُ مَا عَلَقُولُهُ مَا عَبْدُ اللّهُ مَا عَبْدُ اللّهُ مَا عَلَالُوا لَوْ اللّهُ مَا عَلَيْ اللّهُ مَا عَلَهُ مَا عَلَهُ مَا عَلَهُ مِنْ عِلْمَ اللّهُ مُ اللّهُ مَا عَلَا لَهُ مَا عَلَهُ اللّهُ مَا عَلَهُ مِلْهُ اللّهُ مَا عَلَا عَلَهُ عَلَا عَ

<sup>(1)</sup> سورة الأنعام آية: ١٤٩.

<sup>(2)</sup> سورة الأنعام آية : ١٤٩ .

<sup>(3)</sup> سورة الأنعام آية: ١٤٩.

<sup>(4)</sup> سورة النحل آية : ٣٥ .

عَنَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاتَيْنَهُمْ كِتَبّا مِن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿ اللّهِ قَالُواْ إِنّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنّا عَلَىٰ ءَاتْرِهِم مُهْتَدُونَ ﴿ اللّهِ وَلله عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنّا عَلَىٰ ءَاتْرِهِم مُهْتَدُونَ ﴿ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ وَلللّهِ عَلَىٰ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَللّهِ عَلَيْهِ الْخَجّةُ ٱلْبَلِغَةُ ۗ } (2) والمُرادُ بِما حَرَّمُوهُ السّوائِبُ والبَحائرُ وغَيْرُها. وَفِي تَخْصيصِ الاشْتِراكِ والتَّحْرِيمِ بالنّفي؛ لأنّهُما أعظمُ وأشْهَرُ ما هُمْ عَلَيْهِ. وعَرَضُهُم مِنْ ذَلِكَ تكْذيبُ الرّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسّلامُ والطّعْنُ فِي الرّسالةِ رَأْسًا، فَإِنَّ حاصِلَهُ أَيْ مَا فَلَوْ أَنّهُ سُبْحانَهُ وَتَعالى شاءَ أَنْ نُوحِدَهُ، وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَنُحَلِّلُ ما أَحَلَّهُ، ولا نُحَرِّمَ شَيْئًا مِمَّا حَرَّمْنا كَما تَقُولُ الرُّسُلُ وَيَنْقُلُونَه مِنْ جَهِيهِ شَيْئًا، وَنُحَلِّلُ ما أَحَلَّهُ، ولا نُحَرِّمَ شَيْئًا مِمَّا حَرَّمْنا كَما تَقُولُ الرُّسُلُ وَيَنْقُلُونَه مِنْ جَهِيهِ شَيْئًا، وَنُحَلِّلُ ما أَحَلَّهُ، ولا نُحَرِّمَ شَيْئًا مِمَّا حَرَّمْنا كَما تَقُولُ الرُّسُلُ وَيَنْقُلُونَه مِنْ جَهَتِهِ تَعالَى لَكَانَ الأَمرُ كَما شاءَ مِنَ التَّوحِيدِ وَنَفْي الإِشْراكِ، وَتَعْلَلِ ما أَحَلَّهُ، وَعَدَمٍ تَحْرِيمَ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ، وَحَيْثُ لَم يَكُنْ كَذَلِكَ، ثَبَتَ أَنه لَم يَشَا شَيْعًا مِن ذَلِكَ بَلْ شاءَ ما خَنُ عَلَيْه.

وتَحقَّقَ أَنَّ مَا يَقُولُهُ الرُّسُلُ عليهم السلام مِن تِلْقاءِ أَنْفُسِهِمْ. فَرَدَّ الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ بِقَوْلهِ 
{ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ } (3) مِن الأَمَمِ، أَيْ: أَشْرَكُوا بِاللهِ تَعَالَى، وَحَرَّمُوا مِنْ دُونِهِ مَا حَرَّمُوا، وَحَادُلُوا رُسُلَهُمْ بِالباطِلِ لِيُدْحضوا بِهِ الْحَقَّ { فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ دُونِهِ مَا حَرَّمُوا، وَحَادُلُوا رُسُلَهُمْ بِالباطِلِ لِيُدْحضوا بِهِ الْحَقَ { فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ اللَّسُلَةِ، المُوضِّحَ طَرِيق الْحَق والمُظهر ٱلمُبِينُ ﴿ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاحْتِيارَهُ إِلَى تَحْصَيلِ أَحْكَامَ الوحْيِ التِي مِنها تَعَلَّقُ مَشْيئَتِهِ تَعالَى باهْتِداءِ مَنْ صرَفَ قُدْرتَهُ واخْتِيارَهُ إِلَى تَحْصَيلِ الْحَقَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

<sup>(1)</sup> سورة الزحرف آية : ١٩ - ٢٢ .

<sup>(2)</sup> سورة الأنعام آية: ١٤٩.

<sup>(3)</sup> سورة النحل آية : ٣٣ .

<sup>(4)</sup> سورة النحل آية : ٣٥ .

<sup>(5)</sup> سورة العنكبوت آية : ٦٩ .

مِنِ الحِكْمَةِ التِي يَتوَقَّفُ عَلَيْهَا التكليفُ، حَتّى يُسْتَدَلُّ بعدمِ ظُهورِ آثارِهِ على عدم حقيقة الرسلِ عليهم السلام أو على عدم تَعلَّقِ مَشَيْئتِهِ تَعالى بذَلِكَ، فإنَّ ما يَتَرَتَّبُ عليه الثوَّابُ والعِقابُ مِن الأَفْعالِ لا بُدَّ في تَعلَّقِ مَشيئتِه تَعالى بوقوعِه مِن مُباشَرَتِهم الاخْتيارِيّة، وصَرْفِ الختيارِهِم الجُزْئِيِّ إلى تَحْصيلِه، وإلا لَكَانَ الثوَّابُ والعِقابُ اضطرارِيينِ، والكلامُ على هذه الآية ونحوها مُسْتوفى في تفسير (رُوح المعاني) وغيره. فحُحودُ القَدَرِ والاحتجاجُ به على الله ومُعارَضَةُ شرع الله بقَدَرِه، كُلُّ ذَلِكَ مِن ضلالاتِ الجاهليَّة.

والَقْصودُ أَنَّهُ لا جَبْرَ وَلا تَفْويضَ، ولكنْ أَمْر بَيْنَ أَمْرَيْنِ، فَمَنْ زَلَّتْ قَدَمُهُ عَنْ هَذِهِ الجَادَّةِ كَانَ على ما كَانَ عليهِ أَهلُ الجَاهِلِيَّةِ، وهِيَ الطَّريقَةُ التي رَدَّ عَلَيْهَا الله سبحانَه ورَسُولُهُ عَلَيْهاً .

#### مسبة الدهر

(السادسة والثلاثون): مسبَّة الدَّهْرِ: كقولهِم في سورة [الجاثية: ٢٤] { وَمَا يُمُلِكُنَآ وَلَا اللهُ عَلَى سَمْعِهِم اللهُ اللهُ تَعالَى أرادَ بَيانَ أَحْكَامِ ضلالِهِم والخَتْمِ على سَمْعِهِم وقُلوبِهم وجَعل غِشاوة على أبصارِهِم، فَحَكى عنهم ما صدر عَنهم بقوله سُبحانه وتَعالى: { وَقَالُواْ مَا هِمَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا } (2) التي نَحْنُ فيها { نَمُوتُ وَخَيًا } (3) أي تَموتُ طائفة، وَلا حَشْرَ أصلا.

ومنهم مَن قالَ: إِنَّ كَثيرًا مِن عُبَّادِ الأصنامِ كَانَ يقول بِالتَّناسُخِ، وَعَلَيْهِ فالمُراد بِالحياةِ: إعادةُ الرُّوحِ لِبَدَنٍ آخَرَ { وَمَا يُمِّلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ۚ } (4) أي طول الزَّمانِ.

وإسنادُهُمُ الإهلاكَ إلى الدهرِ إنكار منهم لِمَلَكِ الموت وقَبْضهِ الأرواحَ بِأمرِ الله تَعالى، وأشْعارُهُم وكانوا يُسْنِدونَ الحوادِثَ مُطْلقًا إلَيْهِ؛ لِجَهْلِهم أَنَّها مُقَدَّرة مِن عندِ الله تَعالى، وأشْعارُهُم لذَلِكَ مَملوءة مِن شَكُوى الدَّهْرِ (5) وهؤلاءِ مُعْترفون بوجودِ الله تَعالى، فَهُمْ غَيْرُ الدَّهْرِيَّة. فإنَّهم مَعَ إسنادِهِمُ الحوادِثَ إلى الدَّهْرِ لا يَقولونَ بِوُجوده سُبْحانَه وتَعالى عَمَّا يَقولونَ عُلوّا كَبيرا والكُلُّ يَقولُ باسْتقْلال الدَّهْرِ بالتأثير.

وقَد جاءَ النَّهيُ عَنْ سبِّ الدَّهْرِ، أَخْرِجَ مُسْلِمٌ: { لا يَسُبِّ أَحَدُكُم الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهُ هُوَ اللهُ اللهُ عَالَ الله وَعَالَ اللهُ وَعَالًا إِنْ آدمَ يقولُ: يا

<sup>(1)</sup> سورة الجاثية آية : ٢٤ .

<sup>(2)</sup> سورة الجاثية آية : ٢٤ .

<sup>(3)</sup> سورة الجاثية آية : ٢٤ .

<sup>(4)</sup> سورة الجاثية آية : ٢٤ .

<sup>(5)</sup> مثل قول قائهم : أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي ومثل قول الآخر : منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي وقول الآخر : رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبال وكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال والشعر في ذلك قديمًا وحديثًا كثير .

<sup>(6)</sup> مسلم الألفاظ من الأدب وغيرها (٢٢٤٧) ، مالك الجامع (١٨٤٦) .

حيبة الدَّهر، فلا يَقُلْ أحَدُكُم يا حيبة الدَّهر، فإني أنا الدَّهر، أقلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهارَهُ } (1) وَرَوى الحاكِمُ أَيْضًا: { يقولُ الله وَعَنَلْ اسْتَقْرَضتُ عَبدي فلم يُقْرِضْني، وَشَتَمَنِي عبدي وهو لا يَدْرِي، يقولُ: وادَهْراهُ! وأنا الدَّهرُ } (2) . وروى البَيْهقيُّ: { لا تَسُبوا الدَّهر، قال الله وَعَنَى الله وَالله الله والله الله والله وال

{ وَمَا هُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ } اللهُ ، أيْ: لَيسَ لَهم بِما ذُكِرَ مِنْ قَصْرِ الحياةِ على ما في الدُّنيا ونسْبَة الإهلاكِ إلى الدَّهرِ علم مُسْتَنِد إلى عَقْلِ أو نَقْلِ أو نَقْلِ إِنَّ هُمُّ إِلَّا يَظُنُونَ فَي } الدُّنيا ونسْبَة الإهلاكِ إلى الدَّهرِ علم مُسْتَنِد إلى عَقْلِ أو التقليدُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُم يَظُنُونَ فَي } اللهُ أَيْ ما هُم إلا قوم قُصارَى أمرِهم الظَّنُّ والتقليدُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُم ما يَتَعَلَّقُ بالدَّهْرِينَ، ما يَصِحُّ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِهِ فِي الجُمْلَة. وقَدْ ذَكَرْنَا في غَيْرِ هذا المَوْضِع ما يَتَعَلَّقُ بالدَّهْرِينَ، والمقصودُ أَنْ يقول بإسنادِ الحوادِثِ إلى غيرِ الله تَعالى كالدَّهرِ، فذلك ليسَ لَهُ مستندٌ عقليّ وكَلاَ نَقْلِيٌّ، بَل هو مَحْضُ جَهْلٍ، وقائِلُهُ جاهلٌ في أيِّ عَصْرٍ كانَ. ولأهل زماننا حظ وافر من هذا الاعتقاد الباطل. والله المستعان.

#### إضافة نعم الله إلى غيره

(السابعة والثلاثون): إضافةُ نِعَمِ الله إلى غيرِهِ، قال الله تَعالى في سورةِ [النَّحْلِ: ٨٣]:

<sup>(1)</sup> البخاري تفسير القرآن (٤٥٤٩) ، مسلم الألفاظ من الأدب وغيرها (٢٢٤٦) ، أبو داود الأدب (٢٧٤٥) ، أحمد (٢٣٨/٢) ، مالك الجامع (١٨٤٦) .

<sup>(2)</sup> أحمد (٣٠٠/٢) .

<sup>(3)</sup> أحمد (٤٩٦/٢) .

<sup>(4)</sup> سورة الجاثية آية : ٢٤ .

<sup>(5)</sup> سورة الجاثية آية : ٢٤ .

﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَ ا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ { (1) وقدْ عَدَّدَ الله تَعالى نَعَمَهُ على عِبَدِه فِي هذهِ السُّورةِ [٧٨: ٨٠] إلي أنْ قالَ { وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ ۚ كَذَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ فقوله { يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ } (3) إلخ اسْتئناف لِبيانِ أَنَّ تَولِي الْمُشْرِكِينَ وإعراضَهم عن الإسلام لَيْسَ لِعَدَم مَعْرِفتِهِم نِعمةَ الله سُبْحانَه وَتَعالى أصلا، فإنِّهم يَعرِفون أنِّها مِن الله تَعالى، ثُمَّ يُنْكرونَها بأفعالهم، حيثُ لم يُفْردوا مُنْعمَها بالعبادة، فَكَأْنَهم لمْ يَعْبُدوه سُبحانه وتَعالى أَصْلا، وذَلِكَ كُفْران مُنَزَّل مَنْزِلَةَ الإنكارَ. وأخرجَ ابنُ جرير وغيرهُ عَنْ مُجاهِدِ أنه قَالَ: إنكارُهُم إيَّاها قولُهم: وَرثْناها من آبائنا وأحرجَ هو وغيرُهُ أَيْضًا عن عون بن عبد اللَّه أنه قالَ: إنكارُهم إيَّاها أنْ يقولَ الرَّجُلُ: لَوْلا فلانٌ أصابَني كَذَا وكَذَا، ولَوْلا فلانٌ لم أُصبْ كَذَا وَكَذَا. وَفي لَفظ: إنكارُها: إضافتُها إلى الأسباب، وبعضهُم يقولُ: إنكارُهُم: قولُهم: هي بشفاعة آلهتهم عند الله تَعالى. وَمِنهم مَن قال: النِّعمةُ هنا مُحَمَّد ﷺ أَيْ: يَعْرِفُونَ أَنَّه- عليه الصلاة والسَّلامُ- نَبِيّ بِالْمُعْجِزاتِ، ثُمَّ يُنكرون ذَلكَ، وَيَجْحَدُونَه عِنادًا { وَأَكْثُرُهُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ﴾ { (4) أَيْ الْمُنكرون بقُلوبهم، غيرُ الْمُعْترَفين بما ذُكرَ. والتَّعبيرُ بالأكثر إمَّا لأنَّ بعضهم لم يَعْرِف الحَقُّ لِنُقصانِ عقله وعدم اهتدائه إليه، أو لعدم نَظَره في الأدلَّة نَظَرًا يُؤدِّي إلى المَطْلُوبِ، أو لأنَّه لمْ تَقُمْ عليهِ الحُجَّةُ؛ لِكُونِهِ لم يَصِلْ إلى حَدِّ المُكَلَّفينَ لِصغر ونحوه، وإمَّا لأنَّه يُقامُ مقامَ الكُلِّ، فإسنادُ المعرفة والإنكار المتفرِّع عَلَيْها إلى ضَميرِ المشرِكينَ على الإطلاقِ مِن باب إسناد حال البعض إلى الكلِّ.

<sup>(1)</sup> سورة النحل آية: ٨٣.

<sup>(2)</sup> سورة النحل آية : ٨١ - ٨٣ .

<sup>(3)</sup> سورة النحل آية: ٨٣.

<sup>(4)</sup> سورة النحل آية : ٨٣ .

وَمِمَّا يَجْرِي هذا المَجْرِي قولُهُ تَعالى في سورةِ [الواقِعةِ: ٨١-٨١] { أَفَيهَـذَا ٱلْحَدِيثِ وَمِمَّا يَجْرِي هذا المَجْرِي قولُهُ تَعالى في سورةِ [الواقِعةِ: ٨١-٨١] } أَنتُم مُّذَهِنُونَ هَي وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ هَي } (1) أَيْ: تَقولُونَ: مُطِرْنا بِنَوْءِ كَذا وَكَذا.

رَوَى مُسْلِم وغيرهُ عن ابنِ عبّاس قالَ: { مُطِرَ النّاسُ على عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ" أَصْبَحَ مِنَ الناسِ شَاكِرٌ، ومِنهم كَافِرٌ، قالوا: هذه رحمة وضَعَها الله" وقالَ بعضُهم: لَقَد صَدَقَ نَوْءُ كَلنّا، فَنزَلَتْ هَله الآية { هُ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ وَقَالَ بعضُهم: لَقَد صَدَقَ نَوْءُ كَلنّا، فَنزَلَتْ هَلَا أَنْكُمْ تُكَذّبُونَ ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنكُمْ تُكَذّبُونَ ﴾ (3) إلى غيرِ النّبُومِ ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنكُمْ تُكذّبُونَ ﴾ (3) إلى غير ذَلكَ مِنَ الآثارِ. والمقصود أن إسناد النعم إلى غير منعمها الحقيقي كفران لها. وقَدْ ذَكَرْنا شِعْرَهُمُ الدَّالَ على مَذهبَهم هذا. واللّهُ المُوفَعُ، وَفَصَّلْناه تَفْصِيلًا، وَذَكَرْنا شِعْرَهُمُ الدَّالَ على مَذهبَهم هذا. واللّهُ المُوفَقُ.

# الكفر بآيات الله

(الثامنة والثلاثون): الكفرُ بآيات الله. والنصوصُ الدالَّةُ على ذلك في القرآنِ كثيرة: منها قولُهُ تَعالَى في [الكَهْف: ١٠٦ - ١٠]: { أُوْلَتِكِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ مِنها قولُهُ تَعالَى في [الكَهْف: ١٠٥ - ١٠٥]: ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ مَعْبَطُتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ هَمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزَنّا ﴿ ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَمْ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَخَذُواْ ءَايَئِي فَكُبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ هَمُ مَ يَوْمَ ٱلْقِينَمةِ وَزَنّا ﴿ ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَمْ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَخَذُواْ ءَايَئِي وَرُسُلِي هُرُوًا ﴿ اللهِ هَا لَهُ مَا يَوْمَ ٱلْقِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَخْسَبُونَ أَنْهُمْ مُحْسِنُونَ صُنْعًا وَمُمْ يَخْسَبُونَ أَنْهُمْ مُحُسِنُونَ صُنْعًا وَمُ اللهُ فَي الْقَرْقِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَخْسَبُونَ أَنْهُمْ مُحْسِنُونَ صُنْعًا وَهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ فِي ٱلْخَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَخْسَبُونَ أَنْهُمْ مُحْسِنُونَ صُنْعًا وَمُ اللهُ عَلَيْهُمْ فِي ٱلْمُيْعُمْ فِي ٱلْمُنْتِ اللهُ عَلَيْهُمْ فِي ٱلْمُنْتِ الْعَلَىٰ وَهُمْ يَخْسَبُونَ أَنْهُمْ مُحْسِنُونَ صُنْعًا وَهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلِقَا لَهُ مُعْمُ اللهُ عَلَيْهُمْ فِي ٱلْمُنْتِكُمْ إِلَالْا خَسَرِينَ أَعْمَالِا هَا اللّهُ الْعَلَيْدِ وَاللّهُ اللهُ المُولَى اللهُ ال

<sup>(1)</sup> سورة الواقعة آية : ٨١ - ٨٢ .

<sup>(2)</sup> سورة الواقعة آية : ٧٥ .

<sup>(3)</sup> سورة الواقعة آية : ٨٢ .

<sup>(4)</sup> سورة الكهف آية : ١٠٥ - ١٠٦ .

<sup>(5)</sup> سورة الكهف آية : ١٠٣ - ١٠٤ .

فقولُه (أُولْكُ) كلام مُسْتَأَنَفٌ منهُ مَسوق لتكُميلِ تعريفِ الأخسرينَ، وتبيينِ خُسرانِهِم وضَلالِ سعْيهِم وتعْيينهم، بِحيثُ يَنْطَبِقُ التَّعريفُ على المُخاطَبينَ. أَيْ أُولئكَ خُسرانِهِم وضَلالِ سعْيهِم وتعْيينهم، بِحيثُ يَنْطَبِقُ التَّعريفُ على المُخاطَبينَ. أَيْ أُولئكَ المَنْعوتونَ بِما ذُكِرَ من ضَلالِ السَّعْي والحُسْبانِ المذكورِ { اللَّذِينَ كَفَرُواْ بِقَايَتِ رَبِهِم } (1) بدلائِلهِ سبُحانَه الدَّاعِية إلى التَّوحيدِ الشَّامِلة للسَّمعيَّةِ والعقليَّةِ { وَلِقَآبِهِهِ } (2) هو كنايةً عن البعثِ والحَشْرِ وما يَتْبَعُ ذلك من أُمورِ الآخِرَةِ، أي لم يؤمنوا بِذَلِكَ على ما هو عَن البعثِ والحَشْرِ وما يَتْبَعُ ذلك من أُمورِ الآخِرةِ، أي لم يؤمنوا بِذَلِكَ على ما هو عَلَيه { فَتَوَمَّ الْقِيَعَمَةِ وَزُنًا ﴿ } (3) أَيْ: فَتَرْدَري هِم، وَنَحْتَقِرُهُم. ومِنَ النَّصوصِ ما يَدُلُّ على أَنَّ مِنهم مَن كان يُنْكِرُ بَعضَ الآيات، ومِنهم مَن كان مُعْرِضًا عَنْها وهاجرًا لها، ولاَ يَخْفَى عليك أَنَّ مِنَ النَّاسِ اليومَ مَن هُوَ أَدْهى وأَمَرُّ مِمَّا كانَ عَلَيْهِ أَهلُ الجَاهِلِيَّة فِي هَذَا البابِ.

#### اختيار كتب الباطل ونبذ آيات الله

(التاسعة والثلاثون): اشْتراء كُتُبِ الباطلِ واخْتيارُها عليها، أيْ عَلَى الآيات. قالَ تَعالَى [البقرة: ٩٩-١٠٣]: { وَلَقَدْ أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ءَايَتٍ بِيّنَتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَاۤ إِلّا ٱلْفَسِقُونَ عَالَى [البقرة: ٩٩-١٠٣]: { وَلَقَدْ أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ءَايَتٍ بِيّنَتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَاۤ إِلّا ٱلْفَسِقُونَ فَي أُوتُواْ اللّهِ عَهَدُواْ عَهَدًا نَبْذَهُ وَرِيقٌ مِّنْهُم أَبِلَ أَكْثَرُهُم لَا يُؤْمِنُونَ ۚ وَلَمَّا جَآءَهُم رَسُولٌ مِنْ عِندِ ٱللّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُم نَبُذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَ كِتَبَ ٱللّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِم كَأَنَّهُم مَن عِندِ ٱللّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُم نَبُذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَ كِتَبَ ٱللّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِم كَأَنَّهُم لَا يَعْلَمُونَ ۚ كَا يَعْلَمُونَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَن اللّهِ سُلّمَان اللّهِ عَلَمُونَ وَاتَبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَن اللّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِن خَلَقٍ وَلَيْئُسَ مَا لَهُ وَلَا يَنفَعُهُم ۚ وَلَا يَنفَعُهُم ۚ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَاهُ مَا لَهُ وَقُلْ الْمَثُواْ وَاتَقَوْاْ لَمَثُواهُ مِنْ عِندِ ٱللّهِ خَيْرً أَلْهُم عَامَوا وَاتَقَوْاْ لَمَثُواهُ وَاتَقَوْاْ لَمَثُواهُ وَاتَقَوْاْ لَمَثُواهُ مِنْ عِندِ ٱللّهِ خَيْرً أَلَا مِنْ عَلَمُونَ عَندِ ٱللّهِ خَيْرً أَلْهُ مَا لَهُ وَا أَنْهُم ءَامَنُواْ وَاتَقَوْاْ لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِندِ ٱللّهِ خَيْرً أَلْهُ وَلَا يَعْلَمُونَ عَنْدِ ٱللّهِ خَيْرً أَلَا مِنْ اللّهُ مِنْ عَنْهُ اللّه مُولِكَ اللّه وَلَا يَعْلَمُونَ عَنْدِ ٱللّهِ خَيْرً أَلْهُ مَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ عَنْدِ ٱللّهِ عَلَيْتُ وَلَا يَعْلَمُونَ عَاللّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ عَنْدِ اللّهِ عَلَى مُنْ اللّه مُنْ لَهُ مَا لَهُ وَلَا لَمُنُوا يَعْلَمُونَ عَلَا لَكُونُ الْتَعْلَمُونَ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّه وَلَا لَعُلُوا لَمُونَا لَلْهُ عَلَامُونَ وَلَا لَعُلُوا لَعُلُوا لَلْهُ اللّهُ مُنْ لَا مُؤْمِنَا لَعْلَمُ مَا لَلْهُ لَا مَا لَلْهُ عَلَى اللّهُ لَلْكُولُولُ اللّهُ عَلَا لَوْلَا لَنْ مُؤْمِلُ اللّهِ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَاللّهُ عَلَمُونَ لَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهِ عَلَيْلُولُ اللّهُ لَا عَلَيْهُ الللّهُ عَلَاللّهِ عَ

<sup>(1)</sup> سورة الكهف آية: ١٠٥.

<sup>(2)</sup> سورة الكهف آية: ١٠٥.

<sup>(3)</sup> سورة الكهف آية: ١٠٥.

<sup>(4)</sup> سورة البقرة آية : ٩٩ - ١٠٢ .

# لُّوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ ۞ }

وَمَعِيٰ قُولُهُ: { وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرُنهُ } (2) ، أيْ اسْتبدَلَ ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ بِكَتابِ اللهِ. { مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ۚ } (3) أي: نَصيبٍ { وَلَيِهْسَ مَا شَرَوْا بِهِ حَظُوظَ ٱنْفُسِهِم، أيْ: باعوها أو شَرَوْها فِي أَنفُسَهُم ۚ } (4) أيْ: واللهِ لَبِئْسَ شَيْعًا شَرَوا بهِ حُظُوظَ ٱنْفُسِهِم، أيْ: باعوها أو شَرَوْها فِي زَعْمِهِم ذَلِكَ الشِّراءَ { وَلَوَ أَنَهُمْ ءَامَنُوا } (5) أيْ بالرَّسُولِ أوْ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنَ الآياتِ زَعْمِهِم ذَلِكَ الشِّراءَ { وَلَوَ أَنَهُمْ ءَامَنُوا } (5) أيْ بالرَّسُولِ أوْ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنَ الآياتِ أَوْ بِالتَّوْرَاةِ { وَاتَقَوْا } (6) أيْ المُعاصى التي حُكِيَتْ عَنْهُمْ. { لَمَثُوبَةُ مِنْ عِندِ ٱللهِ خَيْرٌ لَهُمْ، وبِمَعْنى هذه الآيةِ قُولُه لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ } (4) أيْ أَنْ ثَوابَ الله تَعالى خَيْرٌ لَهُمْ، وبِمَعْنى هذه الآيةِ قُولُه لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ } (4) أيْ أَمَانُ مَلَ اللهِ لِيَشْتُوا بِهِ عَلَى اللهِ لِيَسْتُونَ وَانَ هُمْ إِلّا يَظْنُونَ وَعَلَى السِّي وَإِنْ هُمْ إِلّا يَظْنُونَ وَعَيْلٌ لِللّاِينِ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَبَ بِأَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿ } (8) أَنْ تَوْلِلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ هَا لَيْ لِيسَّتُواْ بِهِ عَنْكُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مَمَّا يَكْسِبُونَ هَا يَكْسِبُونَ ﴿ } (8) .

وَهَذه الآية نَزَلَتْ في أحبارِ اليهودِ الذينَ خافُوا أَنْ تَذهبَ رِياسَتُهم بإِبْقاءِ صفَةِ النَّبِيِّ عَلَي حالِها، فَغَيَّروها.

## القدح في حكمة الله تعالى

(الأربعون): القَدْح في حِكْمَتِهِ تَعالى. أقولُ: مِنْ خِصالِ الجاهلية: القَدْحُ في حِكْمَتِهِ

<sup>(1)</sup> سورة البقرة آية : ١٠٢ - ١٠٣ .

<sup>(2)</sup> سورة البقرة آية : ١٠٢ .

<sup>(3)</sup> سورة البقرة آية : ١٠٢ .

<sup>(4)</sup> سورة البقرة آية : ١٠٢ .

<sup>(5)</sup> سورة البقرة آية : ١٠٣ .

<sup>(6)</sup> سورة البقرة آية : ١٠٣ .

<sup>(7)</sup> سورة البقرة آية : ١٠٣ .

<sup>(8)</sup> سورة البقرة آية : ٧٨ - ٧٩ .

تَعَالَى، وَأَنَّهُ لَيْسَ بَحَكِيمٍ فِي خَلْقِهِ. بِمعنى أنه سُبحانَه يَخْلُقُ مَا لا حِكْمَةَ لَهُ فيه، ويَامُرُ وَيَا يُنْهِى بِما لا حِكْمَةَ فيهِ. وقد حَكَى الله تَعَالَى ذَلِكَ بقولهِ فِي سورةِ [ص: ٢٧]: { وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ۚ ذَٰلِكَ ظَنُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّارِ عَلَيْهُمَا بَطِلاً ۚ ذَٰلِكَ ظَنُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّارِ عَلَيْهُمَا بَطِلاً ۚ ذَٰلِكَ ظَنُ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلُ لِللَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّارِ عَلَيْهُمَا بَطِلاً أَنْ اللَّهُ اللهُ اللهُ

وفي سورة [الحِجْرِ: ١٥] { وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَّتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ وَالْمَاعَةَ لَأَتِيَةً فَاصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلجَمِيلَ ﴿ (5) إلى غيرِ ذلك من الآياتِ النَّاصَّةِ على أنَّ اللَّه تَعالَى لَم يَخلُقُ شَيْعًا مِن غيرِ حِكمة وَلا عِلَّة، عَلَى خِلافِ ما يَعْتَقَدُهُ أهلُ الباطلِ مِن اللّه تَعالَى لَم يَخلُقُ شَيْعًا مِن غيرِ حِكمة وَلا عِلّة، عَلَى خِلافِ ما يَعْتَقَدُهُ أهلُ الباطلِ مِن الجَاهِلِينَ، وَمَن نَحا نَحْوهُمْ مِن هذهِ الأُمَّة مِمَّنْ نَفى الحِكمة عَن أفعالِه سُبحانَه وتَعالى. وهذه مَماللة طويلة الذَّيلِ، قَدْ كَثرَ فيها الخِصَامُ بَيْنَ فِرَقَ المُسلمينَ، والحقُّ ما كانَ عَلَيه السَّلَفُ مِن إثبات الحِكمة والتَّعليلِ. وقدْ أطنبَ الكلامَ عليها الحافظُ ابنُ القيّم في السَّلَفُ مِن إثبات الحِكمة والتَّعليلِ. وقدْ أطنبَ الكلامَ عليها الحافظُ ابنُ القيّم في كتابِه (شِفاءِ العليلِ في مسائلِ القَضاءِ والقَدَرِ والحِكْمة والتَّعْليلِ) وَعَقَدَ بابًا مُفَصَّلا في طُرُقِ إثباتِ حِكمة الرَّبِ تَعالَى في خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ، وإثباتِ الغاياتِ المَطلوبةِ والعواقِب الحَمِيدة ولمَواقِب الحَمِيدة والعَواقِب الحَمِيدة والعواقِب الحَمِيدة والمَواقِب الحَمِيدة والعواقِب الحَمِيدة والعَواقِب الحَمِيدة والعَواقِب الحَمِيدة والعَواقِب الحَمِيدة والمَواقِب العَمِيدة والعَواقِب الحَمِيدة والمَواقِب الْعَمِيدة والْعَواقِب الْعَمِيدة والعَواقِب الْعَمِيدة والْعَواقِب الْعَمِيدة والْعَواقِب الْعَمِيدة والْعَواقِب الْعَمِيدة والْعَواقِب الْعَمَاءِ والْعَواقِب الْعَمِيدة والْعَواقِب الْعَمِيدة والْعَواقِب الْعَمَاءِ والْعَواقِب الْعَمَاءِ والْعَواقِب الْعَمَاءِ والْعَواقِب الْعَمَاءِ والْعَواقِب الْمُوبِ وَلَوْلَواقِبُ الْعَوالْقِ اللْعُلِيلُ وَالْعُولُ وَالْعَلَيْلُ وَلَيْلُ وَلَيْلِيلُ وَلَا وَالْعَواقِب الْعَمْدِيلِ وَلَمْ وَلِي الْعَلَاقِ وَلِي الْعَواقِبِ الْعَمْدِيلِ وَلَيْلِ وَلَيْلِيلِ وَلَمْ وَالْعَلَاقِ وَلِي الْعَلَاقِ وَلِي الْعَلَاقِ وَلَيْلُولُ وَلِي وَلَيْلُ وَلَيْلِ وَلَقَلَاقِ وَلِي وَلِيْلُولُ وَلِي وَلَيْلُ وَلِي وَلَيْلُ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلَيْلُولُ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلَعْلَو وَلِي وَلِي وَلِي وَلَوْلُولُ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي

<sup>(1)</sup> سورة ص آية: ۲۷ .

<sup>(2)</sup> سورة المؤمنون آية : ١١٥ - ١١٦ .

<sup>(3)</sup> سورة الدخان آية : ٣٨ - ٣٩ .

<sup>(4)</sup> سورة الأنبياء آية : ١٦ - ١٧ .

<sup>(5)</sup> سورة الحجر آية : ٨٥ .

الَّتِي فَعَلَ وَأَمَرَ لأجلها.

ومِن جُملةِ ما قالَ في هذا البابِ: إنه سُبحانه وتَعالى أنكرَ على مَن زَعَمَ أَنَّه لم يخلُقِ الْخَلْقَ لِغايةٍ ولا لحِكمةٍ، كَقَولهِ: { أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا } (1) وقولهِ: { وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيبِنَ ﴿ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِ } (2) والحَقُّ: هو خَلَقْنَا السَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيبِنَ ﴿ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِ } (4) والحَقُّ: هو الحِكَمُ والغاياتُ المحمودةُ، التي لأجلها حَلَقَ ذَلِكَ كُلَّهُ وهو أنواعٌ كثيرةٌ منها أَنْ يُعْرَفَ اللهُ بأسمائه، وصفاته، وأفعاله، وآياته. ومنها: أَنْ يُحَبَّ، ويُعْبَدَ، ويُشكرَ، ويُطاعَ ومِنها: أَنْ يُحَبَّ مَا يَلْمُرَ، ويُشَرِّعَ الشَّرائِعَ.

ومنها: أَنْ يُدَبِّرَ الأَمرَ، ويُبْرِمَ القَضاء، ويَتَصَرَّفَ فِي الْمَلْكَة بأنواعِ التَّصَرُّفاتِ. ومنها: أَنْ يَثِيبَ ويُعاقِبَ، فَيُحازِيَ الْمُحْسِنَ بإحْسانِهِ، واللَّسيءَ بإساءَتِه، فَيكونَ أَثَرُ عَدْلِهِ وفَضْلِهِ موجودًا مُشاهَدًا، فَيُحْمَدَ على ذَلكَ ويُشْكَرَ.

ومنها: أنْ يُعْلِمَ حَلْقَهُ أنه لا إِلهَ غَيْرُهُ، وَلاَ رَبَّ سِواهُ. ومنها: أنْ يَصْدُقَ الصَّادِقُ فَيُكْرِمَهُ، وَيَكْذِبَ الكاذِبُ فَيُهِينَهُ. ومِنْها: ظُهُورُ آثارِ أسْمائِه وَصِفاتِه عَلى تنوُّعها وكثرتِها في الوُجودِ الذَّهْنِيَ والخارِجي، فيعلم عباده ذلك علمًا مطابقًا لما في الواقع. ومِنْها: شهادة مخلوقاتِه كُلّها بأنه وَحْدَهُ رِهَا وَفاطِرُها ومَليكُها، وأنه وَحْدَهُ إِلهُها ومَعْبُودُها. ومِنْها: ظُهورُ آثارِ كَمالِهِ المُقدَّسِ، فإنَّ الخَلْقَ والصُّنْعَ لازِمُ كَمالِهِ، فإنَّه حَيِّ قديرٌ، ومَن كانَ كَذَلكَ لم يَكُنْ إلا فاعلا مُحتارا. ومنها أنْ يُظْهِرَ أثَرَ حكمتِه في المخلوقات بوضع كُلٍّ منها في مَوضعِهِ الذي يَليقُ به، ومَجيئِهِ على الوجهِ الذي تَشْهَدُ العُقولُ والفَطَرُ بِحُسْنِه، فتشهَدَ حِكْمَتُهُ الباهرة ومِنها: أنَّه سُبحانه يُحِبُّ أنْ يَجودَ ويُبْعِمَ ويَعْفُو وَيَعْفِرَ ويُسامح، ولا بُدَّ مَن لوازمِ ذَلِكَ حَلْقًا وشَرْعًا. ومِنها: أنَّه يُحِبُّ أنْ يُجودَ ويُبْعِمَ ويَعْفُو وَيَعْفِرَ ويُسامح، ويُعَبَّم ومُنها: كثرةُ شواهد رُبوبيتِه وَوَحْدانِيته وَإهيتِه. إلى غير ذلك من الحِكمِ التي ويُعتَّم اليغير في منها: كثرة شواهد رُبوبيتِه وَوَحْدانِيته وَإهيتِه. إلى غير ذلك من الحِكمِ التي في مُنها في مُومنها: كثرة شواهد رُبوبيتِه وَوَحْدانِيته وَإهيتِه. إلى غير ذلك من الحِكمِ التي

<sup>(1)</sup> سورة المؤمنون آية: ١١٥.

<sup>(2)</sup> سورة الدخان آية : ٣٨ - ٣٩ .

تَضَمَّنَهَا الخَلْقُ، فَحَلَقَ مَخْلُوقاتِه بِسببِ الْحَقِّ. ولأَجْلِ الْحَقِّ، وَخَلْقُهَا مُلْتَبِس بِالْحَقِّ، وهو في نفسه حَقَّ: فَمَصْدَرُهُ حَقُّ، وعَايتُه حَقُّ، وهو يَتَضَمَّنُ الْحَقَّ. وقَدْ أَثنى على عبادهِ المؤمنينَ حَيْثُ نَزَّهُوهُ عَنْ إيجادِ الْحَلْقِ، لا لِشَيْءٍ ولا لِغاية، فَقَالَ تَعالى [آل عمران: ١٩١-١٩١]: { إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَاَيَتِ لِلْفُولِي ٱلْأَلْبَبِ فَ ٱللَّيْنِ اللَّهَ قِيَعَمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَعَمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَعَمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ يَذُكُرُونَ ٱلللهَ قِيَعَمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هُونَا اللَّهُ اللَّهُ وَيَعَلَىٰ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَيَعَلَىٰ عَلَيْ اللَّهُ أَلَدِينَ كَفُرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَةِ فَقَال: ﴿ وَمَا خَلَقَنَا الللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا ثُنَّ أُولِياتُهِ فَقَال: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا بَيْهُمَا بَلِطِلاً مُنْ اللَّهُ ا

وكيفَ يَتَوَهَّمُ أَنَّه عَرَفَهُ مَن يقولُ: إِنَّه لم يَخلقِ لِحكمةِ مطلوبة لَه، ولا أَمَر لِحكمةٍ، ولا نَهَى لِحكمةٍ، وإنَّما يَصدُرُ الخَلْقُ والأمرُ عن مشيئةٍ وقُدْرَةٍ مَحْضَةٍ، لا لِحكمةٍ ولا لِغاية مقصودةٍ.

وهلْ هذا إلا إنكارٌ لحقيقة حَمْده بَل الخَلْقُ والأمرُ إِنَّما قامَ بالحكمِ والغاياتِ، فَهُما مَظْهَرانِ لِحمده وحكمتهِ. فإنكارُ الحكمةِ إنكارٌ لِحَقيقةِ خَلْقهِ وأمرِه، فإنَّ الذي أثبَتهُ المُنكرونَ مِن ذَلِكَ لنزَّهُ عنه الرَّبُّ، ويتَعالى عَن نسبته إليه، فإنَّهم أَثْبَتوا خَلْقًا وَأُمرًا لا رَحْمَة فيه ولا مَصْلَحَة ولا حكمة، بَلْ يَحوزُ عِنْدَهُم أو يَقَعُ أَنْ يَأمرَ بِما لا مَصلحة لِلْمُكلَّفِ فيه ألبتة، ويَنْهي عَمَّا فيه مَصلحة، والجميعُ بالنِّسبة إليه سواءٌ ويَحوزُ عِندَهم أَنْ يَأْمُرَ بِكُلِّ ما نَهي عَنه، ويَنْهي عن جَميعِ ما أَمَرَ بِهِ، ولا فَرْقَ بَيْنَ هذَا وهذَا إلا بِمُجَرَّدِ الأَمْرِ والنَّهْي.

وَيَجوزُ عِندَهم أَنْ يُعَذِّبَ مَنْ لَم يَعْصِهِ طَرْفَةَ عَينٍ، ويثيبَ مَن عَصَاهُ بِلْ أَفْنَي عُمْرَهُ فِي الكُفْرِ بِهِ والشِّرْكِ والظَلْمِ والفُجورِ، فَلاَ سَبيلَ إلى أَنْ يُعْرَفَ خِلافُ ذلكَ منه إلا بِخَبَرِ الكُفْرِ بِهِ والشِّرْكِ والظَلْمِ والفُجورِ، فَلاَ سَبيلَ إلى أَنْ يُعْرَفَ خِلافُ ذلكَ منه إلا بِخبَر الرَّسول، وإلا فهو حائِزٌ عليهِ. وَهَذَا مِن أَقْبَحِ الظَّنِّ وأسوئهِ بالرَّبِّ سُبحانَه، وتتريهُهُ عَنْهُ كَتَريهِهِ عِن الظَّلْمِ والحَوْرِ، بَلْ هذا هو عَيْنُ الظَلْمِ الَّذِي يَتَعالَى الله عَنْهُ. والعَجَبُ العُجابُ

<sup>(1)</sup> سورة آل عمران آية : ١٩٠ - ١٩١ .

<sup>(2)</sup> سورة ص آية : ۲۷ .

أنَّ كَثيرًا مِن أربابِ هَذَا اللَّهُ هَبِ يترِّهُ ونَه عَمَّا وَصَفَ بِهِ نَفْسَه مِن صِفاتِ الكَمالِ ونُعوتِ الحَلالِ، ويزعمون أن إثباها تحسيمٌ وتشبيهٌ، ولا يترِّهونه عن هذا الظلم والجَوْر، ويَزْعُمونَ أنه عَدْل وَحَقّ، وأنَّ التَّوْحيدَ عِندَهُم لا يَتِمُّ إلا بهِ، كما لا يتمُّ إلا بإنكارِ اسْتوائه عَلَى عَرْشِهِ، وعُلُوِّه فَوْقَ سَماواته، وتكلّمه وتكليمه، وصفات كماله فلا يَتمُّ التَّوحيدُ عند هذه الطَّائِفة إلا بِهَذَا النَّفي وذَلِكَ الإِثْباتِ، واللهُ وليُّ التَّوفيقِ. انتهى المقصودُ من نَقْلهِ، وتَمامُ الكلام في هذا الباب من ذَلِكَ الإِثباتِ (1) وإليه سُبحانَه المآبُ.

#### الكفر بالملائكة والرسل، والتفريق بينهم

(الحادية والأربعون): الكفر بالملائِكة والرُّسلِ والتَّفْريق بَيْنَهُم. قال تَعالَى [البقرة: ٩٥ - ٩٥] { وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنَبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِالرُّسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْكَيْنَتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسُ أَفْكُلَما جَآءَكُمْ رَسُولًا بِمَا لَا يَجْوَى أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرُةُم فَقَرِيقًا كَذَبَهُم وَقَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَعْبَمُ ٱللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَّا يُوْمِنُونَ ﴿ كَذَبّهُم وَقَرِيقًا تَقْتُلُونَ عَنْ عِندِ ٱللّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلّذِينَ كَفُرُوا فَلُوبُنَا عُلْفٌ أَلَهُ عَلَى ٱلْكَفْرِينَ ﴿ فَلَا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱللّهُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ أَنفُسَهُمْ فَلَا عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى ٱللّهُ عَلَى ٱلْكَفْرِينَ ﴿ فَلَا عَنُواْ بِمَا ٱللّهُ عَلَى ٱللّهِ عَلَى ٱلْكَفْرِينَ ﴿ وَعَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللّهُ عَنْهُ أَن يُتَكِّلُ ٱللّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى ٱلْكُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللّهُ قَالُواْ يُؤْمِنُ بِمَا أَنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ، وَهُو ٱلْحَقُّ مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلُ قَلْ فَلِ عَنْ عَلَى مَن كَانَ عَدُواً لِجِبْرِيلَ فَلِينَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ، وَهُو ٱلْحَقُّ مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ قَلْ مَن كَانَ عَدُواً لِجِبْرِيلَ فَلِنَهُ وَلَكُونُ أَنْلِيا وَلَكُوا لِلْكُفُورِينَ ﴿ وَلُكُنَا وَلَكُ مِن كَانَ عَدُواً لِيكُومِ مِن ﴿ وَلَكُولُ اللّهُ فَوْمُ الْحَقْ لِلْكُفُورِينَ ﴿ وَلَمُنَا إِلَى اللّهُ مَا لَالًا وَلَا مَن كَانَ عَدُواً لِيكُومُ مِن فَلَ اللّهُ فَاللّهُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَن كَانَ عَدُواً لِلْكُفُومِينَ ﴿ وَلَمُ لَلْكُولُ اللّهُ مُنْ اللّهِ وَمُنْ اللّهِ وَلَا مَن كَانَ عَدُولًا لِللّهُ مِنْ اللّهِ وَلَا مَن كَانَ عَدُولًا لِلْكُولُ اللّهُ لِلْكُولُ اللّهُ لِلْ اللّهُ لَا لَكُ اللّهُ الللّهُ مِلْكُولُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللللّ

<sup>(1)</sup> وهو " شفاء العليل " لابن القيم رحمه الله .

<sup>(2)</sup> سورة البقرة آية : ۸۷ - ۹۱ .

رَيِّنَتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ﴿ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ مِنْ هذهِ الآيات أَنَّ بَعْضَ الكتابِيِّينَ كَانُوا يَكفُرُونَ بِالْمَلائِكَةِ وَالرُّسُلِ، يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمْ، أَيْ يؤمنونَ بِبَعْضٍ ويَكفُرُونَ بِبَعضٍ، وهم كَانُوا يَكفُرونَ بِالْمَلائِكَةِ وَالرُّسُلِ، يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمْ، أَيْ يؤمنونَ بِبَعْضٍ ويَكفُرونَ بِبَعضٍ، وهم طائفةٌ مِن حاهلِيَّةِ اليَهودِ. وَلِهذَا أَمْرَنَا الله تَعالَى بالإِيمانِ هِم وَعَدَمِ التَّفْرِقَة بَيْنَهُم، فَقَالَ اللهُ تَعالَى بالإِيمانِ هِم وَعَدَمِ التَّفْرِقَة بَيْنَهُم، فَقَالَ اللهُ وَمَلَيْكِتِهِ اللهِ وَمَلَيْكِتِهِ اللهِ وَمَلَيْكِتِهِ وَالسُّهِ وَمَلَيْكِتِهِ وَمُلْوَلً بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَوَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللهِ وَمَلَيْكِتِهِ وَاللهُ اللهُ عَنْ رُسُلِهِ وَوَاللهُ اللهُ وَمَلَيْكِيَةِ وَلَا لَهُ وَمَلَيْكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ وَلَاللهِ وَمُلَيْكِكُتِهِ وَوَلُسُلِهِ وَلَا لُهُ وَمُلَاهِ وَمَلَيْكِ وَلَا لَهُ مَن رُسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا أَعُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ وَلَكُمْ اللهُ اللهُ عَنْ وَلُسُلِهِ وَلَا لَهُ عَنْ اللهُ ا

#### الغلو في الأنبياء والرسل

(الثانية والأربعون): الغُلُوُ في الأنبياءِ والرُّسُلِ عليهم السلام، قالَ تَعالى في سورة [النِّساءِ: ١٧١] { يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللهِ إِلَّا النِّساءِ: ١٧١] أَنَّهُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللهِ وَكَلِمَتُهُ الْقَنْهَ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَامِنُواْ اللّهِ وَرُسُلِهِ عَيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللّهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَنَهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَامِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَتُهُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُم أَ إِنَّمَا ٱللّهُ إِلَهُ وَحِدٌ شَبْحَنهُ وَاللهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُ أَن وَلا تَقُولُوا ثَلَتَهُواْ خَيْرًا لَكُمْ آلِنَهُ إِلَنَهُ وَاحِدٌ أَلْتَعَلَقُوا وَالْعَلُو فِي المُحلوق أَعظم سبب لعبادة وَلَدُ أَن وَالعُلُو فِي المُخلوق أعظم سبب لعبادة الأصنامِ والصَّالِحِينَ، كَمَا كَانَ فِي قوم نوح مِن عبادة نَسْرٍ وَسُواعٍ وَيَعُوثَ وَنَحُوهِم، وكما كان مِنْ عبادة النَّصارى لِلمسيح عليه السلام، ومثلُ ذلِكَ القولُ على الله بغيرِ الحَقِّ. الجُدال بغير علم الله بغير علم علم الله بغير علم

(الثالثة والأربعون): الجِدالُ بِغيرِ العِلم كما تَرى كثيرًا مِن أهلِ الجَهلِ يُجادِلُونَ أهلَ العِلمِ عَن العِلمِ عَن البِدَعِ والضلالاتِ. وهي صِفَةٌ جاهِلِيّةٌ نَهانا الله تَعالى عَنِ التَّخَلُّقِ بِها.

قال تَعالى في سورةِ [آل عمران: ٢٥-٦٦] { يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ

<sup>(1)</sup> سورة البقرة آية : ٩٧ - ٩٩ .

<sup>(2)</sup> سورة البقرة آية: ٢٨٥.

<sup>(3)</sup> سورة النساء آية : ١٧١ .

فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَانَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ هَتَأُلَا مَا تَعْلَمُ وَمَا أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَانَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ كَانَاتُهُ مَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا حَنجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ لَا اللَّهُ لَا عَلَمُ وَأَللَّهُ مَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أَخْرَجَ ابنُ إسحاقَ وابنُ جَريرٍ عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قالَ: { اجْتَمَعَتْ نَصارى نَجْرانَ وأحبارُ يهودَ عِندَ رَسُولِ الله ﷺ فَتَنازَعوا عِنْدَهُ، فَقالَتِ الأحبارُ: ما كانَ إبراهيمُ إلا يَهوديًّا، وقالتِ النَّصارى: ما كان إبراهيمُ إلا يَهوديًّا، فأنْزَل الله فيهم هذهِ الآية } المُنادِيَةَ على جَهْلهم وعنادِهم، كَما لا يخْفي على مَنْ راجَعَ التفسيرَ.

#### الكلام في الدين بلا علم

قال الشيخ: (الرابعة والأربعون) الكَلامُ في الدِّين بِلا عِلْم، أقولُ: أَجْمَلَ الشَّيخُ رحمه الله تعالى الكَلام في هذه المسألة كُلَّ الإجمالِ كَما فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ في كثيرٍ مِنَ المَسائلِ، وما أَحَقَّها بِالتفصيلِ. وَذَلِكَ أَنَّ أَهلَ الجاهلِيةِ مِنَ العَرَبِ وغيرِهِم مِنَ الكِتَابِيِّينَ شَرَعوا في الدِّينِ ما لَم يَأْذَنْ بهِ الله، أَمَّا العَرَبُ فقد كَانَ الكثيرُ مِنهُم على دين إبراهيمَ وإسماعيلَ عليهم ما لَم يَأْذَنْ بهِ الله، أَمَّا العَرَبُ فقد كَانَ الكثيرُ مِنهُم على دين إبراهيمَ وإسماعيلَ عليهم السلام إلى أَنْ ظَهرَ فِيهِمُ الحُزاعِيُّ (2) فَعَيَّرَ وَبَدَّلَ، وابْتَدَعَ بِدَعًا كَثيرةً، وَأَعْرى العَرَبَ على عبادةِ الأصنامِ، وبَحَرَ البَحيرةَ، وحَمى الحام، واسْتقْسَمَ بِالأزلامِ، إلى غيرِ ذَلِكَ مِمَّا فَصلْناه في غيرِ هَذَا الموضِع. وإنْ شِئْتَ أَنْ تَعْرِفَ جَهْلَ العَرَبِ، وما ابْتَدَعوهُ فاقْرأُ سورةَ الأنعامِ فَإِنَّ فيها كَثيرًا مِن ضَلالاتِهم ومُبْتَدَعاتِهم.

وأمَّا الجاهليُّونَ مِنَ اليَهودِ والنَّصارى، فَقَدِ اتَّحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، وَذَلِكَ أَنَّ أحبارَهم ورُهبانَهمُ ابْتَدَعوا لَهُم في الدِّينِ بدَعًا، وَحَلَّلوا وَحَرَّموا ما اشْتَهَتْهُ أَنْفسُهُم، فَقَبِلوا ذَلِكَ مِنهم وأطاعوهُم عليه، مع أنَّ الدِّينَ إنِّما يكونُ بِتشريعِ الله ووحْيهِ إلى أنبيائِهِ ورُسُلِهِ عليهم السلام، ولا يكونُ بِآراءِ الرِّحالِ وبِحَسَبِ

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران آية : ٦٥ - ٦٦ .

<sup>(2)</sup> وهو عمرو بن لحي وكان الحجازيون ربا في امتثال أمره وطاعته والانتهاء عما ينهي عنه .

#### الكفر باليوم الآخر

(الخامسة والأربعون): الكُفر باليوم الآجرِ، والتَّكذيبُ بلقاءِ الله، وبَعْثِ الأرْواحِ، وبَبَعْضِ ما ذَكَرَتْهُ الرِّسلُ مِنْ صِفاتِ الجَنَّةِ والتَّارِ. قال تَعالَى في سورة [الكَهْف: ٣٠٥ م ٥٠]، { قُلْ هَلَ نُنَبِّكُمُ بِٱلْأَحْسَرِينَ أَعْمَالاً ﴿ اللّذِينَ ضَلَّ سَعَيْهُمْ فِي اَلْحَيُوةِ الدُّنيَا وَهُمْ عَسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ صَنْعًا ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلِقَابِهِ ﴾ (2) الآية. وقد مَرَّ الكَلامُ عَلَيها قريبًا. وقال تَعالى في سورة [النَّحْلِ: ٣٨-٣٩]، { وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَ عَلَيها قريبًا. وقال تَعالى في سورة [النَّحْلِ: ٣٨-٣٩]، { وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَ عَلَيهِمْ لَا يَبْعَثُ اللهُ مَن يَمُوتُ مَن يَمُوتُ مَن اللّهُ مَلَ اللّهُ عَلَيْ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْرَا مَنْ هذا الاعْتقادِ الجاهلِيِّ حَظِّ لَكُ مِن النُصوصِ الوارِدَةِ في ذَلِكَ كُلّهِ. ولِقومِ عَصْرِنا مِنْ هذا الاعْتقادِ الجاهلِيِّ حَظِّ وَلَكِ مَن النُصوصِ الوارِدَةِ في ذَلِكَ كُلّهِ. ولقومِ عَصْرِنا مِنْ هذا الاعْتقادِ الجاهلِيِّ حَظِّ وَلَكَ مُن النُّوفِيقِ لَهُ مُكَانُوا كَندِينَ هَى عُمْهُونَ، نَسْأَلُهُ وَلَكَ مُنَ النُّوفِيقَ للهداية.

<sup>(1)</sup> سورة آل عمران آية : ٧٨ .

<sup>(2)</sup> سورة الكهف آية : ١٠٥ - ١٠٥ .

<sup>(3)</sup> سورة النحل آية : ٣٨ - ٣٩ .

# التكذيب بآية { مَلكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ } التَّ

(السادسة والأربعون): التَّكذيب بِقَولِهِ تَعَالى: { مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ وَهُو السَّينَاتِ وَيُعَاقِبُهُم عَلَى الخَيْراتِ ويُعاقِبُهُم على اللهِ مُ الذي يَدينُ الله تَعالى العبادَ فِيْهِ بِأَعمالِهم، فَيُثيبُهُمْ عَلَى الخَيْراتِ ويُعاقِبُهُم على المَعاصِي والسَّيئاتِ. والتكذيبُ بِهذا اليومِ مُتَفَرِّعٌ عَلَى إنكارِ البعثِ والحِسابِ والجَنَّةِ والنَّارِ.

# التكذيب بآية { لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ }

(السابعة والأربعون): التَّكذيب بِقُولِهِ تَعَالَى [البقرة: ٢٥٤] { لاَ بَيْعُ فِيهِ وَلاَ خُلَّةُ وَلاَ شَفَعَةُ ۗ وَالْمَنْ وَالَّهُ وَلاَ شَفَعَةٌ ۗ وَالْمَنْ وَالَّهُ وَلاَ شَفَعَةٌ ۗ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَنْ فَعُ الطَّلْمُونَ هَمُ الظَّلْمُونَ هَا الْفَيْعَةُ وَالْمَنْ اللَّهُ وَلاَ شَفَاعَةٌ أَيْ لا أَحَدَ يَشْفَعُ لأَحَد إلا مِن بَعْد أَنْ يَأْذَنَ الرَّحْمنُ لِمَنْ وَالصِداقَةُ، ومَعْنى وَلَا شَفَاعَةٌ أَيْ لا أَحَدَ يَشْفَعُ لأَحَد إلا مِن بَعْد أَنْ يَأْذَنَ الرَّحْمنُ لِمَنْ يَشْفَعُ لاَحَد وللهُ مِن بَعْد أَنْ يَأْذَنَ الرَّحْمنُ لِمَنْ يَشْفَعُ بِهِ وَعْمِ القيامَة. والمُرادُ مِن وصْفِهِ بِما ذُكِرَ: الإِشَارةُ إلى أَنه لا قدرةَ لأَحَد فيهِ على تَحصيلِ ما ينتفَعُ بِه بوجْهِ مِنَ الوُجوهِ، لأَنَّ مَن في ذَمَّتِه حَقَّ مَثَلا إمَّا أَنْ يلتحئ إلى مَنْ يَشْفَعُ لَهُ فِي حَطّه، والكُلُّ مُنْتَف، ولا مَسْتعان إلا بالله عز وجل.

#### الخطأ في معنى الشفاعة

(الثامنة والأربعون): التَّكذيبُ بِقولِهِ تَعالى في سورةِ [الزخْرُفِ: ٨٦] { وَلَا يَمْلِكُ

<sup>(1)</sup> سورة الفاتحة آية: ٤.

<sup>(2)</sup> سورة الفاتحة آية : ٤ .

<sup>(3)</sup> سورة البقرة آية : ٢٥٤ .

<sup>(4)</sup> سورة البقرة آية : ٢٥٤ .

<sup>(5)</sup> سورة البقرة آية : ٢٥٤ .

{ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَهُ اللَّهُ وَعَيسى وعُزَيْرٌ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَيْ اللَّهُ وَعِيسى وعُزَيْرٌ وَأَضْرابُهُمْ. وَأَنْتَ تَرَى النَّاسَ اليومَ عاكِفينَ على أصنامٍ لهُمْ يَدْعُونَهُمْ مِن دُونِ الله، وعُذْرُهُم عِندَ تَوبيخِهِم أَنَّ هؤلاءِ شُفَعاؤُهم. تَعَالَى الله عَمَّا يُشْرِكُون.

#### قتل أولياء الله

(التاسعة والأربعون): قَتْل أولياءِ الله، وقَتْلُ الذينَ يَامُرونَ بِالقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، قالَ تعالى في سورة [البقرة: ٦٦] { وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّرَ. ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيّانَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ قَالِكَ مِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ فَي الله عَمِوا وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ فَي الله عَمْ الله وَي وَي الله وَالله وَي الله وي الله وي

<sup>(1)</sup> سورة الزحرف آية: ٨٦.

<sup>(2)</sup> سورة الزحرف آية: ٨٦.

<sup>(3)</sup> سورة الزخرف آية : ٨٦ .

<sup>(4)</sup> سورة الزخرف آية : ٨٦ .

<sup>(5)</sup> سورة البقرة آية : ٦١ .

<sup>(6)</sup> سورة آل عمران آية : ١٨٣ .

<sup>(7)</sup> من ذلك أن الشيخ المصنف لاقى من أبناء زمانه كبيرهم وصغيرهم لما دعاهم إلى الله تعالى والتوحيد الذي حاءت به الرسل ما تنهد له الصياصي وتشيب له النواصي كما لا يخفى على من طالع سيرته الطاهرة ، تغمده الله برحمته ورضوانه .

وبما كابَدوهُ من أعداء الله والجَهَلَة الطُّغاة ممَّا تنهَدُّ لَهُ الصَّياصي وتَبْيَضُّ منْهُ النَّواصي. هؤلاء أكابرُ الأمَّة المُحَمَّدية وَعُلَماؤُها الأعلامُ، قد صادَفوا عندَ دَعوتهم إلى الحَقِّ والمحافظة عَلَيه ما يَسْوَدُّ منه وجه القرْطاس، وتَشيبُ منه لمَمُ المداد. والأنبياءُ- صلواتُ الله عليهم-وأتباعُهُم الْمُؤمنونَ - وإنْ كانوا يُبْتَلُونَ في أُوَّل الأَمْر - فالعاقبَةُ لَهم، كما قالَ تَعالى لَمَّا قَصَّ قصةً نَوح [هود: ٤٩]: { تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنذَا ۖ فَٱصْبِرْ ۗ إِنَّ ٱلْعَنقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَى الْحَديثِ المَّتَفَقِ على صحَّته { لما أرسلَ النَّبيُّ عَلِي اللهِ وَكَانَ الرُّوم، فَطَلَبَ مَنْ يُخْبرُهُ بسيرته، وكانَ الْمُشركونَ أعداءَهُ، لم يَكونوا آمَنوا به فقالَ: "كيفَ الحربُ بَيْنَكُم وَبَيْنَهم قالوا: الحَرْبُ بَيْنَنا وَبَيْنَهُ سجالٌ، يُدالُ علينا المَرَّةَ، ونُدال عَليه الأخْرَى. فقال: كذلك الرُّسُلُ تُبْتَلي، وتكونُ لها العاقِبَةُ } (2) . فإنَّه كان يومُ بدرِ نَصر الله الْمؤمِنينَ، ثُمَّ يَوْم أُحُدِ ابتُلِي الْمُؤمنونَ، ثم لم يُنْصَر الكُفَّارُ بَعْدَها، حَتَّى أَظْهَرَ الله تَعالى الإسْلامَ. فإنْ قيلَ: ففي الأنبياء مَن قد قُتلَ، كما أخْبَرَ الله تعالى في الآيات السَّابقَة أنَّ بَني إسرائيلَ يَقْتُلُونَ النَّبيِّينَ بغير الحَقِّ، وفي أهل الفُجور مَن يُؤتيه الله مُلكًا وسُلْطانا وَيُسَلِّطُهُ على الْمُتَدِّيِّنينَ كما سَلَّط بُخْتَ نَصَّرَ عَلَى بَني إسرائيلَ، وكما سَلَّطَ كفَّار المُشرِكينَ وأهلِ الكتابِ- أحيانًا- على المُسْلِمينَ قيلَ: أمَّا مَنْ قُتِلَ مِن الأنبياءِ فهم كمَنْ يُقْتَلُ مِنَ الْمؤمِنينَ في الجِهادِ شَهيدا. قالَ تَعالى [آل عمران: ١٤٦-١٤٦]: { وَكَأَيِّن مِّن نِّبِيِّ قَنتَلَ مَعَهُ رِبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُوا ۗ وَٱللَّهُ شُحِبُ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوۡلَهُمۡ إِلَّآ أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتُبِّتْ أَقَدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ فَاتَنهُمُ ٱللَّهُ تُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْأَخِرَةِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ (3) . ومعلومٌ أَنَّ مَنْ قُتلَ منَ

<sup>(1)</sup> سورة هود آية: ٤٩.

<sup>(2)</sup> البخاري بدء الوحي (۷) ، مسلم الجهاد والسير (1۷۷۳) ، أحمد (777/1) .

<sup>(3)</sup> سورة آل عمران آية : ١٤٦ - ١٤٨ .

الْمُؤْمِنِينَ شَهِيدا فِي القتالِ، كان حالُه أكملَ من حالِ مَن يَمُوتُ حَتْفَ أَنفهِ قالَ تَعالَى [آل عمران: ١٦٩]: { وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُمُواَتُا ۚ بَلَ أَحْيَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ عمران: ١٦٩]: { قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى } (1) . ولهذا قال تعالى [التوبة: ٢٥]: { قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى النَّحَسَنَيْنِ الله النَّهِ أَمُوا الشهادة والجنة.

ثُمَّ إِنَّ الدِّينَ الذي قاتَلَ عليه الشُّهَداء يَنْتَصرُ وَيَظْهَرُ، فَيكون لطائفته السَّعادةُ في الدُّنْيا والآخرة، مَن قُتلَ منهم كان شهيدا، ومَن عاشَ منهم كانَ منصورًا سَعيدا، وهذا غايةُ ما يكونُ من النصر، إذْ كان الموتُ لا بُدَّ منهُ، فالموتُ على الوجه الذي تَحصُلُ به سعادةُ الدُّنيا والآخرة أكملُ، بخلاف من يهلكُ هو وطائفتُه، فلا يفوزُ لا هو ولا هم بمطلوبهم، لا في الدُّنيا ولا في الآخرة. والشُّهَداءُ منَ المؤمنين قاتَلوا باختيارهِم، وَفَعَلوا الأسبابَ التي بِهَا قُتِلُوا، كَالأَمْرِ بِالمُعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ، فَهُمُ اخْتَارُوا هَذَا الْمَوْتَ، إمَّا أَنَّهُم قَصَدُوا الشُّهادَةَ، وإمَّا أَنَّهم قَصَدوا به ما يَصيرونَ شُهَداءَ، عالمينَ بأنَّ لهُم السَّعادةَ في الآخرة وفي الدُّنيا بانتصار طائفَتهم وببَقاء لسان الصِّدق لهم تَناءً ودُعاءً، بخلاف مَن هَلَكَ من الكُفَّار، فإنِّهم هَلَكُوا بغير اختيارهم، هَلاكا لا يرجونَ مَعه سعادةَ الآخرة، ولم يَحصلْ لَهُمْ ولا لطائفَتِهم شَيْءٌ مِن سعادةِ الدُّنيا، بَلْ أُتبعوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، وَقيلَ فيهمْ [الدحان: ٢٥-٢٩]: { كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ١ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ١ كَذَالِكَ ۗ وَأُوْرَثْنَهَا قَوْمًا ءَاخَرينَ ١ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ﴿ (3) . وقد أَخْبَرَ سُبحانَه أَنَّ كثيرا من الأنبياء قُتلَ مَعَهُ ربِّيُّونَ كثيرٌ، أيْ: أُلوفٌ كثيرةٌ، وأنَّهم ما ضَعُفوا ولا اسْتكانوا لذَلكَ، بل اسْتَغْفَروا مِنْ ذُنوبِهم التي كانتْ سببا لظُهورِ العدوِّ، وأنَّ الله تَعالى آتاهُمْ ثُوابَ الدُّنيا

<sup>(1)</sup> سورة آل عمران آية: ١٦٩.

<sup>(2)</sup> سورة التوبة آية : ٥٦ .

<sup>(3)</sup> سورة الدخان آية : ٢٥ - ٢٩ .

وحُسن تُوابِ الآخِرَةِ، فإذا كان هذا قَتْلَ المُؤمنين، فَما الظَّنُّ بِقتلِ الأنْبِياءِ؟ ففيه لهم ولأتباعِهم من سَعادة الدُّنيا والآخِرة ما هو من أعظم الفَلاح. وظُهور الكُفَّارِ على المُؤمنين - أحْيانا - هو بسبب ذُنوب المسلمين، كيوم أُحُد، فإنْ تابوا انْتَصَروا على الكُفَّار، وكانت العاقبة لهم، كما قد حَرَى مِثْلُ هَذَا لِلمُسْلِمينَ في عامَّة ملاحِمهم مع الكفَّار. وهَذَا من آيات النُّبُوَّة وأعْلامِها ودَلائلِها، فإنَّ النَّبِيِّ، عَلَيْ إذا قاموا بعُهوده ووصاياه، فصرهُمُ الله، وأظهرهم على المُخالفين له، فإذا ضيَّعوا عُهوده ظَهر أُولئك عليهم.

فَمَدَارُ النَّصِرِ والظهورِ مَعَ مُتَابَعَةِ النَّبِي ﷺ وُجودا وعَدَما مِن غير سَبَبِ يُزاحم ذلك، ودوران الحُكْم مع الوصف وجودا وعدما من غير مزاحَمَة وصف آخَرَ يوجب العلْمَ بأنَّ المَدارَ عِلَّة للدائِرِ، وقولُنا: "مِن غير وصفِ آخَرَ": يُزيلُ النُّقوضَ الواردَةَ. فهذا الاستقراءُ والتَّتبُّعُ يُبينُ أنَّ نَصْرَ الله وإظهارَه هو بسبب اتِّباع النَّبيِّ، وأنَّه سُبحانَه يُريدُ إعْلاءَ كَلمَته وَنَصْرَه وَنصْرَ أَثْبَاعِه عَلَى مَن حَالَفَه، وأنْ يَجعلَ لهم السَّعادةَ ولمَن حَالَفَهم الشَّقاءَ، وهذا يوجبُ العلْمَ بنُبوَّته، وأنَّ مَن اتَّبَعَهُ كانَ سَعيدا، ومَن خالَفه كانَ شَقيًّا. ومن هذا ظُهورُ بُخْتَ نَصَّرَ على بَني إسرائيلَ، فإنَّه من دلائل نبوَّة موسى؛ إذ كان ظهور بخت نصر إنما كان لما غيروا عهود موسى، وتركوا اتباعه، فعوقبوا بذَلكَ، وكانوا- إذْ كانوا مُتَّبعينَ لِعُهودِ موسى - مَنْصورينَ مُؤَيَّدينَ، كما كانوا في زَمَنِ داودَ وسُلَيْمانَ وغيرِهما. قَالَ تَعالى [الإسراء: ٤-٨]: { وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ فِي ٱلْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ١ إِنَّا جَآءَ وَعْدُ أُولَنهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَلَ ٱلدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولاً ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَكُم بِأُمُولِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْأَخِرَة لِيَسْنَوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوْاْ تَتْبِيرًا ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُرٌ أَن يَرْحَمَكُر ۚ وَإِن عُدتُمْ عُدُنَا ﴾ (1) . فَكَانَ ظُهورُ بَني إسرائيلَ على عَدُوِّهم

<sup>(1)</sup> سورة الإسراء آية : ٤ - ٨ .

تارةً، وظُهورُ عَدُوِّهِم عَلَيهم تارةً من دَلائِلِ نبوَّة موسى الله وآياته، وكذلك ظُهورُ أُمَّة محمَّد الله على عَدُوِّهم على عَدُوِّهم على عَدُوِّهم في حَياتِه وبَعْدَ مَوْتِه، كما حَرَى وأعلام نبوته. وكان نَصْرُ الله لموسى وقومه على عَدُوِّهم في حَياتِه وبَعْدَ مَوْتِه، كما حَرَى لَهُمْ مِنْ يوشعَ وغيرِه من دَلائِلِ نبوَّة موسى، وكذلك انتصار المؤمنين مَعَ مُحَمَّد الله عَيْق في حياتِه وبَعْدَ مُماتِهِ مع خُلفائِه مِن أعلام نبوته ودَلائِلها. وهذا بخلاف الكفار الذين يَنْتَصِرونَ عَلَى أهل الكتاب أحيانا، فإنَّ أولئك لا يكونُ مُطاعُهم إلى نبي، ولا يُقاتلونَ أَثْباعَ الأنبياء على دينِ، ولا يُطلبونَ مِن أولئك أنْ يَتَبِعوهُم على دينِهم، بَلْ قَدْ يُصَرِّحونَ بأَنَّا نُصِرْنا عَلَيكم بِذُنوبِكم، وأَنْ لَو اتَبَعْتُم دِيْنَكم لم ننصَرْ عَليك.

وأيْضا فلا عاقبَةَ لهم، بَلِ الله يُهلكُ الظَّالمَ بالظَّالم، ثُمَّ يهلكُ الظَّالمينَ جميعًا، ولا قَتيلُهم يَطلبُ بقَتْله سَعادةً بعدَ الموت، ولا يَخْتارونَ القَتْلَ ليَسْعَدوا بعد المَوت. فهذا وأمثالُه ممَّا يُظْهِرُ الفَرْقَ بَينَ انتصار الأنبياء وأثباعهم، وبَيْنَ ظُهور بعض الكفَّار على الْمُؤمِنينَ، أو ظُهورِ بعضِهِم على بعض، ويُبيِّنُ أنَّ ظُهورَ محمد ﷺ وأُمَّته على أهل الكتاب: اليهود والنَّصاري، هو من جنس ظُهورهم على المُشركينَ: عَبَدَة الأوثان، وذلك من أعلام نبوِّتهِ ودلائلِ رِسالَتِه، لَيس هو كَظُهورِ بُخْتَ نَصَّرَ على بني إسرائيلَ وظُهور الكُفَّار على الْمُسْلمينَ. وهذه الآية ممَّا أخْبَرَ به موسى، وبَيَّنَ أنَّ الكذَّابَ الْمُدَّعي للنُّبُوَّة لا يَتمُّ أمرُهُ، وإنما يَتِمُّ أمرُ الصَّادِقِ. فإنَّ مِن أهلِ الكِتابِ مَن يَقولُ: مُحَمَّد وأُمَّتُه سُلِّطوا عَلَيْنَا بذُنوبنا مَعَ صحَّة ديننا الذي نَحْنُ عَلَيْه، كَما سُلِّطَ بُحْتَ نَصَّرَ وغيرُه من المُلوك. وهذا قياس فَاسِدٌ، فَإِنَّ بُخْتَ نَصَّرَ لَم يَدَّع نبوَّة، ولا قاتَلَ على دينِ، ولا طَلَب مِن بني إسرائيلَ أنْ يَنْتَقلوا عَن شَريعة موسى إلى شَريعته، فلم يَكن في ظُهوره إتمام لما ادَّعاهُ من النُّبُوَّة وَدَعَا إِلَيْهِ مِنَ الدِّينِ، بَل كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحارِبِينَ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ إِذَا ظَهَرُوا على القَوافِلِ، بِخِلافِ مَن ادَّعي نبوَّةً ودينا، ودَعا إليه، وَوَعَدَ أهلَه بِسعادَةِ الدُّنيا والآخِرةِ، وتَوَعَّدَ مُخالِفيهِ بشَقاوة الدُّنيا والآخرَة، ثُمَّ نَصَرَه اللّهُ، وأظْهَرَهُ، وَأَتُمَّ دينَه، وأعْلى كَلمَتَه، وَجَعَلَ لَهُ العاقِبةَ، وَأَذَلُّ مُخالِفيهِ. فإنَ هذا مِن جنسِ خَرقِ العاداتِ المَقْتَرِن بدَعوى النُّبُوَة، فإنَّه دليلٌ

عَلَيها. وقَدْ تَغْرِقُ فِي البَحْرِ أُمَمُ كثيرة، فلا يَكُونُ ذَلِكَ دَليلا على نُبُوَّةٍ نَبِيٍّ، بِخِلافِ غَرَقِ فِرْعَوْنَ وَقَومِهِ، فإنِّه كانَ آيةً بَيِّنةً لموسى. وهذا مُوافِقٌ لِما أخْبَرَ بهِ موسى - عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ - مِن أَنَّ الكَذَّابَ لا يَتِمُّ أَمْرُهُ، وذَلِكَ بأنَّ الله حَكيم لَا يَليقُ بهِ تَأْييدُ الكَذَّابِ على كَذَبِهِ مِن غَيْرٍ أَنْ يُبَيِّنَ كَذَبَهُ.

ولهذا أعْظَمُ الفتَن: فتنةُ الدَّجَّال الكَذَّاب، لَمَّا اقْتَرَنَ بدَعْواهُ الألوهيَّةَ بعضُ الخَوارق، كان مَعَه ما يَدُلُّ على كَذبه من وجوه: منها: دَعْواهُ الألوهيّةَ، وهو أَعْوَرُ، واللّهُ ليس بأَعْوَرَ، مَكتوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْه كافرٌ، يَقْرَؤه كلُّ مُؤمِنِ قارئ وغير قارئ، واللَّهُ تَعالى لا يَراهُ أَحَدٌ حَتَّىَ يموتَ، وقد ذكر النبي ﷺ هذه العلامات الثلاث في الأحاديث الصحيحة. فَأمَّا تَأْيَيْدُ الكَذَّابِ، ونَصْرُهُ، وإظهارُ دعوته دائمًا، فهذا لم يَقَعْ قَطُّ، فَمَن يَستدلُّ على ما يَفْعَلُهُ الرَّبُّ سُبحانَه بالعادة والسُّنَّة، فهذا هو الواقع على ذلك- أيْضا- بالحكمة، فحكمتُه تُناقضُ أَنْ يفعلَ ذلكَ، إذ الحَكيمُ لا يَفعلُ هذا. وقد قَال تَعالى [الفتح: ٢٢-٢٣]: { وَلَوْ قَعَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ (1) . فَأَحْبَرَ أَنَّ سُنَّةَ الله التي لا تَبديلَ لَها: نصرُ المُؤمنينَ على الكافرينَ. والإيمانُ المُسْتَلْزمُ لذَلكَ يَتَضَمَّنُ طاعةَ الله ورسوله، فإذا نَقَصَ الإِيمانُ بِالمَعاصي كانَ الأمْرُ بِحَسبِهِ، كَما جَرَى يومَ أُحُدِ. وقَالَ تَعَالى [فاطر: ٢٢-٤٣]: { وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ لَهِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمَ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّي ۚ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا شُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ ۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلا ۗ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحَويلاً ﴿ ﴾ (2) فَأَخْبَرَ أَن الكفارَ لا يَنْظُرُونَ إلا سُنَّةَ الأوَّلين، ولا يوجَد لسُنَّة الله تبديلٌ، لا تُبَدَّلُ بغيرها، ولا تَتَحَوَّلُ، فكيفَ النَّصْرُ لِلكُفَّارِ على الْمؤمنينَ الَّذين يَسْتَحِقُونَ

<sup>(1)</sup> سورة الفتح آية : ٢٢ - ٢٣ .

<sup>(2)</sup> سورة فاطر آية : ٤٢ - ٤٣ .

ومن ادَّعَى النُّبُوَّةَ وَهو كاذب، فَهو مِنْ أَكُفَرِ الكُفَّارِ وأَظْلَمِ الظَّالِمِينَ، قال تَعَالى [الأنعام: ٩٣]: { وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَى ۖ وَمَن قَالَ سَأْنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ } (2) . وقالَ تَعالى [الزمر: ٣٢]: { \* فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ } (2) . وقالَ تَعالى [الزمر: ٣٢]: { \* فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن أَظْلَمُ مِمَّن أَظْلَمُ مِمَّن أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِي لَمَّا جَآءُهُنَ ۖ } (3) . وقالَ تَعالى [الأنعام: ٤٤]: { فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِي لَمَّا جَآءُهُنَ ۖ } (4) . وقالَ تَعالى [الأنعام: ٤٤٤]: { فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِي لَمَّا جَآءُهُنَ ۖ } (4) . وقالَ تَعالى [الأنعام: ٤٤٤]: { فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَعْمَلُ اللهُ يَعْمَر عِلْمُ أَلْكُم مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا لِيُضِلًا ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلِهُ إِنَّ ٱلللهُ لَكُونَ الله يَعْمَر عِلْمَ أَلْكُولُ مَنْ أَظْلَمُ مِمْ وَيُعاقِبُه، ويُعاقِبُه، ويُعاقِبُه، ويُعاقِبُه، ويُعاقِبُه، ويُعاقِبُه، ولا يَدُومُ أَمْرُهُ، بَلْ هو كما قالَ النَّهِ عَلَى اللهُ عِنْ الحديثِ الصَّحيح عن أَبِي هريرةَ قالَ: { إِنَّ

<sup>(1)</sup> سورة الأحزاب آية : ٦٠ - ٦٢ .

<sup>(2)</sup> سورة الأنعام آية: ٩٣.

<sup>(3)</sup> سورة الزمر آية : ٣٢ .

<sup>(4)</sup> سورة العنكبوت آية : ٦٨ .

<sup>(5)</sup> سورة الأنعام آية : ١٤٤ .

الله يُمْلِي للظَّالِم، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلَتْهُ "، ثُمَّ قَرَأ [هود: ١٠٢]: { وَكَذَ لِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَامِئُ ۚ إِنَّ أَخۡذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿ اللَّهِ الْحَديث الصحيح عن أبي موسى أنَّه قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ { مَثَلُ الْمُؤْمِن كَمَثُل الْحَامَة منَ الزَّرع، تفيؤُها الرِّياحُ، تُقيمُها تارة وتُميلُها أخرى، وَمَثلُ الْمُنافق كَمَثلَ شَجَرَة الأرْز، لا تَزالُ ثابتةً عَلَى أصلها، حَتَّى يكونَ انْجعافُها مرَّةً واحدةً } . فالكاذبُ الفاجرُ وإنْ عَظُمَتْ دَولتُهُ، فلا بُدَّ من زوالها بالكُلِّيَّة، وبقاء ذَمِّه ولسان السَّوْء لَه في العالَم، وهو يَظْهَرُ سَريعا، ويَزولُ سَريعا، كَدَوْلة الأسود العنسيِّ، ومُسَيْلَمَةَ الكذَّاب، والحارث الدِّمَشقيِّ، وبابك الخُرَّميِّ ونحوهم. وأمَّا الأنبياءُ، فإنِّهم يُبْتَلُونَ كثيرًا ليُمَحَّصوا بالبَلاء، فإنَّ الله تَعالى يُمَكِّنُ للْعَبْد إذا ابْتلاهُ، ويُظْهِرُ أمرَه شَيْئا فشيئا، كالزَّرع، قال تَعالى [الفتح: ٢٩]: { مُّحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُم ۖ تَرَبْهُمۡ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضَوا نَا السِّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثَر ٱلسُّجُودِ ۚ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْعَهُ } (أي فراخَهُ) ( فَازَرَهُ وَ الْعَلَامُ وَ الْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَامُ وَالْعَلْمُ وَالْعِلْمُ عَلَامُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَاللَّهُ عَلَامُ وَاللَّهُ عَلَامُ وَاللَّهُ عَلَامُ وَاللَّهُ عَلَامُ وَاللَّهُ عَلَامُ وَالْعَلْمُ عَلَامُ وَاللَّهُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ وَمُ اللَّهُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ وَاللَّهُ عَلَامُ عَلَامُعُوا عَلَامُ عَلَام { فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهُ ٱلْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأُجْرًا عَظِيمًا ﴿ (4) . ولهذا كان أولى مَن يَتَّبَعُهُمْ ضُعفاء النَّاس باعْتبار هذه الأمور. وسُنَّةُ الله في أنبياء الله وأوليائه الصَّادقين وفي أعداء الله والْمُتنبِّئين الكذَّابين ممَّا يوجبُ الفرقَ بين النَّوعَين، وبَيْنَ دَلائل النَّبيِّ الصَّادق ودَلائل الْمتنبي الكذَّابِ. وقد ذُكِرَ ابتلاءُ النَّبِيِّ والمؤمنينَ ثُمَّ كُونُ العاقِبَةِ لهم في غير موضع كقوله تَعالى

<sup>(1)</sup> سورة هود آية: ١٠٢.

<sup>(2)</sup> سورة الفتح آية : ٢٩ .

<sup>(3)</sup> سورة الفتح آية: ٢٩.

<sup>(4)</sup> سورة الفتح آية : ٢٩ .

[الأنعام: ٣٤]: { وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِبُواْ وَأُودُواْ حَتَىٰ أَتَنهُمْ نَصَرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِلَ لِكَلِمَتِ اللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَبْلِيٰ ٱلْمُرْسَلِينَ ۚ } (1). وقال تعالى البقرة: ٢١٤]: { أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّ فَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوّاْ مِن قَبْلِكُم مَّ مَنْ لُ ٱلَّذِينَ خَلَوّاْ مِن قَبْلِكُم مَّ مَنْ لُسَبُّمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللّهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللّهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللّهِ وَرِيبٌ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلّا وَمُ كَلَّ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَكَ إِلّا اللّهُ مَنْ أَهْلَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلّذِينَ مِن قَبْلِكَ إِلّا مِن قَبْلِكَ إِلّهُ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرْمَ أَفْلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرْمِ اللّهُ وَلَا يُرَدُّ بَأَشُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَمَا أَرْسُلُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱللّذِينَ مَن قَبْلِهُمْ قَدْ صُدِيقًا لَوْمَ لِللّهُ مِنْ أَهُلَ لَكُونَ اللّهُ مِنْ أَفْلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا لَوْسُلُ كُولَ اللّهُ لَلْ اللّهُ مُولِي اللّهُ لَلْمُ اللّهُ مُولِى اللّهُ لَيْكُولُ اللّهُ لَلْمُ عَلَى اللّهُ مِنْ قَدْ كُذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُحِي مَن قَتْمَ لِيقًا يُفْتَرَكُ وَلَا يُشَاءً عَنِ ٱلْقَوْمِ اللّهُ لَلْمَ يَعْمُ لُولُ اللّهُ لَلْمُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

والمقصودُ أن إيذاءَ القائِمينَ بالحَقِّ، والنَّاصِرينَ له مِن سننِ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ، وكَثيرٌ مِن أهلِ عصرِنا على ذلك، واللَّهُ المُستَعانُ.

#### الإيمان بالجبت والطاغوت

(الخمسون): الإيمانُ بِالجِبْتِ والطَّاغوتِ، وتَفْضيلُ المُشرِكِينَ على المسلمين. قال تعالى في سورةِ [النساء: ٥١]: { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ اللَّكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَالطَّغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلاً ﴿ ) (4) . هَذِهِ الآية نَرُلْت في حُييِّ بنِ أَخْطَبَ وَكَعْبِ بنِ الأشرَفِ في جَمعٍ مِن يهودَ، وذلك أنَّهم خَرَجوا إلى مَكَّةً بَعْدَ وقْعَة أُحُدِ؛ لِيُحالِفوا قُريشا على رسول الله عَلَي وَيُقُضُوا العَهْدَ الذي بَيْنَهم وبَيْنَ

<sup>(1)</sup> سورة الأنعام آية: ٣٤.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة آية : ٢١٤ .

<sup>(3)</sup> سورة يوسف آية: ١٠٩ - ١١١ .

<sup>(4)</sup> سورة النساء آية : ٥١ .

رَسُول الله ﷺ فَنزَل كعبُ على أبي سُفيانَ، فَأَحْسَنَ مَثواه، وَنَزَلَت اليهودُ في دور قرَيْش، فقالَ أهلُ مَكَّةَ: أنْتُمْ أهلُ كتاب، ومحمَّد ﷺ صاحبُ كتاب، فلا يُؤمَنُ هذا أنْ يكونَ مَكْرًا منْكُم، فإنْ أرَدْتَ أن نَخْرج معَكَ، فَاسْجُدْ لهذينِ الصَّنَمَينِ وآمِنْ بِهِما، فَفَعَلَ، ثُمَّ قَالَ كَعَبِّ: يَا أَهِلَ مَكَّةً! ليَجِيء منكم ثلاثونَ ومنَّا ثلاثونَ، فنلْزقْ أَكْبادَنا بالكعبة، فنعاهد ربَّ البيت لَنجْهَدَنَّ على قتال مُحَمَّد، ففَعلوا ذلك، فَلَمَّا فَرَغُوا قال أبو سُفيانَ لكَعب: إِنَّكَ امرؤ تَقْرأُ الكتابَ وتَعْلَمُ، ونحنُ أُمِّيُّون لا نَعلمُ، فَأَيُّنا أَهْدى طَريقا وأقرَبُ إلى الحَقِّ: أنَحْنُ أَمْ مُحمَّد؟ قال كعبُّ: اعرضوا على "دينكم، فقالَ أبو سُفيانَ: نَحنُ ننحَرُ للْحَجيج الكَوْماءَ، ونَسْقيهمُ اللَّبَنَ، ونقري الضَّيفَ، ونَفُكُّ العانيَ، ونَصلُ الرَّحمَ، ونَعْمُرُ بيتَ رَبِّنا، وَنَطُوفُ بِهِ، وَنَحْن أهلُ الحَرَمِ، ومحمدٌ فارَقَ دِينَ آبائهِ، وَقَطَعَ الرَّحِمَ، ودينُنا القديمُ، ودينُ محمَّد الحديثُ، فقال كَعب: أنْتُم والله أهدى سَبيلا ممَّا عَليْه مُحَمَّد، فَأَنْزَلَ الله في ذلكَ الآيات. والجُبْتُ في الأصل: اسمُ صَنَم، فاستُعْملَ في كُلِّ مَعبود غَير الله. والطَّاغوتُ: يُطْلَقُ على كُلِّ باطل منْ معبود أو غَيْره. ومَعْني الإيمان بهما: إمَّا التَّصْديقُ بأنهما آلهةٌ، وإشراكُهُما بالعبادة مَعَ الله تعالى، وإمَّا طاعَتُهُما وموافقَتُهُما على ما هُما عَلَيْه منَ الباطل، وإمَّا القَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بينَ المَعْنَيَيْنِ كَالتَّعْظِيْمِ- مَثَلا. والْمُتَبادرُ المَعْنَى الأوَّلُ، أيْ أهم يُصَدِّقونَ بأُلوهيَّة هذيْن الباطِلَيْن، وأيشر كونَهما في العِبادةِ مَعَ الإِلهِ الحَقِّ، وَيَسْجُدونَ لَهُما.

### لبس الحق بالباطل

(الحادية والخمسون): لبس الحَقِّ بِالباطِلِ، وَكِتمانُه، قَالَ تَعالَى في سورة والخمسون): لبس الحَقِّ بِالباطِلِ، وَكِتمانُه، قَالَ تَعالَى في سورة [آل عِمرانَ: ٧١]: { يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ فِي } (1) . وفي المُرادِ أقوال: أحَدُها: أنَّ المُرادَ تحريفُهُم التوراة والإنجيل. ثانيها: أنَّ المُرادَ إظهارُهُم الإسلامَ، وإبطائهُم النّفاقَ. ثالتُها: أن المُرادَ الإيمانُ بموسى وعيسى، والكُفرُ بمُحَمَّد عَلَيْ وما أنه المُرادَ ما يَعْلَمونَه في قُلوبِهِم مِن حَقيقة رسالتِه عَلَى وما

<sup>(1)</sup> سورة آل عمران آية: ٧١.

يُظْهِرُونَه من تكْذَيبه.

#### الإقرار بالحق للتوصل إلى دفعه

# اتخاذ النبيين أربابا

(الثالثة والخمسون): تسميتهم اتباع الإسلام شركًا. قَالَ تَعَالَى [آل عمران: ٢٩- ٨]: { مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْخُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَيكِن كُونُواْ رَبَّنِيّنَ بِمَا كُنتُم تُعلِّمُونَ ٱلْكِتَبَ وَبِمَا كُنتُم تَدُرُسُونَ ﴿ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن دُونِ ٱللَّهِ وَلَيكِن كُونُواْ رَبَّنِيّنَ بِمَا كُنتُم تُعلِّمُونَ ٱلْكِتَبَ وَبِمَا كُنتُم تَدُرُسُونَ ﴿ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَعْدُواْ ٱللَّهِ وَلَيكِن كُونُواْ رَبَّنِيّنَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأُمُرُكُم بِٱلْكُفُرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسلِمُونَ ﴿ ) } (2) . أخرَجَ ابن تَتَخِذُواْ ٱللَّهَ عِكَةَ وَٱلنَّبِيّنَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأُمُرُكُم بِٱلْكُفُرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسلِمُونَ ﴿ ) . أخرَجَ ابن إسحاق بسنده: حين { اجْتَمَعَتِ الأحْبارُ مِن اليهودِ والنَّصارى من أهلِ نَجْرانَ عِنْدَ رسول الله ﷺ وَدَعاهُم إلى الإسلامِ، [قالوا]: أثريد يا محمدُ أَنْ نَعْبُدَكَ كَمَا تَعْبُدُ النَّصارى

<sup>(1)</sup> سورة آل عمران آية : ٧٢ - ٧٤ .

<sup>(2)</sup> سورة آل عمران آية : ٧٩ - ٨٠ .

عِيسى ابنَ مَرْيَمَ؟ فقالَ رَجُلٌ مِن أهلِ نَجْرانَ نَصْرانِيٌّ يُقالُ لَهُ الرَّئيسُ: أَوَ ذَاكَ تريدُ مِنَّا يا محَمَّدُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ "مَعاذَ الله أَنْ نَعْبُدَ غَيْرَ الله، أَوْ نَأْمُرَ بِعِبادَةِ غيرِهِ، وما بِذَلِكَ بَعَثْنَى، وَلا بذَلكَ أَمَرَنِ ﴾ ، فَأَنْزَلَ الله تَعالى هذه الآية.

# تحريف الكلم عن مواضعه

(الرابعة والخمسون): تَحْريفُ الكَلم عَنْ مواضعه، وَلَيُّ الأنْسنَة بالكتاب. قَالَ تَعالى في سورةِ [آل عِمران: ٧٨]: { وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوْءِنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمَا هُوَ مِنَ عِندِ ٱلْكَتَبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ } (1) . رُويَ أَنَّ الآية نَزَلَتْ في اليهود والنصاري حَميعا، وَذلكَ أَنَّهِم حَرَّفُوا التَّوراةَ والإنْجيلَ، وَأَلْحَقُوا بكتاب الله تَعالى ما لَيْسَ منْهُ. واخْتَلَفَ النَّاسُ فِي أَنَّ الحِرَّفَ هَلْ كَان يُكْتَبُ فِي التَّوراة أَمْ لا؟ فَذَهبَ جَمْع إلى أنه لَيْس في التَّوراة سوى كلام الله تَعالى، وأنَّ تَحْريفَ اليهود لم يَكُنْ إلا تَغييرا وَقْتَ القراءَة، وتأويلا باطلا للنُّصوص، وأمَّا أنَّهم يَكْتُبون ما يَرومونَ في التَّوراة على تَعدُّد نُسَخها فَلا. واحْتَجُّوا لذَلكَ بَمَا رُويَ أَنَّ التَّوراةَ والإنجيلَ كما أَنْزَلَهما الله تَعالى لم يُغَيَّرْ منهما حَرْفٌ، وَلَكَنَّهُم يُضلُّونَ بالتَّحْريف والتّأويل وَكُتُب كانوا يَكْتُبونَها من عند أنْفُسهم، وَيقولونَ: إنَّ ذَلكَ منْ عند الله، وما هو مِنْ عِندِ الله، فأمَّا كُتُبُ الله تَعالى فإنَّها مَحْفوظَةٌ لا تحوَّل. وبأنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ لِليهودِ إلزامًا لهم: { ائتوا بِالتَّوراةِ فَاتْلُوها إِنْ كَنْتُمْ صادقينَ } (2) ، وهم يَمْتَنعونَ عن ذَلكَ، فَلُو كَانَت مُغَيَّرَةً إلى ما يُوافقُ مَرامَهُمْ ما امْتنعوا، بَلْ وَمَا كانَ يقولُ لَهُم ذَلِكَ رَسُول الله ﷺ لأَنَّهُ يَعودُ على مَطلَبِهِ الشَّريفِ بالإِبطالِ. وَذَهَبَ آخَرُونَ إلى أَنَّهُم

<sup>(1)</sup> سورة آل عمران آية : ٧٨ .

<sup>(2)</sup> البخاري تفسير القرآن (٤٢٨٠) ، مسلم الحدود (١٦٩٩) ، أبو داود الحدود (٤٤٤٦) ، أحمد (٥/٢) ، الدارمي الحدود (٢٣٢١) .

بَدَّلُوا، وَكَتَمُوا ذَلِكَ فِي نَفْسِ كِتَابِهِم، واحْتَجُّوا على ذلك بكثير مِنَ الظَّواهِرِ (1). ولا يَمْنَعُ مِن ذَلِكَ تَعَدُّدُ النَّسَخ؛ لاحْتِمالِ التَّوَاطُوِ، أو فُعِلَ ذَلِكَ فِي البَعْضِ دُونَ البَعْضِ، وكذَلِكَ لا يَمْنَعُ مِنْه قُولُ الرَّسُولِ لَهُمْ ذَلِكَ؛ لاحْتِمالِ عِلْمَه بِبقاء بَعضِ ما يَفي بغرَضِهِ سالِما عَنِ التَّغْيرِ، إِمَّا لِجَهلِهِم بوحْه دِلالتِه، أو لِصَرْفِ الله تَعالَى إياهُم عن تغييره. وتَمامُ الكَلامِ فِي تفسيرِ الجَدِّ عندَ الكلام على هذه الآية، وكذا في (الجَواب الصَّحيح) لشَيخِ الإسلام. وكثيرٌ مِنَ الأُمَّة المحمَّديّة سَلكوا مَسْلَكَ الكِتابيِّينَ فِي التَّحريف، والتَّأُويل، واتِّباعِ شَهُواتِهِم. وقَالَ تَعالَى فِي سورةِ [النِّسَاء: ٤٦]: ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحُرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مُواضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسِّمَعْ غَيْرَ مُسْمَع وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِمْ وَطَعَنَا فِي ٱلدِينَ وَلَوْ أَيُّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَضَمَّ عَلَى الكَانَ خَيْراً هُمْ وَأَقْوَمَ وَلَاكِن لَعَهُمُ ٱللهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلْمُ عَلَى الكَالمُ عَلَى هذه الآية - أيضا - مستوفى في التفسيرِ.

#### تلقيب أهل الهدى بألقاب غريبة

(الخامسة والخمسون): تَلْقيبُ أهلِ الهدى بالصَّابِئة والحَشويَّة. فَقَدْ كَانَ أهلُ الجاهلية يُلقِّبُونَ مَن خَرَجَ عن دينهِم بالصَّابِيء، كما كانوا يُسمُّون رَسُولَ الله عَلَيْ بِذَلِك، كما وَرَدَ فِي عِدَّةِ أحاديث مِن صحيح البخاري ومسلم وغيرهما تنفيرا للناسِ عنِ اتِّباعِ غيرِ سبيلهِم وهكذا تَجدُ كثيرا مِن هذه الأمَّة يُطلقونَ على مَن خالَفَهُمْ فِي بِدَعهِم وَأهُوائهِم أسْماءً مكروهة للناسِ. والصابئة أمّة قديمة على مذاهب مختلفة، قد تكلَّم عَلَيْها أهلُ المقالات بما لا مَزيدَ عَلَيْه. وَأمَّا الحَشويَّةُ، فَهُمْ قَومٌ كانوا يقولونَ بِحَوازِ وُرودِ ما لا مَعْنى لَهُ فِي الكتابِ والسُّنَة؛ كالحُروف فِي أوائلِ السُّورِ، وَكذا قَالَ بَعْضُهُمْ، وهُمُ الذينَ قالَ فيهمُ الحَسَنُ البَصْرِيُّ لَمَّا وَحَدَ قَوْلَهُمْ ساقطا، وَكانوا يَجْلسونَ فِي حَلْقَته أمامَةُ: "رُدُّوا هَوْلاءِ إلى حَشا الحَلْقَةِ"، أيْ: حانِبَها. وحُصُومُ السَلَفيِّينَ يَرْمُونَهُمْ بِهَذَا الاَسْمِ؛ تنفيرا للنَّاس عَن إلى حَشا الحَلْقَةِ"، أيْ: حانِبَها. وحُصُومُ السَلَفيِّينَ يَرْمُونَهُمْ بِهَذَا الاَسْمِ؛ تنفيرا للنَّاس عَن

<sup>(1)</sup> ومنها أن السفر المنسوب إلى موسى نفسه مذكور فيه خبر وفاة موسى مكتوبا من بعده ، فكيف يوحى إليه أو يصدر عنه ما كتب بعده ؟ محب الدين الخطيب .

<sup>(2)</sup> سورة النساء آية: ٤٦.

اتّباعهِمْ والأَخْذِ بِأَقُوالِهِمْ، حَيْثُ يَقُولُونَ فِي الْمَتْشَابِهِ: { وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ٓ إِلّا اللّهُ ۗ } (1) وَقَدْ أَخْطَأَت أَسْتُهُمُ الْحُفْرَةَ، فَالسَّلَفُ لا يَقُولُونَ بِوُرُودِ مَا لا مَعْنَى لَهُ لا فِي الكِتابِ ولا فِي السُّنَّةِ، بَلْ يَقُولُونَ فِي الاسْتُواءِ مَثَلا: "الاسْتُواءُ غَيْرُ مَجْهُول، والكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُول، والإقْرارُ السُّنَّة، بَلْ يَقُولُونَ فِي الاسْتُواءِ مَثَلا: "الاسْتُواءُ غَيْرُ مَجْهُول، والكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُول، والإقْرارُ به إِيْمَانُ، والجُحودُ به كُفْرٌ. وَقَدْ أطالَ الكَلامَ فِي هذه المَسْأَلَة شَيْخُ الإسلامِ ابنُ تَيْميَّةً فِي كَتَابِهِ (جَوابُ أَهْلِ الإِيمَانِ) فِي التفاضُلِ بَيْنَ آياتِ كَثَيْرٍ مِنْ كُتُبُهِ، وَلَخَّصَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ (جَوابُ أَهْلِ الإِيمانِ) فِي التفاضُلِ بَيْنَ آياتِ القُرْآن (2).

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَذْهَبِ السَّلفِ وَمَذْهَبِ الْحَشوِيَّة، بأنَّ مَذْهَبَ الْحَشْوِيَّة وُرودُ مَا يَتَعَذَّرُ التَّوصُّلُ إِلَى مَعْنَاهُ المُرادُ مُطْلَقًا، فالاسْتِواءُ مَثلا عِنْدَهُمْ لَهُ مَعْنَى يَتُوصَّلُ إِلَيْهِ بِمُحَرَّدِ سَمَاعِهِ كُلُّ مَنْ يَعْرفُ المَوْضوعاتِ اللَّغَوِيَّة، إلا أَنَّهُ غَيْرُ مُراد؛ لأنه حِلافُ ما يَمْتَضيهِ دَليلُ العَقْلِ والنَّقْلِ، ومَعْنَى آخَرُ يَليقُ به تعالى لا يَعْلَمه إلا هو عز وجل. يَقْتُضيهِ دَليلُ العَقْلِ والنَّقْلِ، ومَعْنَى آخَرُ يَليقُ به تعالى لا يَعْلَمه الله هو عز وجل. وكَيْفَ يَكُونُ مَذْهَبُ السَّلفِ هو مَذْهَبِ الْحَشْوِيَّة، وَقَدْ رَأَى الحَسَنُ البَصريّ الَّذِي هو مِنْ أَكَابِرِ السَّلفِ سُقوطَ قَوْلِ الْحَشْوِيَّة، وَلَمْ يَرْضَ أَنْ يَقْعُدَ قائلُهُ تُجاهَهُ إِ والمَقْصودُ أَنَّ أَهْلَ أَكَابِرِ السَّلفِ سُقوطَ قَوْلِ الْحَشْوِيَّة، وَلَمْ يَرْضَ أَنْ يَقْعُدَ قائلُهُ تُجاهَهُ إِ والمَقْصودُ أَنَّ أَهْلَ الللهِ بنُ قُتَيْبَةً فِي "تَأُويلِ مُحْتَلِفَ الأَحاديثِ ": "إنَّ أَصْحابَ البَدَعِ سَمَّوا أَهْلَ الحَديثِ اللهِ بنُ قُتَيْبَة فِي "تَأُويلِ مُحْتَلِفَ الأَحاديثِ ": "إنَّ أَصْحابَ البَدَعِ سَمَّوا أَهْلَ الحَديثِ بِها حَبَرُ اللهِ بنُ قُتَيْبَة فِي "تَأُويلِ مُحْتَلِفَ الأَحاديثِ ": "إنَّ أَصْحابَ البَدَعِ سَمَّوا أَهْلَ الحَديثِ عِنْ اللهِ بَلْ مُرْسُولِ اللهُ فَي "تَوْلِ الْحَدية، والنَّابِتَة، والمُتَحبَرِّة، والجَبرية، وسَمَّوهُم الغَثَاءَ، وهذه كُلُّها أَنباز لم يأت بِها حَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ فَي اللهَ يَوْ القَلْورِ عُنْ اللهُ يَقْ عَلْ أَنْ مُولُولُ فَلَولُولُهُ اللهُ الْفَضَةِ : { يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرُ اللهُ اللهُ الْمُقْولُ اللهُ الْفَاقِ الرَّافِضَةِ : { يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرُ اللهُ الْمَالَةُ مِنْ الْوَافِضَةِ : وإِنْ مَاتُوا فَلا تَسْفُولُ الْوافِضَة ، وإنْ ماتُوا فَلا تَشْفُولُ الْمُ الْمُهُ والْفَلُولُ اللهُ الْفَاقِلُوهُ مَا والنَّالِ اللهُ مُقْرَفُولُ الْمُولُولُ اللهُ الْمُعْولُ اللهُ الْمُقْولُ اللهُ الْمُعْولُ اللهُ الْمُقْلُولُ اللهُ الْمُعْولُ اللهُ الْمُقْلُولُ اللهُ الْفُلُولُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُعْولُ اللهُ الْمُولُ الْمُلْولُ اللهُ الْمُعْولُ اللهُ الْمُعْولُ اللهُ الْمُلْولُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(1)</sup> سورة آل عمران آية: ٧.

<sup>(2)</sup> وقد أعاد طبعه ناشر هذا الكتاب في المطبعة السلفية بعناية وتدقيق .

<sup>(3)</sup> أبو داود السنة (٤٦٩١) ، أحمد (٨٦/٢) .

<sup>(4)</sup> أحمد (١٠٣/١) .

وفي المرحئة: { صِنْفانِ مِنْ أُمَّتِي لا تَنالُهُم شَفاعِتِى، لُعِنوا على لِسانِ سَبْعِينَ نَبِيًّا: المُرْحِئَةُ والقَدَرِيّة } (1). وفي الخوارج: { يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسلامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرِّمِيّةِ } (2)، و { كِلابُ أَهْلِ النّارِ } (3). هذه أسماء مِنْ رسول الله ﷺ وتِلْكَ أَسْماءٌ مَصنوعَةٌ انتهى. وفي "الغُنْيَةِ" (4) أَنَّ الباطنيَّة تُسَمِّي أَهلَ الحديث "حَشُوية" لِقولهم بالأخبارِ وتَعَلَّقهم بالآثار. وفي كتاب "حُجَّة الله البالغة" (5) "واسْتطالَ هؤلاء الخائضون على مَعْشَرِ أَهْلِ الحديث، وسَمَّوْهُمْ مُجَسِّمَةً، ومُشَبِّهَةً، وقالوا: هُمُ المُتسَتِّرونَ بِالبَلْكَفَة (6) وقد وضوحًا بَينًا أَنَّ اسْتطالَتَهُمْ هذه ليستْ بِشَيْء، وأَنَّهم مُخْطئونَ في مَقالتِهِم رواية وَدِراية، وخاطئونَ في طَعْنِهِمْ أَنَّهَةَ الهُدى انتهى.

وَقَدْ قَالَ العَلاَّمَةُ ابنُ القَيِّمِ فِي "كافِيَتِهِ الشَّافِيَةِ": "فَصْل فِي تَلْقيبهِمِ أَهلَ السُّنَّةِ بِالحَشْوِيّة، وبيان مَنْ أَوْلَى بِالوصفِ المَدْمومِ فِي هذا اللَّقَبِ مِنَ الطَّائفتَيْنِ، وَذِكْرِ أَوَّلِ مَنْ لقب بِهِ أَهْلَ السُّنَّةِ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ: فِي هذا اللَّقَبِ مِنَ الطَّائفتَيْنِ، وَذِكْرِ أَوَّلِ مَنْ لقب بِهِ أَهْلَ السُّنَّةِ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ: في هذا اللَّقَبِ مِنَ الطَّائفتَيْنِ، وَذِكْرِ أَوَّلِ مَنْ لقب بِهِ أَهْلَ السُّنَّةِ مِنْ أَهْلِ البِدَع:

وَمِنَ العَجائِبِ قَوْهُمْ لِمَنِ اقْتَدى بالوَحْي منْ أَثَرٍ وَمِنْ قُرْآنِ حَشْواً فِي الوُجو د وفَضْلَةً فِي أَمَّةِ الإِنْسانِ وَيَظُنُّ جاهِلُهمْ بِأَنَّهُمُ حَشُوا رَبِّ العِبادِ بداخلِ الأكُوانَ إِذْ قَوْلُهُمْ فَوْقَ العِبادِ وَفِي السَّما ء الرَّبُّ ذُو المَلكوتِ والسُّلطانِ فَوْلَهُمْ فَوْقَ العِبادِ وَفِي السَّما ء الرَّبُّ ذُو المَلكوتِ والسُّلطانِ فَنَ الحَمِيْرُ بأنَّ "فِي" لِلظَّرِفِ وال رحمنُ مَحْوِيّ بِظَرْفِ مَكانِ

<sup>(1)</sup> الترمذي القدر (٢١٤٩) ، ابن ماجه المقدمة (٦٢) .

<sup>(2)</sup> البخاري المناقب (٣٤١٥) ، مسلم الزكاة (١٠٦٦) ، النسائي تحريم الدم (٢٠١٦) ، أبو داود السنة (٤٧٦٧) ، أحمد (٨٨/١) .

<sup>(3)</sup> الترمذي تفسير القرآن (٣٠٠٠) ، ابن ماجه المقدمة (١٧٦) .

<sup>(4)</sup> للشيخ عبد القادر الجيلاني .

<sup>(5)</sup> لشاه ولي الله الدهلوي .

<sup>(6)</sup> من كلمة " بلا كيف " .

وَاللّه لمْ يُسْمَعْ بذا من فرْقَـة لا تَبْهَتوا أهْلَ الحديث به فَما بَلْ قَوْلُهُم: إنَّ السَّماوات العُلا حَقّا كَخَرْدَلَة تُرى في كَفِّ أَتُووْنَهُ المَحْصورَ بَعْدُ أم السّما؟ كَمْ ذَا مُشَبِّهَة وَذا حَشْويَّة تدرونَ مَنْ سَمَّتْ شُيوخكمُ سمى به عمرو لعَبد اللّه<sup>(1)</sup> ذا فوَرثتم عَمروا كما وَرثوا لعَبد الله تَدْرونَ مَنْ أُولِي بِهَذَا الاسم مَنْ قَدْ حَشا الأوراقَ والأذْهانَ منْ هَذَا هو الحشويُّ لا أهلُ الحَديث ورَدوا عذَاب مَناهل السّنَن التي ووَرَدتُمُ القَلُّوطَ<sup>(2)</sup> مَجْرى كُلِّ ذي ال و كسلْتم أنْ تَصْعدوا للورْد من

قَالَتْهُ فِي زَمَنِ مِنَ الأَزْمانِ ذًا قَوْلهم تَبًّا لذي البُهْتان في كَفِّ خالق هَذه الأكْوان ممسكها تَعالى الله ذُو السُّلْطان يا قَوْمَنا ارْتَدعوا عَـن العُدُوان صرف بلا جحد ولا كتمان بهذا الاسم في الماضى من الأزْمان ك ابن الخَليفة طارد الشيطان أنَّــى يسْتوي الإرثان وَهُو مُناسبٌ أحواله بوزان بدَع تُخالفُ مقتضى القرآن أئمَّةُ الإسلام والإِيْمانِ لَيْسَتْ زبالَةُ هَذه الأذهان أوساخ والأقذار والأنْتان أثر الشرائع خَيْبة الكسلان

وحاصلُ هَذهِ الأبياتِ أَنَّ أعْداءَ الحَقِّ وخُصومَ السُّنَّةِ وأَضْدادَ الكتابِ والسنَّةِ يُلقِّبونَ سَلَفَ الأُمَّةِ الْمُتَمَسِّكِينَ بِالكتابِ والسُّنَّةِ بلقب "الحَشْوِيَّةِ" فالحَواصُّ مِنْهُم يَقْصِدُونَ بَمَذَا الاسْمِ أَن المُسَمَّى بِهِ حَشْوٌ فِي الوُجودِ وفَضلَةٌ فِي النَّاسِ، لا يُعْبأ بِهمْ، ولا يُقامُ لَهُمْ وَزْنُ؛ إذ لَمْ يَتَبِعوا آراءَهُمُ الكاسِدَةَ، وأفكارَهُمُ الفاسِدَةَ. وأمَّا العَوامُّ مِنْهمْ فَيَظُنّونَ أَنَّ تَسْمِيةَ إِذ لَمْ يَتَبِعوا آراءَهُمُ الكاسِدَةَ، وأفكارَهُمُ الفاسِدَةَ. وأمَّا العَوامُّ مِنْهمْ فَيَظُنّونَ أَنَّ تَسْمِيةَ

<sup>(1)</sup> عمرو هو ابن عبيد رأس المعتزلة ، وعبد الله هو ابن أمير المؤمنين عمر . انظر (المنتقى من منهاج الاعتدال) طبع السلفية ص ٩٣ .

<sup>(2)</sup> القلوط وتسمية العامة قليط: مجرى ماء في دمشق؛ تنحدر إليه مياه المطابخ والحمامات والمراحيض.

السَّلف بِالحَشْوِيَّة لِقَوْلهمْ بِالفَوْقِيةِ، و كَوْن الإله في السَّماءِ، بِمَعْنى أَنهُمُ اعْتَقَدوا- وحاشاهُم - أَن الله تَعالى حَشْوُ هَذَا الوُجودِ، وأَنه داخِلَ الكَوْنِ تَعالى الله عَمَّا يَقولُ الظَّالِمونَ عُلُوّا كَبِيرا. وهذا بُهْتانُ عَظِيمٌ عَلى أَهْلِ الحَدِيْثِ. عَلى أَنَّ هذا القولَ لَم يَقُلْ بِهِ الظَّالِمونَ عُلُوّا كَبِيرا. وهذا بُهْتانُ عَظِيمٌ عَلى أَهْلِ الحَدِيْثِ. عَلى أَنَّ هذا القولَ لَم يَقُلْ بِهِ أَحَد. وأعداءُ الحَقِّ في عَصْرِنا هَذَا عَلَى هذا المسلك الجاهلِيِّ، فَتَراهُمْ يَرْمُونَ كُلَّ مَنْ تَمسَّكُ بِالكِتابِ والسنة بِكُلِّ لَقَبِ مَذْمُومٍ بَيْنَ المُسْلِمينِ، واللهُ المُسْتَعانُ عَلَى ما تَصِفونَ.

#### التكذيب بالحق

(السادسة والخمسون): افْتراء الكَذب على الله، والتَّكذيب بِالحَقِّ. وَشواهِدُ هَذه المَسألة مِنَ الكتابِ والسُّنَّةِ كثيرٌ، وهذا دَأَبُ المُخالفينَ لِلدِّينِ المُبينِ، كاليهودِ والنَّصارى، يَدَّعونَ أَنَّ ما هُمْ عَلَيْهِ هو الحَقُّ، وأنَّ الله أَمَرَهُم بِالتَّمَسُّكِ بهِ، وأَنَّ الدِّينَ المُبينَ ليس بِحَقِّ، وأنَّ الله تَعالى أمَرَهُم بِتكْذيبهِ، كُلُّ ذَلِكَ لاتِّبَاعِ أَسْلافِهِم، لا يَنْظُرونَ إلى الدَّليلِ، وهكذا وأنَّ الله تَعالى أمرَهُم بِتكْذيبهِ، كُلُّ ذَلِكَ لاتِّبَاعِ أَسْلافِهِم، لا يَنْظُرونَ إلى الدَّليلِ، وهكذا أهلُ البَدع والضَّلالاتِ يَعْتَقدونَ بدَعَهُم الحَقَّ، وأنَّ الله أمرَهُم بِها، وأنَّ ما عَلَيْه أهلُ الحَق مُفْتَرىً، لا يُصَدِّقُونَ به.

وكُلٌّ يَدَّعي وَصلا للَّيْلي وَلَيْلي لا تُقِرُّ لَهُمْ بِذاكا

#### الافتراء على المؤمنين

(السابعة والخمسون): رمْيُ الْمُؤمِنينَ بِطَلَبِ العلوِّ فِي الأرض. قَالَ تَعالى في سورةِ الْيُونُسَ: ٧٨]: { قَالُوٓا أَجِئۡتِنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا خَنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ) (1) . هذا الكلامُ مَسوقٌ لبَيانِ أنَّ موسى عليه السلام أَلْقَمَهُمُ الحَجَرَ، فانْقَطَعوا عن الإتيانِ بكلامٍ لَهُ تَعَلُّقُ بكلامِهِ عليه السلام فَضلا عَن الجَوابِ الصَّحيح، واضْطُرُّوا إلى التَّشَبُّثِ بِذَيْلِ التقليدِ الذي هو دَأَبُ كُلِّ عاجزٍ محْجوج، المسلام وَقَعَ جَوابا عَمَّا قَبْلَه من كلامه عليه السلام وَقَعَ جَوابا عَمَّا قَبْلَه من كلامه عليه السلام وَدَيْدَنُ كلِّ معالج لَحوج. على أنَّه اسْتَثَناف وَقَعَ جَوابا عَمَّا قَبْلَه من كلامه عليه السلام

<sup>(1)</sup> سورة يونس آية : ٧٨ .

على طَريقَةِ: قال موسى، كأنه قِيلَ: فَماذا قالوا لِموسى عليه السلام حِينَ قَالَ لَهُم ما قال؟ فقيلَ: قالوا عاجزِينَ عن المُحاجَّةِ: { أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا لَقِيلَ: قالوا عاجزِينَ عن المُحاجَّةِ: { أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا لَكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ } أَلْكُ. كَما رُويَ عَنْ مجاهِد، وَعَنِ الزَّجَّاجِ أَنَّه سُمِّيَ اللَّكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ } أَلْكُ. كَما رُويَ عَنْ مجاهِد، وَعَنِ الزَّجَّاجِ أَنَّه سُمِّيَ اللَّكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ } أَلْكُ كَبْرِياءَ، لأَنَّه أكبرُ ما يُطلَبُ مِن أمرِ الدّنيا. فَكُلُّ مَن دعا إلى الحَقِّ رَماه مَن كان على المُسْلَكِ الجاهلِيِّ أَنَّ قَصْدَه مِنَ الدَّعْوةِ طَلَبُ الرِّنَاسَةِ والجاهِ، مِن غَيرِ أَنْ يَنْظُرُوا إلى ما دَعا إليه، ومَا قَامَ عَلَيْه منَ البَراهين.

#### رمي المؤمنين بالفساد في الأرض

(الثامنة والخمسون): رمْيُ المؤمنينَ بالفسادِ في الأرضِ. شاهِدُ هَذهِ المَسْأَلة آياتٌ كَثيْرة، حاصِلُها أَنَّ المخالِفينَ لَهُمْ مِنَ المؤمنين مُفْسدونَ فِي الأرضِ. انظُرْ إلى قَولهم في أُوائِلِ سورة ِ "البَقَرَةِ" الآية: ١١، كَيْفَ ادَّعوا أَنَّهُم هُم مُصْلحونَ، وقد رَدَّ الله عليهم بقوله: ﴿ أَلاّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَئِكِن لاَّ يَشْعُرُونَ ﴿ } (2) البقرة: ١٢. وَهَكَذا من هو على شاكِلَةِ أُولئك، مِنَ الذينَ اسْتَحَلُّوا غَيَّهُمْ وتَمَكَّنَتْ بِدَعُهُمْ مِنْ قُلوبهِمْ: هو على شاكِلَةِ أُولئك، مِنَ الذينَ اسْتَحَلُّوا غَيَّهُمْ وتَمَكَّنَتْ بِدَعُهُمْ مِنْ قُلوبهِمْ: وَمَنْ يَكُ ذَا فَحِم مُولِ مَريض يَجِد مُراً بِهِ المَاءَ الزُلالا نَسْله تعالى أَنْ يُثبتَ قُلوبنَا عَلى دينهِ القَويمِ، وأقدامَنا على الصِّراطِ المُستقيم.

#### رمى المؤمنين بتبديل الدين

(التاسعة والخمسون): رمي المؤمنينَ بِتَبْديلِ الدِّين. قال تعالى في سورة [غافر: ٢٦]: { إِنِّي ٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴿ إِنِّي ٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴿ } (3) . اعتقدوا أنَّ ما هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الضَّلالِ هو الدِّينُ الحقُّ، وَمَنْ أراد تَحْويلَهُمْ عَنِ اعْتِقادِهِمُ الكاسِد، وصَرْفَهُمْ عَنَ اعْتِقادِهِمُ الكاسِد، وصَرْفَهُمْ عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الغَيِّ، [فَقَدْ أراد] إخراجهُم من الدِّين، وإفسادًا في الأرْض. وَهَكذَا دَيْدَنُ

<sup>(1)</sup> سورة يونس آية : ٧٨ .

<sup>(2)</sup> سورة البقرة آية: ١٢.

<sup>(3)</sup> سورة غافر آية : ٢٦ .

أَعْدَاءِ الحَقِّ فِي كُلِّ عَصْرٍ".

# الهام أهل الحق بالفساد في الأرض

(الستون): كُوهُمْ إذا غُلِبوا بِالحجَّة، فَزِعوا إلى السَّيفِ والشَّكُوى إلى الْمُلوكِ، وَدَعْوى السَّيفِ والشَّكُوى إلى الْمُلوكِ، وَدَعْوى احْتِقارِ السَّلْطانِ، وَتَحْويلِ الرَّعِيَّةِ عَنْ دِيْنهِ. قال تَعالى في سورةِ [الأعراف: ١٢٧]: { أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ } (1) . فانظُرْ إلى شَكُوى آلِ فِرْعونَ وَقَومِهِ إلَيْه، وَتَحْريشِهمْ إيَّاهُ عَلَى مُقاتَلَةِ موسى عليه السلام وتَهْييجِه، وَمَا ذُكِرَ فِي آخِرِ الآية مِن احْتِقار ما كانوا عَلَيْه.

# تناقضُ مَذْهَبهمْ لَمَّا تَرَكُوا الحق

<sup>(1)</sup> سورة الأعراف آية: ١٢٧.

<sup>(2)</sup> سورة ق آية : ٤ - ٥ .

<sup>(3)</sup> سورة ق آية : ٥ .

<sup>(4)</sup> سورة ق آية: ٥.

<sup>(5)</sup> سورة الزحرف آية : ٣١ .

مَا بَيْنَ تَعَجُّب مِنَ البَعْثِ واستبعاد لَهُ، وتكذيب وَتَرَدُّدِ فيه، أو قولُهم في القرآن: هو شِعْر تارةً، وَهُو سحْرٌ أخرى. وقال تَعالى في سورة [الذَّاريات: ٧-١١]: { وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴾ إِنَّكُمْ لِفِي قَوْلِ مُحْتَلِفِ ﴾ يُؤْفَكُ عَنَّهُ مَنْ أُفِكَ ۞ قُتِلَ ٱلْحَرَّاصُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴾ (1) . الْحُبُك: جمع حَبيكَة، كَطَريقَة، أوْ حباك، كَمثال وَمثل، والمرادُ بها إمَّا الطُرُقُ المحسوسةُ التي تَسيرُ فيها الكَواكبُ، أو المعقولةُ التي تُدْرَكُ بالبَصيرة، وهي ما يدلُّ على وَحْدَةِ الصَّانعِ وقُدْرتِهِ وعِلْمِهِ وحِكمتِه إذا تأمَّلَها النَّاظرُ. وقوله: { إِنَّكُمْ لَفِي قَوۡلِ مُّحۡتَلِفِ ۞ } أَي: مُتَحالِفِ، مُتَناقِضِ فِي أَمرِ الله وَجَلَٰكِ حيث تقولون: إِنَّه جلَّ شَأْنُهُ خَلَقَ السَّماوات والأرضَ، وَتَقولونَ بصحَّة عبادة الأصنام مَعَهُ سُبحانَه، وفي أمْر الرَّسول ﷺ فَتَقولونَ تارةً: إنَّه مَجْنونٌ، وأُخْرى: إنه ساحر، ولا يَكونُ الساحرُ إلا عاقلا، وفي أمْر الحَشْر، فَتَقولونَ تارةً: لا حشر ولا حياة بَعْد المَوت أصلا، وتَزْعمونَ أُحرى أنَّ أصنامَكم شُفعاؤُكم عندَ الله تَعالى يومَ القيامة، إلى غير ذلك من الأقوالِ المتخالفةِ فيما كُلفوا بالإيمانِ به. وقولُهُ: { يُؤْفَكُ عَنَّهُ مَنْ أُفِكَ ﴾ : أيْ: يُصْرَفُ عَنِ الإيمان بما كلِّفوا الإِيمانَ به. { قُتِلَ ٱلْخَرَّاصُونَ ﴿ } أَيْ: الكذَّابونَ منْ أصحاب القول الْمُخْتَلَفِ. { ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴿ } الْعَمرةُ: الجَهلُ العظيمُ يَغْمرُهُم وَيَشْمَلهُم شَمُولَ الماءِ الغامرِ لِما فِيْه، والسَّهو: الغَفْلَةُ. وقال تَعالى في أواحر سورة [الأنعام: ٩ ٥٠]: { إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّهُم

<sup>(1)</sup> سورة الذاريات آية: ٧ - ١١ .

<sup>(2)</sup> سورة الذاريات آية: ٨.

<sup>(3)</sup>سورة الذاريات آية : ٩ .

<sup>(4)</sup> سورة الذاريات آية: ١٠.

<sup>(5)</sup> سورة الذاريات آية : ١١ .

مِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ } اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ ا المشركين، بناءً على ما رُويَ عن ابن عبَّاس وقتادةَ: أنَّ الآية نَزَلَت في اليهود والنَّصاري. أيْ: بَدَّدوا دينَهم، وبعَّضوه، فتمسَّكَ بكُلِّ بعض منه فرقةٌ منهم. { وَكَانُواْ شِيَعًا } (2)، أَيْ: فَرَقَا تُشايِعُ كُلُّ فَرْقَة إماما، وَتَتْبَعُهُ، أَيْ: تُقَوِّيه، وَتُظْهِرُ أَمْرَهُ. أخرجَ أبو داود والتِّرْمذيُّ عن أبي هُرَيْرَةَ قال، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ { افْتَرَقَت اليهودُ على إحْدى وسَبْعينَ فَرْقَةً، كُلُّهم في الهاويَة إلا واحدةً، وافْتَرَقَت النصَّارى على ثنتيْن وسَبْعينَ فَرْقَةً، كُلُّهُم في الهاويةِ إلا واحدةً، وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي على تَلاثِ وَسَبْعينَ فِرْقةً، كُلُّهُم في الهاوِيَةِ إلا واحــــدةً } (3) . واستثناءُ الواحدة مِن فِرَق كُلِّ مِن أهلِ الكِتابَيْنِ إِنَّما هو بالنَّظَرِ إلى العَصْرِ الماضي قَبْلَ النَّسْخ، وأمَّا بَعْدَهُ؛ فالكُل في الهاوِيَة، وإن اختَلَفَتْ أسبابُ دُخولهم. { لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ } (4) ، أيْ: مِنَ السُّؤالِ عَنهم، والبَحثِ عَن تفَرُّقِهِمْ، أو من عِقابِهمْ، أَو أَنتَ بَرِيء مِنْهم. { إِنَّمَآ أُمِّرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ } (5): تَعْليلٌ للنَّفي المذكور، أيْ: هو يَتُولِّي وَحْدَهُ أَمرَهم: أُولاهُمْ وأُحْراهُمْ، وَيُدَبِّرُهُ حَسْبَما تَقْتَضَيه الحكْمَةُ. ومنَ النَّاس مَنْ قَال: الْمُفَرِّقُونَ: أَهْلُ البِدَعِ مِنْ هذه الأَمَّة: فقد أخرج الحَكيمُ الترمِذِيُّ وابنُ جَريرِ والطَّبرانيُّ وغيرُهم عن أبي هُــرَيرةَ عَن النبي ﷺ في قولــه سُبْحانــه: { إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ } (6) إلخ: { هُمْ أَهْلُ البِدَعِ وِالأَهْواءِ مِن هذهِ الأُمَّة } فَيكونُ الكلامُ- حِيْنَئذ - استئنافا لبيان حال الْمُبْتَدِعينَ، إثْرَ بَيانِ حالِ الْمُشْرِكينَ، إشارةً إلى أنَّهم ليسوا مِنْهم بِبَعيدٍ.

<sup>(1)</sup> سورة الأنعام آية: ١٥٩.

<sup>(2)</sup> سورة الأنعام آية : ١٥٩ .

<sup>(3)</sup> ابن ماجه الفتن (۳۹۹۲) .

<sup>(4)</sup> سورة الأنعام آية : ١٥٩ .

<sup>(5)</sup> سورة الأنعام آية : ١٥٩ .

<sup>(6)</sup> سورة الأنعام آية : ١٥٩ .

والمقصودُ أَنَّ أَهِلَ الجَاهِلية سواء كانوا أُمِّيِّنَ أَوْ كَتَابِيِّيْنَ قَد فَرَّقُوا دِينَهِم، وتَغايَروا في الاعتقاد، فكانَ عُبَّادُ الأصنامِ كُلُّ قَومٍ لَهُم صَنَمٌ يَدينونَ لَهُ، وَلَهُمْ شرائعُ مُحتَلِفَةٌ في عبادتِها، وَمِنهِم مَنْ كانَ يَعْبُدُ الشمس، ومنهم، ومنهم، ومنهم، ومنهم، ومنهم، وكذَلكَ الكتابيُّونَ على ما بَينا. فالافْتراقُ ناشئ عن الجَهْلِ، وإلا فالشَّريعةُ الحَقَّةُ في كُلِّ زمان لا تَعَدُّدُ فيها ولا احتلاف، ولذلك تَرى القُرآنَ يُوحِدُ الجَقَّ ويُعَدِّدُ الباطِلَ: قال تَعالى [البقرة: ٢٥٧]: { اللهُ وَلِيُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلظُّلُمَتِ أَلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ النُورِ اللهِ اللهُ وَلِيُ النُّورَ اللهُ وَلِي الطَّلُ والزَّيغُ، فَتَفْرِقَةُ الآراء، والاحْتلافُ في النُور التَعْقَدُ مِنْ حصال الجاهليَّةِ وما كان عَليه أَهلُ الباطِلِ، والاتفاقُ على العَقيدةِ الحَقَّةِ هو المَتَاعَ الرُّسُلِ والمُتَمَسِّكِينَ بِما شَرَعَهُ الله تَعالى.

# دعْوَاهُم العَمَلَ بِالْحَقِّ الَّذي عِنْدهمْ

(الثانية والستون): دعْوَاهُم العَمَلَ بِالْحَقِّ الَّذِي عِنْدهمْ. كَما قَالَ تَعَالى في سورة [البَقَرن بِمَا وَرَآءَهُ وَهُو اَلْحَقُ مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُم اللهُمْ عَامِنُوا بِمَآ أَنزَلَ اللهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُو اَلْحَقُ مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُم اللهُ قُلُ فَلَم تَقْتُلُونَ أَنْبِيَآءَ اللهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُو الْحَقُ مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُم اللهُ قُلْ فَلَم تَقْتُلُونَ أَنْبِيَآءَ اللهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُورِي اللهُ اللهِ عَلَى الإيمان بالتوراة وما في حكمها مما أنزل لتقرير حكمها، ومُرادُهُم بِضَميرِ المُتكلّمِ إمَّا أنبياء بني إسرائيلَ وهو الظَّاهر، وفيه إيماء إلى أنَّ عَدَمَ إيمانهم بالقرآنِ كان بَعْيا وَحَسَدا على نُزولِهِ على مَنْ ليس منهم وإمَّا أَنْفُسُهُمْ، ومعنى الإنزال عليهم: تكليفُهُم بِما في المُنزَّلِ مِنَ الأحكام، وَذُمُّوا على هذهِ المَقالةِ لِما فيها مِنَ الشرعي بشأن القرآن، ودسائسُ اليهود مشهورةٌ، وتمامُ الكَلام في التفسير.

<sup>(1)</sup> سورة البقرة آية: ٢٥٧.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة آية : ٩١ .

# الزِّيادةُ في العبادةِ العبادةِ العبادةِ عاشوراء. الزِّيادةُ في العبادةِ عاشوراء. النِّيادةُ النِّيادةُ النقص من العبادة

(الرابعة والستون): النَّقْص مِنْها، كَتَرْكِهِمْ الوُقوفَ. قال تعالى [البقرة: ١٩٩]، { ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ } (1) ، أيْ: مِن عَرَفَةَ، لا مِنْ مُزْدَلِفَةَ. والخطابُ عامٌّ، والمقصودُ إبطال ما كان عليه الحُمْسُ مِنَ الوُقوفِ بِجَمعٍ. فَقَدْ أخرجَ البُخارِيُّ ومُسْلِمٌ عَن عائشة رضي الله عنها قالت: { كانتْ قُريشٌ ومَنْ دانَ دَيْنَها يَقفونَ بِالمُزْدَلِفَةِ، وكانوا يُسمَّونَ الحُمْسَ، وكانت سائرُ العَرَبِ يَقفونَ بِعَرفات، فَلَمَّا جاءَ الإِسلامُ، أمرَ الله عَنْ أَنْ يأتِيَ عرفات، ثُمَّ يَقفَ هَا، ثُمَّ يُفيضَ مِنها، فَذَلِكَ قَوْلُهُ سُبْحانه: { ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ } ومَعْناها: ثُمَّ أَفيضوا أَيُّها الحُجَّاجُ مِنْ مَكانٍ أَفاضَ حِنْسُ النَّاسِ مِنْهُ قَدِيمًا وَحَديثًا، وَهُو عَرَفَةُ، لا مِنْ مُزْدَلَفَةَ.

<sup>(1)</sup> سورة البقرة آية: ١٩٩.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة آية : ١٩٩ .

### تعبدهم بترك الطيبات من الرزق

اليومَ يَبدو بعضُه أوْ كُله وما بَدا مِنه فَلا أُجِله فَانزل الله تَعالى هذه الآية: { \* يَنبِي ءَادَمَ } (2) إلخ. { وَكُلُواْ وَاَشْرَبُواْ } (3) مِمًا طابَ لَكُمْ مُ قال الكَلْبِيُّ: "كانَ أهلُ الجاهِلِيَّة لا يأكلونَ مِنَ الطَّعامِ إلا قُوتا، وَلا مِمًا طابَ لَكُمْ مُ قال الكَلْبِيُّ: "كانَ أهلُ الجاهِلِيَّة لا يأكلونَ مِنَ الطَّعامِ إلا قُوتا، وَلا يأكلونَ دَسَمًا فِي أيَّامِ حَجِّهِمْ، يُعَظِّمُونَ بِذَلِكَ حَجَّهُمْ، فقال المُسْلمونَ: يا رَسُول الله ! يأكلونَ دَسَمًا فِي أيَّامِ حَجِّهِمْ، يُعَظِّمُونَ بِذَلِكَ حَجَّهُمْ، فقال المُسْلمونَ: يا رَسُول الله ! يَحْنُ أُحقُ بِذَلِكَ، فأنزلَ الله تَعالى الآية". ومِنْهُ يَظْهَرُ وَجْهُ ذِكْرِ الأكلِ والشُّرْبِ هُنا لَحْنُ أُحقُ بِذَكُ اللّهُ اللّهُ بَعَرْمِ الحَلال، كَما هو المُناسِبُ لِسَبَب التُزولِ أَوْ بالتَّعَدِّي إلى الجَرامِ. { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللّهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ } (6) مِن المُسْتَلَدَّاتِ، وقيلَ: المُحلَلاتُ مِنَ المُسْتَلَدَّاتِ، وقيلَ: المُحلَلاتُ مِنَ الرَّقِ ۚ } (6) ، أيْ: مِنَ المُسْتَلَذَّاتِ، وقيلَ: المُحلَلاتُ مِنَ المُحلَلاتُ مِنَ المُسْتَلَذَّاتِ، وقيلَ: المُحلَلاتُ مِنَ المُسْتَلَذَاتِ، وقيلَ: المُحلَلاتُ مِنَ

<sup>(1)</sup> سورة الأعراف آية : ٣١ - ٣٢ .

<sup>(2)</sup> سورة الأعراف آية: ٣١.

<sup>(3)</sup> سورة الأعراف آية : ٣١ .

<sup>(4)</sup> سورة الأعراف آية : ٣١ .

<sup>(5)</sup> سورة الأعراف آية: ٣٢.

<sup>(6)</sup> سورة الأعراف آية : ٣٢ .

المَآكِل والمشارِب، كَلَحْمِ الشَّاةِ وَشَحْمَهَا وَلَبنها. { قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ اللهِ يَعَالَى، وَالكَفَرَةُ - إِنْ اللهُ نَعَالَى، وَالكَفَرَةُ - إِنْ اللهُ نَعَالَى، وَالكَفَرَةُ - إِنْ شَارِكُهُمْ فِيهَا غَيْرِهُمْ. شَارَكُوهُمْ فِيها - فَبِالتَبعِ، { خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَنِمَةِ ۗ } (2) لا يُشارِكُهُمْ فِيْها غَيْرِهُمْ.

### تعبدهم بالمكاء والتصدية

(السادسة والستون): تعبُّدهمْ بِالْمُكاءِ وَالتَّصْدِيَةِ. قال تعالى في سورةِ "الأنفالِ" [٣٥]: { وَمَا كَانَ صَلَا عُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ۚ يَ } (3) . تفسيرُ هذه الآية: { وَمَا كَانَ صَلَا عُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ } (4) ، كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ۚ يَ } (4) . تفسيرُ هذه الآية: { وَمَا كَانَ صَلاَ عُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ } (4) ، أيْ: المسجدِ الحرام، الذي صَدُّوا المسلمينَ عنهُ والتَّعيرُ عنه بِالبيتِ للاختصارِ مَعَ الإشارةِ إلى أنَّه بيتُ الله، فينبغي أنْ يُعَظِّم م بِالعِبادةِ، وَهُم لمْ يُفعلوا. { إِلَّا مُكَاءً } أَنْ أَنْ اللهُ اللهِ اللهِ بِحَيثُ يُسْمَعُ أَيْ: تَصفيقا، وهو ضربُ اليدِ باليدِ بِحَيثُ يُسْمَعُ لَهُ صَوتٌ. والمرادُ بالصَّلاةِ: إمَّا الدُّعاءُ، أو أفعال أُخرُ كانوا يفعلونها، ويُسمونها صلاةً، وحُملَ المُكاءُ والتَّصديةُ عليها بتأويلِ ذلك بأنَّها لا فائدةَ فيها، ولا معني لها، كَصَفيرِ وحُملَ المُكاءُ والتَّصديةُ عليها بتأويلِ ذلك بأنَّها لا فائدةَ فيها، ولا معني لها، كَصَفيرِ الطُيورِ، وتصفيقِ اللعِبِ. وقد يُقالُ: المُرادُ أنَّهم وَضَعوا المُكاءُ والتَّصديةُ موضعَ الصَّلاةِ التي يَليقُ أَنْ تُقَعَ عند البيتِ. يُروى أنَّهم كانوا إذا أرادَ النَّي اللهُ أن يُصلِينَ، يَخُلِطونَ عليه بالصفيرِ والتَّصفيق. ويروى أنَّهم كانوا إذا أرادَ النَّي اللهُ كانوا يَطوفونَ عُراةً: الرِّحالُ بالصفيرِ والتَّصفيق. ويروى أنَّهم يصلون أيْضا. ويُرون أنَّهم كانوا يَطوفونَ عُراةً: الرِّحالُ والنِساءُ مُشبكينَ بين أصابِعهم، يُصفورنَ فيها، ويُصفقونَ. وباقي الآية معلوم. والمقصودُ والنِّساءُ مُشبكينَ بين أصابِعهم، يُصفرونَ فيها، ويُصفقونَ. وباقي الآية معلوم. والمقصودُ

<sup>(1)</sup> سورة الأعراف آية : ٣٢ .

<sup>(2)</sup> سورة الأعراف آية: ٣٢ .

<sup>(3)</sup> سورة الأنفال آية: ٣٥.

<sup>(4)</sup> سورة الأنفال آية: ٣٥.

<sup>(5)</sup> سورة الأنفال آية: ٣٥.

<sup>(6)</sup> سورة الأنفال آية : ٣٥ .

أنَّ مِثل هذه الأفعالِ لا تكونُ عِبادةً، بَلْ مِن شعائرِ الجاهِليَّة. فما يَفعَلُه اليومَ بعضُ جهلة المسلِمينَ في المساجدِ مِن المُكاءِ والتَّصدية يَزعُمونَ أَنَّهم يَذكُرون الله، فهو مِن قبيلِ فِعلِ المسلِمينَ في المساجدِ مِن المُكاءِ والتَّصدية .

أقالَ الله صفّ في وعَن وقلْ كُفْرًا وسَم الكُفْر ذِكْرًا؟ وَقَدْ جَعَلَ الله صفّ في صوتَ المسّيطانِ، قال تعالى [الإسراء: ٦٤]: { وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأُجْلِبْ عَلَيْهِم خِنَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأُمْوَالِ وَٱلْأُولَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشّيطَنُ إِلّاً غُرُورًا ﴿ ) .

#### النفاق في العقيدة

(السابعة والستون): دعْواهُمُ الإِيمان عند المؤمنين، فَإذا خَرَجوا خرجوا بِالكُفْرِ الذي دَخَلوا به.

دعاؤهم الناس إلى الضلال بغير علم (الثامنة والستون): دعاؤهم النَّاسَ إلى الضَّلالِ بِغَيرِ عِلمٍ. دعاؤهم إلى الكفر مع العلم (التاسعة والستون): دعاؤهم النَّاسَ إلى الكفْرِ مَعَ العِلْمِ. المُّاسَ إلى الكفْرِ مَعَ العِلْمِ.

(السبعون): المَكْرُ الكُبَّارُ: كَفِعْلِ قَوْمِ نوحٍ قال تعالى في سورة "نوح" عليه السلام [٢٢-٢]: { وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ﴿ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَلَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَلَا تَذَرُنَّ وَلَا لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَلَا تَذَرُنَّ وَلَا قَلَا السلام [٢٢-٢]: { وَمَعَنَى الكُبَّارِ: الكَبيرُ. والمَكْرُ سُواعًا وَلَا يَغُوتَ وَيَعُوقَ وَشَرًا ﴿ وَقَدْ أَضَلُواْ كَثِيرًا ۚ } (2) . ومعنى الكُبَّارِ: الكَبيرُ. والمَكْرُ الكُبَّارُ: احتيالُهُم في الدِّين، وصدُّهُم لِلنَّاسِ عنه، وإغراؤُهم وتحريضهم على أذية نوح عليه الكُبَّارُ: احتيالُهُم في الدِّين، وصدُّهُم لِلنَّاسِ عنه، وإغراؤُهم وتحريضهم على أذية نوح عليه السلام. وَهكذا فَعَلَ أَخْلافُ هؤلاءِ مِن مَرَدَةِ الدِّين، وَأَثْباعِ الْهُوى وَعَبَدَةِ الدُّنْيا، يَفعلونَ

<sup>(1)</sup> سورة الإسراء آية: ٦٤.

<sup>(2)</sup> سورة نوح آية : ۲۲ - ۲۲ .

مَعَ دُعاةِ الحَقِّ كما فَعَلَ قَوْمُ نوح عليه السلام معَهُ، قد تَشابَهَتْ قُلوبُهُم، نسألُه تعالى أنْ يُعيذَ رجالَ الحَقِّ مِن كَيدِ مِثل هؤلاءِ الفَجَرَةِ، وَيَصُونَهُم مِن مَكْرهِم.

وقَــد جربتهم فرأيت مِنْهُــم خَبــائِــثَ بِــالْهَيْمِــنِ نَسْتَجيرُ وقَــد جربتهم فرأيت مِنْهُــم حالة علمائهم

(الحادية والسبعون): أَئِمُّتُهمْ: إمَّا عالم فاجِرْ، وإمَّا عابدٌ جاهِل. قال تعالى: [البقرة: ٥٧- ٧٩] { \* أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحُرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْض قَالُوٓا أَتُّحُدِّ ثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هِ أَوْلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ كَي فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَنبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَنذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ - ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمًا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمًا يَكْسِبُونَ ﴿ } (1). فَذَكَرَ فِي الآية أنَّ فَريقا من أسْلاف اليهود- وهم الأحبارُ- كانوا يَسْمَعونَ التَّوراةُ ويُؤوِّلوهَا تأويلا فاسدا حسبَ أغراضِهم، بلْ كانوا يُحَرِّفوهَا بتبديلِ كلام من تلقائِهم، كما فَعَلوا ذَلكَ في نعته ﷺ فإنَّهُ رويَ أنه من صفاته فيها أنهُ أبيضُ رَبْعَة، فَغَيَّروهُ بأسْمَرَ طويل، وغَيَّروا آيةَ الرَّحمِ بِالتَّسخيمِ وَتَسْويدِ الوجهِ، كما في البخاريِّ. { وَمِنْهُمْ } (2) فَريقٌ { أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَبَ } (3) إلا بالدَّعاوى الكاذبة، والمرادُ بهم جَهلَة مُقَلِّدَةً، لا إدراكَ لَهُمْ، وَتَمامُ الكلامِ في هذا المقام يُطلَبُ مِنَ التَفسير. والمقصودُ أنَّ تحريف الكَلمِ، واتِّباعَ الهَوى، والقولَ على الله مِن غَيرِ عِلْمٍ مِن خِصالِ الجاهِليَّةِ. وَأَنت تَعلمُ حالَ أحبار السُّوء اليومَ والرُّهبان الذينَ يقولونَ على الله ما لا يُعْلَــمُ قد تَجاوَزوا الحَدَّ في اتِّباع

<sup>(1)</sup> سورة البقرة آية : ٧٥ - ٧٩ .

<sup>(2)</sup> سورة البقرة آية : ٧٨ .

<sup>(3)</sup> سورة البقرة آية : ٧٨ .

الهَوى، وَتَأْوِيلِ النُّصوصِ، وما أشبهَ ذلِكَ، مِمَّا يَسْتَحْي منهُ الإِسلامُ، والأمرُ لِلَّهِ. زعمهم أنهم أولياء الله

(الثانية والسبعون): زَعْمُهُمْ أَنَّهم أُولياءُ للّهِ مِن دونِ الناس. دليلُ هذه المسألة قولُه تَعالَى فِي سورة [الجُمُعَة: ٦- ٨]: { قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓاْ } (1) ، أيْ: تَهَوَّدوا، أيْ: صاروا يَهودا. { إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ } أَنُّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ } ضاروا يَهودا. أُولياء إلَّيه تَعالى كما في قوله سبحانه: { أَلاَّ إِنَّ أُولِيَآءَ ٱللَّهِ } (3) ليؤذنَ بالفَرْق بَيْنَ مُدَّع \_ ي الولايةِ وَمَن يَخُصُّهُ بِها. { مِن دُونِ ٱلنَّاسِ } (4) ، أيْ: مُتَجاوزينَ عن النَّاس { فَتَمَنَّوُاْ ٱلْمَوْتَ } أَيْ: فَتَمَنُّوا منَ الله أنْ يُميتكُم، وَيَنْقُلَكم من دار البَليَّة إلى مَحَلِّ الكَرامة { إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ } ( أَن عُنكُم، واثقينَ بأنَّه حَقٌّ، فَتَمَنَّوا الموت فإنَّه مَن أيقَنَ أنه من أهل الجُنَّة أحَبَّ أنْ يَتَخَلَّصَ إليها من هذه الدار التي هي قَرارَةُ الإنكار والأكدار. وأُمر ﷺ أنْ يقول لَهُم ذَلكَ إظهارًا لكَذهِم، فإنَّهم كانوا يقولون: { خَنْنُ أَبْنَتُواْ ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُوهُ وَ } (7) ، وَيَدَّعونَ أنَّ الآخرةَ لَهُم عند الله خالصةً، ويقولونَ: { لَن يَدُخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا } كما أحبر تعَالى عن الكتابيّين في كتابه، فقال حل شأنه [البقرة: ١١١-١١١]: { وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ ۗ تِلْكَ

<sup>(1)</sup> سورة الجمعة آية: ٦.

<sup>(2)</sup> سورة الجمعة آية: ٦.

<sup>(3)</sup> سورة يونس آية : ٦٢ .

<sup>(4)</sup> سورة الجمعة آية: ٦.

<sup>(5)</sup> سورة الجمعة آية: ٦.

<sup>(6)</sup> سورة الجمعة آية : ٦ .

<sup>(7)</sup> سورة المائدة آية: ١٨.

<sup>(8)</sup> سورة البقرة آية : ١١١ .

أَمَانِيُّهُمْ ۚ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللَّهِ وَهُوَ مُحُسِنُ فَلَهُرَ أَجْرُهُر عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ تَحَزَّنُونَ ﴿ } (1) . وَرُويَ أَنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ كَتَبتْ يَهودُ المدينة ليهود خَيْبَرَ: إن اتَّبَعْتم محمَّدًا أطَعْناهُ، وإنْ خالفْتُموه خالَفْناه، فقالوا: نحنُ أبناءُ خليل الرحمن، ومنا عزيرٌ ابنُ الله والأنبياءُ، ومتى كانت النُّبُوَّةُ في العَرَب ؟ نحنُ أحَقُّ بِما من محمد، وَلا سَبيلَ إلى اتباعه، فَنَزَلَتْ [الجمعة: ٦- ٧]: { قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِيرِ َ هَادُوٓا } (2) الآية { وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُۥٓ أَبَدًّا } (3) إحبارٌ بحالهم المستقبَل، وهو عدمُ تمنيِّهم الموتَ، وذلكَ خاصِّ بأولئكَ المخاطَبينَ. وَرويَ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال لَهم: { والَّذي نفسي بيده لا يقولُها أحَد منكُم إلا غصَّ بريقه } ، فَلَمْ يَتَمَنَّهُ أَحِدُ منهم، وما ذَلكَ إلا لأنَّهم كانوا مُوقنينَ بصدقه ﷺ فَعَلموا أنَّهم لو تَمَنُّوا لَمَاتُوا مِن ساعتهم، وَلَحقَهم الوعيدُ، وهذه إحدى المُعجزات. { بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۚ } (4) ، أيْ: بسببه، كَأَنَّهُ قيلَ: انْتَفَى تَمَنِّيهم بسبب ما قَدَّمتْ، والْمرادُ بما قَدَّمَتْهُ أَيْديهِم: الكُفْرُ والمعاصي الموجبةُ لدخول النَّار، وَلَمَّا كانت اليدُ من بين جوارح الإنسان مَناطَ عامَّة أفعاله، عَبَّرَ بِها تارةً عن النَّفس وأخرى عن القُدرة { وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ﴾ (5) أيْ: بِهِمْ، وإيثارُ الإِظهارِ على الإِضمارِ لِذَمِّهِمْ، والتسجيلِ عَلَيْهم بأنَّهم ظالمونَ في كُلِّ ما يأتونَ وَيَذَرونَ منَ الأمور الَّتي من جُمْلَتها ادِّعاءُ ما هم عنه بمَعْزل، أيْ: واللَّهُ عليمٌ بما صَدَرَ منهم من فُنون الظلم والمعاصي، وَبما سَيكونُ منهم،

<sup>(1)</sup> سورة البقرة آية: ١١١١ - ١١٢ .

<sup>(2)</sup> سورة الجمعة آية: ٦.

<sup>(3)</sup> سورة الجمعة آية : ٧ .

<sup>(4)</sup> سورة الجمعة آية : ٧ .

<sup>(5)</sup> سورة الجمعة آية : ٧ .

فيجازيهم على ذَلِكَ. { قُلُ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ } (أ) وَلا تَجْسُرونَ عَلَى اَنْ تَمَنَّوْهُ مَخافَةَ أَن تُوْحَذُوا بِوَبَالِ أَفْعَالِكُمْ . { فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمْ اللّهَ عَلِمِ الْفَيْبِ وَٱلشَّهَنِدَةِ } (\$ أَلْبَتَةَ، مِن غير صارِف يَلويه، وَلا عاطف يَثْنيه. { ثُمَّ تُردُونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَنِدَةِ } (\$ أَلْبَتَهُ لَا عَلَيْهِ خافيةٌ. { فَيُنَبِّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ } (\$ أَلَى عَلِمِ اللّهَ فِي اللّهُ وَالطّعامي بِأَنْ يُخفى عَلَيْهِ خافيةٌ. { فَيُنَبِّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ } (\$ أَلْعالمي بِأَنْ المُحدينَ، كما قَالَ تَعالى عَن اليَهود: يُحانِيكُم بِذُنُوبِكُم اللّهُ اللّهِ وَالْمَالِي عَن اليَهود: ﴿ فَيْنَ أَبْنَتُواْ ٱللّهِ وَأَحِبَتُوهُ وَ قُلْ فَلَمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم اللّهَ الإسلاميَّةِ، بَلْ كُلّ مِن الفرَقِ يقول: نحنُ وَرِثَ هَذِهِ الخَصلة كَثيرٌ مِمَّن يَنْتَمِي إِلَى اللّهَ الإسلاميَّةِ، بَلْ كُلّ مِن الفرقِ يقول: نحنُ وَرِثَ هَذِهِ الخَصلة كَثيرٌ مِمَّن يَنْتَمِي إِلَى اللّهَ الإسلاميَّةِ، بَلْ كُلٌ مِن الفرقِ يقول: نحنُ أُولِياءُ الله، مَعَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ فِي حديثِ الفِرَقِ فِي بِيانِ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ: { وَهُمْ مَا أَنَا عَلِيهِ وَأَصْحَابِي } (6) .

# دعوى محبة الله مع ترك شرعه

(الثالثة والسبعون): دَعْواهم مَحَبَّةَ اللهِ مَعَ تركِ شَرعِهِ. فَطالَبَهُم سُبحانَه بقولهِ في سورة [آل عمران: ٣١]: { قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَلَا إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَللهُ عَهْدِ دُنُوبَكُمْ أَللهُ عَهُورُ رَّحِيمُ ﴿ ) (7) . قال الحسن وابنُ جُرَيْجٍ: "زَعَمَ أقوام عَلى عَهد رسولِ الله عَلَي أَنَّهم يجِبُّونَ الله، فقالوا: يا مُحَمَّدُ إِنَّا نُحِبُ ربَّنا، فَأَنْزَلَ الله تَعالى هذه الآية". وَرَوى الضَّحاكُ عنِ ابنِ عبَّاس قال: { وَقَفَ النَّبِيُ عَلَيْ على قريشٍ في المسجد

<sup>(1)</sup> سورة الجمعة آية : ٨ .

<sup>(2)</sup> سورة الجمعة آية : ٨ .

<sup>(3)</sup> سورة الجمعة آية : ٨ .

<sup>(4)</sup> سورة الجمعة آية: ٨.

<sup>(5)</sup> سورة المائدة آية : ١٨ .

<sup>(6)</sup> الترمذي الإيمان (٢٦٤١) .

<sup>(7)</sup> سورة آل عمران آية : ٣١ .

الحرام، وقد نَصَبوا أصنامَهم، وعَلَقوا عَلَيها بَيْضَ النَّعام، وَجَعَلوا فِي آذانِها الشُّنوف (1) وَهُم يَسجدونَ لها، فقالَ: "يا معشرَ قريشٍ، لقد حالَفْتُم مِلَّةَ أبيكم إبراهيمَ وإسْماعيلَ، وَلَقَدْ كانا على الإسلام "، فَقَالَتْ قُرَيش: يا محمَّدُ، إنَّما نَعبدُ هذه حُبًّا لِلَّه؛ لِتقرَّبنا إلى الله وَلَقيْ، فأنزَلَ الله تعالى: { قُلَ إِن كُنتُم تُحِبُونَ الله } (2) إلى } . وفي رواية أبي صالح أنَّ اليهودَ لَمَّا قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه أنزلَ الله هذه الآية، فَلَمَّا نَزلَت عَرضها رسولُ الله على اليهود، فأبوا أنْ يَقْبَلوها. ورَوى محمَّدُ بنُ إسحاق عن محمَّد بن جَعفر بنِ الزُّبَيرِ قالَ: "نَزلَت فِي نصارى نَحرانَ، وَذَلِكَ أهم قالوا: إنِّما نُعَظِّمُ المسيحَ، نَعْبُدُهُ حُبًّا لِلّه، وتَعْظيمًا لَهُ، فأنزلَ الله تَعالى هذه الآية رَدًّا عَلَيْهِم. وَبالجُمْلَة إن مَنْ تَلبَّسَ بالمعاصي لا يَنْبَغي لَهُ أَنْ يَدَّعِي مَحَبّة الله، وَمَا أَحْسَنَ قولَ القائل:

تعْصي الإِله وأنتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ هَذَا لَعَمْرِي في القِياسِ بَديعُ لو كانَ حُبُّكَ صادقا الأطعْتَــهُ إنَّ المُحبَّ لمَنْ يُحبُّ مُطيــعُ

# تَمَنِّيهِم على الله تَعالى الأماني الكاذبة

(الرابعة والسبعون): تَمَنَّيهم على الله تَعالى الأماني الكاذبةَ. قال تعالى في سورةِ [آلِ عمرانَ:٢٢-٢٤]: { أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَبِ ٱللّهِ لِيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّالُ إِلَّا أَيَّامًا لِيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّالُ إِلَّا أَيَّامًا لِيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولًى فَرِيقُمْ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ (3) أنحرج ابن إسحاق وجماعة معن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: { دَحَلَ رَسُولُ الله ﷺ بيتَ المِدْراسِ على جماعةٍ من يهودَ، فدعاهم عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: { دَحَلَ رَسُولُ الله ﷺ بيتَ المِدْراسِ على جماعةٍ من يهودَ، فدعاهم إلى الله تَعالى، فقال النُّعمانُ بنُ عمرو والحارثُ بنُ زيدٍ: على أيِّ دينٍ أنت يا محمَّدُ؟ فقال:

<sup>(1)</sup> الشنف : القرط الأعلى ، أو معلاق في قوف الأذن ، أو ما علق في أعلاها ، جمعه شنوف ، وما علق في أسفل الأذن قرط .

<sup>(2)</sup> سورة آل عمران آية: ٣١.

<sup>(3)</sup> سورة آل عمران آية : ٢٣ - ٢٤ .

"عَلَى ملَّة إبراهيمَ ودينه "، قالا: "فإنَّ إبراهيمَ كان يهوديًّا"، فقال لهما رسول الله ﷺ "فَهَلُمَّا إِلَى التَّوراة، فهي بيننَا وَبينكُمْ، فأيُّنا عليه "، فأنزل الله تَعالى هذه الآية } . وَفي البَحْر: "زَن رجلٌ منَ اليهود بامرأة، ولم يكن بعدُ في ديننا الرَّحمُ، فَتحاكَموا إلى رسُول الله ﷺ تَخْفيفًا على الزَّانِيَيْنِ لِشَرَفِهِما، فقال رسولُ اللَّه ﷺ { إِنَّمَا أَحْكُمُ بِكَتَابِكُم } ، فَأَنْكُروا الرَّجمَ، فَجيءَ بالتَّوراة، فَوَضَع جرهمُ بنُ صُورْيا يَدَهُ عَلى آية الرَّجم، فقال عبد الله بنُ سَلام: حاوزَها يا رسولَ الله، فَأَظْهَرَها، فَرُحما، فَغَضبت اليهودُ، فَنَزَلَتْ. ومَعنى قوله: { ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعَدُودَاتٍ } أَنَّ ، أيْ: المذكورُ منَ التَّوَلِّي والإعْراض حاصلٌ لَهُم بسَبَب هَذَا القول الَّذي رسخ اعتقاهم به، وَهَوَّنوا به الخُطوبَ، وَلَمْ يُبالوا معهُ بارْتكابِ المَعاصي والذُّنوبِ. والْمرادُ بِالأيَّامِ المَعدوداتِ: أيَّامُ عِبادتِهم العِجْلَ { وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتُرُونَ ﴿ } ) أَيْ: غَرَّهُم افتِراؤُهم وكَذِبُهُم، أو الَّذِي كانوا يَفْترونَه مِن قَولِهم: { لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ } (3) ، أوْ مِن قوهم: { خَنْ أَبْنَتُواْ ٱللَّهِ وَأُحِبَّتُوهُ مَ } أَوْ ممَّا يَشْمَلُ ذَلكَ ونحوه من قَوهم: إن آباءنا الأنبياءَ يَشْفعونَ لَنَا، وأنَّ الله تَعالى وعَدَ يَعقوبَ أنْ لا يُعَذِّبَ أبناءَه إلا تَحلَّةَ القَسَم. فَرد عليهم سبحانه بقوله: { فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَنهُمْ } (5) إلخ. رُويَ أَنَّ أُوَّلَ رايةٍ تُرفَعُ لأهل المَوقف من رايات الكُفَّار رايةُ اليهود، فيفضحُهُمُ الله تَعالى على رُؤوس الأشهاد، ثُمَّ يأمُرُ بهم إلى النَّار. وهكذا رأينا كثيرا من أهل زماننا يفعلون ما يفعلون من المنكرات، اعتمادا على الشَّفاعةِ، أو على عُلُوِّ الحَسَبِ وَشَرَفِ النَّسَبِ، واللَّهُ الْمُستَعانُ. وَفِي سورةِ [البقرةِ:

<sup>(1)</sup> سورة آل عمران آية: ٢٤.

<sup>(2)</sup> سورة آل عمران آية: ٢٤.

<sup>(3)</sup> سورة آل عمران آية : ٢٤ .

<sup>(4)</sup> سورة المائدة آية : ١٨ .

<sup>(5)</sup> سورة آل عمران آية : ٢٥ .

٠٨-٨٠]: { وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن مُخَلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذُهُ وَلَوْنَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَنِطَتْ بِهِ عَظِيْئَتُهُ وَ اللَّهُ عَهْدَهُ وَلَوْنَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحْسَلَتْ بِهِ عَظْمِيَّاتُهُ وَ فَلْ اللَّهُ عَلْمُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَمُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكَ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (1) .

#### اتخاذ قبور الصالحين مساجد

(الخامسة والسبعون): اتّخاذُ قُبورِ أنبيائِهم وصالِحيهم مساجدً. هذه المسألة من خصال الكتابيين أيام الجاهلية. وفي ذَلِكَ ورد الحديثُ الصَّحيةُ: {لَعَن الله اليهودَ والنّصَارى اتَّخَذُوا قُبورَ أنبيائِهم مَساجدَ } (2) ، ثُمَّ قَالَ: { فَلا تَتَخِذُوها مَساجدَ } (قالًا: { فَلا تَتَخِذُوها مَساجدَ } (قالًا: { قالًا الله مَساجدَ } (قالًا: { قالًا الله اللهودَ والنّصَارى، اتَّخَذُوا قُبورَ أنبيائِهم مَساجدَ } (4) . وَفِي الصَّحيحينِ عن عائشةَ اليهودَ والنّصَارى، اتَّخَذُوا قُبورَ أنبيائِهم مَساجدَ } (5) . وَفِي الصَّحيحينِ عن عائشة وابنِ عبّاس، قالا: { "لَمَّا نزلَ بِرسُولِ الله على طفق يطرح حميصة على وجهه، فإذا اغتم وابنِ عبّاس، قالا: { "لَمَّا نزلَ بِرسُولِ الله على الله اليهودَ والنصَّارى، اتَّخذُوا قبورَ أنبيائِهم مَساجدَ الله اليهودَ والنصَّارى، اتَّخذُوا قبورَ أنبيائِهم مَساجدً"، يُحَذُرُ ما صَنَعُوا". } (6) وَفِي الصَّحيحينِ - أيضا - عن عائشةَ أنَّ أمَّ

<sup>(1)</sup> سورة البقرة آية : ٨٠ - ٨٠ .

<sup>(2)</sup> البخاري الجنائز (١٣٢٤) ، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣١) ، النسائي المساجد (٧٠٣) ، الدارمي الصلاة (١٤٠٣) .

<sup>(3)</sup> مسلم المساحد ومواضع الصلاة (٥٣٢) .

<sup>(4)</sup> البخاري الصلاة (٤٢٦) ، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣٠) ، أبو داود الجنائز (٣٢٢٧) ، أحمد (٢٨٤/٢) .

<sup>(5)</sup> البخاري الجنائز (١٣٢٤) ، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٣١٥) ، النسائي المساجد (٧٠٣) ، الدارمي الصلاة (١٤٠٣) .

<sup>(6)</sup> البخاري الصلاة (٤٢٥) ، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣١) ، النسائي المساجد (٧٠٣) ، أحمد (٢٧٤/٦) ، الدارمي الصلاة (٢٠٤٣) .

سَلَمَةَ وأمَّ حَبِيبةَ ذَكَرَتا لِرَسُول الله ﷺ كَنيسةً رَأَيْنَها بأرضِ الحَبَشَةِ يقال لها: "مارية"، وَذَكَرَتا مِن حُسْنِها وتَصاويرَ فيها، فقال رَسُول الله ﷺ { "أولئكَ قومٌ إذا ماتَ فيهم العبدُ الصَّالِحُ أو الرَّجلُ الصَالِحُ بنَوا على قبره مسجدًا، وَصَوَّروا فيه تلك الصُّورَ، أولئكَ شرارُ الخَلْقِ عند الله } (1) وعن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: { "لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ زائراتِ القبورِ والمُتخذينَ عليها المساجدَ والسُّرُجَ } (2) ، رواه أهلُ السُّننِ الأربعة فهذا التَّحذيرُ منه، واللعنُ عن مُشاهَةِ أهلِ الكتابِ في بناءِ المسجدِ على قبرِ الرَّجلِ الصَّالِحِ صريحٌ في النَّهي عنِ المُساهِةِ. وفي هذا دليل على الحذرِ عن جنسِ أعمالهم، حيثُ لا يؤمنُ في سائرِ أعمالهم أنْ يكونَ من هذه الأمَّةِ من بناءِ القبورِ يكونَ من هذه الأمَّةِ من بناءِ القبورِ عساجدَ، واتِّخاذِ القبورِ مساجدَ بلا بناء، وكلا اللَّمرينِ مُحَرم، معلونٌ فاعلُه بالمستفيضِ من السَّلُفُ يُبالغونَ في المنع.

#### اتخاذ آثار الأنبياء مساجد

(السادسة والسبعون): اتخاذُ آثارِ أنبيائهم مساجد، كَمَا وَرَدَ عَن عَمَرَ فَهُمُ الجَاهِلُونَ المسألة مِن بِدَعِ جاهِليّة الكتابيّين، كانوا يَتَّخِذُونَ آثارَ أنبيائهم مساجد، فَوَرِتَهُمُ الجَاهِلُونَ مِن هذه الأُمَّة، فَتَرَاهم يبْنون عَلَى موضِعِ اخْتَفى بهِ النّبِيُّ عَلَيْ أَوْ وَصَلَ قَدَمهُ الْبَارَكُ إليه، أو تَعَبّد فيه، فَهَذَا لَيْس يُحْمَدُ في الشَّريعة؛ لِحَرِّهِ إلى الغُلُوِّ. وَفِي العراقِ مواضعُ كثيرة بَنوا عَلَيْها مَبانِيَ، كالمقام الَّذِي زَعَموا أَنَّ الشَّيخ الكيلانيُّ تَعَبَّدَ فيه، وَكَأثَر الكف النّدي زَعَموا أَنَّ الشَّيخ الكيلانيُّ تَعَبَّدَ فيه، وَكَأثَر الكف الّذِي زَعَموا أَنَّ الشَّيخ الكيلانيُّ تَعَبَّدَ فيه، وَكَأثَر الكف الدِي زَعَمَ الشَيغةُ أَنَّهُ أَثِرُ كُفِّ الإِمامِ عَلَيٍّ لَمَّا وَضَعَه على الصَّخْرةِ فَأثَرَ فِيْهَا، فَبَنُوا عَلَيْها مَسجدا، وَكَعِدَّةٍ أَمَاكِنَ زَعَموا أَن الخَضِرَ رئيَ فيها، ولا أصل لَهُ، إلى غيرِ ذَلِكَ مِمَّا لا يَسْتَوْعِبُهُ

<sup>(1)</sup> البخاري الصلاة (٤٢٤) ، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٢٨) ، النسائي المساجد (٧٠٤) ، أحمد (٥١/٦) .

<sup>(2)</sup> الترمذي الصلاة (٣٢٠) ، النسائي الجنائز (٢٠٤٣) ، أبو داود الجنائز (٣٢٣٦) ، ابن ماحه ما جاء في الجنائز (١٥٧٥) ، أحمد (٢٣٧/١) .

المَقامُ. فَينبغي لمَن يَدَّعي الإسلامَ أنْ يَتَجَنَّبَها، وَينْهي عن حُضورها، وإنْ رُميَ بالإنكار، وَعَداوة الأشْرار، وَكَيْد المارقينَ الفُجَّار. وفي المسألة تفصيلٌ لا بأسَ بذكْره: قال شيخُ الإسلام: أما مَقاماتُ الأنبياء والصَّالحينَ- وهي الأمكنةُ التي قاموا فيها أوْ أقاموا، أوْ عَبَدوا الله سُبْحانه - لكنَّهم لَمْ يَتَّخذوها مساجدَ - فالَّذي بَلَغني في ذَلكَ قُولان عن العلماء المَشْهورين: أحَدُهُما النَّهي عن ذَلكَ، وكراهتُه، وأنَّه لا يُسْتَحَبُّ قصدُ بُقْعَة للعبادة، إلا أن يكونَ قَصْدُها للعبادة ممَّا جاء به الشَّرعُ، مثْلُ أنْ يكونَ النَّبيُّ عَلَيْ قصَدَها للعبادة كما قَصِدَ الصَّلاةَ في مَقام إبراهيمَ، وكما كان يَتَحَرَّى الصلاةَ عند الاسطُوانة، وكما تُقْصِدُ المساجدُ للصَّلاة، ويُقْصَدُ الصَّفُّ الأوَّل، وَنَحْو ذَلكَ. القول التَّاني: أنه لا بأسَ باليَسير من ذَلكَ، كُما نُقلَ عن ابن عُمَرَ أنه كان يَتَحَرَّى قَصْدَ المواضع التي سَلَكَها النَّبيُّ عَلَيْ وأن النَّبِي ﷺ سلكها اتِّفاقًا لا قَصدًا (1) . وَسُئلَ الإمامُ أحمدُ عن الرَّجُل يأتي هذه المشاهدَ، وَيَذْهَبُ إليها، تَرى ذَلكَ؟ قَالَ: أمَّا على حَديث ابن أمِّ مَكْتوم أنه سَأَلَ النَّبيَّ عَلِي الن أمَّ مَك في بيته حتى يَتَّخذَ ذَلكَ مُصَلِّي، وعلى ما كان يَفعَلُه ابنُ عُمَرَ، يتتبعُ مواضعَ النَّبيِّ ﷺ وأَثْرَه، فَلَيْس بذَلكَ بأسُ أنْ يأتيَ الرَّجُلُ المَشاهدَ، إلا أنَّ النَّاسَ قَدْ أَفْرَطوا في هذا جدًّا، وأكْثروا فيه (2) . وَكَذلكَ نَقَلَ عنه أحمدُ بنُ القاسم أنَّه سُئلَ عن الرَّجُل يأتي هذه المَشاهدَ التي بالمدينةِ وغيرِها يذهبُ إليها؟ فقالَ: أمَّا عَلى حديثِ ابنِ أمِّ مَكْتومِ أنه سألَ النَّبِيُّ عَلِيُّ أَنْ يأتيَه، فيصليَ في بيته، حَتَّى يَتَّخذَه مَسجدا، وَعَلى ما كان يَفَعَلُ ابنُ عُمَرَ، كان يَتتبَّعُ مواضعَ سَيْرِ النبي ﷺ حَتَّــى أنه رُئيَ يَصُــبُّ فِي موضِع ماءً، فَسُئِلَ عن ذَلِكَ، فَقَالَ: { رأيتُ النَّبيَّ ﷺ يَصُبُّ ههنا ماءً } ، قال: أمَّا على هذا فلا بأسَ به. قال: وَرَخصَ فيه، ثُمَّ قال وَلَكنْ قد أَفْرطَ النَّاسُ جدًّا، وَأَكْثروا في هذا المعنى. فَذَكَرَ قَبرَ الحُسين وما يَفعلُ النَّاسُ عندَه. رواهما الخَلاَّلُ في كتابِ الأدَبِ. فَقَدْ فَصَّلَ أبو عبدِ اللَّهِ في المُشاهِدِ وهي الأمكنةُ التي فيها آثارُ الأنبياء والصَّالحينَ من غير أنْ تكونَ مساحدَ لهم كمواضعَ بالمدينة

<sup>(1)</sup> وكان أبوه عمر على عكس ذلك كما سيأتي ، وانظر ص ١٠٥ من (التوسل والوسيلة) طبع السلفية .

<sup>(2)</sup> فما بالك بما وصل إليه الأمر بعد زمن الإمام أحمد! .

بَيْنَ القليل الذي لا يَتَّخذونَه عيدا، أو الكثير الذي يَتَّخذونَه عيدًا كما تَقَدَّمَ. وهذا التَّفصيلُ جَمَعَ فيه بَيْنَ الآثار وأقوال الصحابة: فإنِّه قد رَوَى البُخاريُّ في صحيحه عن موسى بن عقبةَ قَالَ: "رأيت سالمَ بنَ عبد الله يَتَحَرَّى أماكنَ من الطَّريق، وَيُصلِّي فيها، وَيُحَدِّثُ أنَّ أباه كان يُصلِّي فيها، وَأَنَّه رأى النَّبيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي تلكَ الأمْكنَة"، فهذا كَما رَخَّصَ الإمامُ أَحمدُ. وأمَّا كراهَتُهُ، فَقَدْ رَوى سعيدُ بنُ منصورِ في سُنَنِهِ قال: حَدَّثَنا أبو مُعاوية قال: حَدَّثَنا الأعْمشُ عن المُعْرورِ بنِ سُوَيْدِ عن عُمَرَ قال: خَرَجْنا مَعَـهُ في حجةٍ حجها، فَقَرَأ بِنا فِي الفحر بـــ { أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأُصِّحَنبِٱلْفِيلِ ۞ } (1) ، و { لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (<sup>2)</sup> ، في الثاَّنية، فَلَمَّا رَجَعَ مِنْ حَجَّتِهِ رَأَى النَّاسِ ابْتَدَرُوا الْمَسْجِدَ، فقال: ما هذا؟ فقالوا: مَسْجِدٌ صَلَّى رسولُ الله ﷺ فيه، فقال: "هكذا هَلَكَ أهلُ الكتاب قَبلَكم، اتَّخذوا آثارَ أنبيائهم بيَعًا، مَنْ عَرَضَتْ لَهُ منْكُمُ الصَّلاةُ فيه فَلْيُصَلِّ، ومن لم تعرض له الصلاة فَلْيَمْضِ". فقد كَرهَ عُمرُ اتِّخاذَ مُصلَّى النَّبيِّ ﷺ عيدًا، وَبَيَّنَ أَنَّ أَهلَ الكتاب إنِّما هَلكوا بِمثلِ هذا، كانوا يَتَّبِعونَ آثارَ أنبيائِهم، وَيَتَّخذوها كنائسَ وَبيَعًا (3). وَرَوَى محمَّدُ بنُ وضَّاح وغيرُه: "أنَّ عمرَ بنَ الخَطَّابِ أمَرَ بقطع الشَّجَرَة التي بُويعَ تحتَها النَّبيُّ ﷺ لأنَّ النَّاسَ كانوا يذهبونَ تحتها، فخافَ عمرُ الفتنةَ عليهم. وَمَا ذَكَرَه عُمَرُ هو الحَريُّ بالقبول، وهو مذهب حُمهور الصَّحابة، غيرَ - ابنه- وهو الَّذي يَجبُ العملُ به، ويُعَوَّلُ عَلَيْه.

### اتخاذ السرج على القبور

(السابعة والسبعون): اتَّخاذ السُّرُجِ على القُبورِ. دَليلُ حُرْمَة ذَلِكَ ما وردَ عن رَسُولِ الله ﷺ مِن الحديثِ الَّذِي سَبَقَ ذِكرهُ مِن لَعْنِ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ. وَلَيْتَكَ رَأَيْتَ ما يُوقَدُ فِي الله ﷺ مِن الحديثِ الَّذِي سَبَقَ ذِكرهُ مِن لَعْنِ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ. وَلَيْتَكَ رَأَيْتَ ما يُوقَدُ فِي تُرَبِ أَئِمَّةِ أَهلِ البيتِ ونحوِها مِن الشُّموع، ولا سيما في لَيالي رَمَضانَ والليالي المُباركةِ، وهم يحسبون أهم يحسنون صنعا.

<sup>(1)</sup> سورة الفيل آية : ١ .

<sup>(2)</sup> سورة قريش آية: ١.

<sup>(3)</sup> انظر ص ١٢ ، ١٧ ، ٢٣ ، ٢٤ من (التوسل والوسيلة) لشيخ الإسلام ابن تيمية ، طبع السلفية .

#### اتخاذ القبور أعيادا

(الثامنة والسبعون): اتّخاذُها أعْيادًا. اعْلَمْ أنَّ العِيدَ اسمٌ لِما يَعودُ مِن الاحْتماعِ العامِّ على وَحْه مُعْتادِ عائدًا ما تَعودُ السَّنَةُ أوْ يَعودُ الأسبوعُ أو الشَّهرُ أو نَحْو ذَلِكَ (1) فالعيد يَحمعُ أُمورا منها: يومٌ عائدٌ، كَيومِ الفِطْرِ، وَيَومِ الجُمُعةِ. ومِنها احتماع فيه. ومِنها: عمالٌ تَحمع ذَلكَ مِنَ العباداتِ أو العاداتِ. وَقَدْ يَخْتَصُّ العيدُ يَمَكانَ بِعينه، وقَدْ يكونُ مُطْلَقًا. هؤلاءِ مُسْلِمو أهلِ العراق، لِكُلِّ ثُربة وليِّ يوم مخصوصٌ يجتمعون فيه للزِّيارةِ، كزيارةِ العَديرِ، وَمَرَدِّ الرَّأْس. ومِنهم من حُصَّ له يومٌ من أيّامِ الأسبوع، فالجمعةُ لفلان، والسبت لفلان، والثّلُاثاءُ لفلان، وهكذا. وَمِن ذَلكَ بعضُ الأيّامِ والليالي المُبارِكَة، كَلَيْلةِ القَدْرِ، وَأَيَّامِ الأعْيادِ، وَلَيلة النّصْفِ مِن شَعْبانَ، وغيرِ ذَلِكَ، مِمَّا لَمْ يترلِ الله به مِن سُلْطان.

# الذبح عند القبور

(التاسعة والسبعون): الذَّبْحُ عند القُبورِ. قال الله تَعالى [الأنعام: ١٦٢-١٦]: { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنْا أُوّلُ اللهِ مِلاتِي وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنْا أُوّلُ الله الذين يَعبدونَ عَيرَ الله، وذبيحته؛ لأنَّ المُشرِكينَ يَعبدونَ الأصنامَ ويذبحونَ لَها، فأمَرَهُ الله تعالى بِمُخالَفَتِهِم، والانحراف عمَّا هُم فيه، والانقياد بالقَصْد والنيّة والعزمِ على الإخلاصِ لِله تعالى، فَمَن تَقَرَّبَ لغيرِ الله تعالى ليَدفعَ عنه ضَيرا، أو يَجْلِبَ لَه حَيرا، تعظيما لَهُ، مِن الكُفْرِ الاعتقاديِّ والشِّرك الذي كان عليه الأوَّلون. وسببُ مشروعيَّة التسمية تخصيصُ مثلِ هذه الأمورِ العظامِ بالإلهِ الحَقِّ المعبودِ العلامِ، فإذا قُصِدَ بالذَّبحِ غيرُه، كان أولى بالمنع. وَصَحَ هَيُهُ عَمَّن اسْتَأْذَنَهُ بالذَّبح بَبُوانَةَ، وأنه قد نَذَر ذَلكَ، فقال كان أولى بالمنع. وَصَحَ هَيُهُ عَمَّن اسْتَأْذَنَهُ بالذَّبح بَبُوانَةَ، وأنه قد نَذَر ذَلكَ، فقال

<sup>(1)</sup> ويسمى في مصر " مولدا " وإن كان المنسوب إليه مجهول يوم مولده أو سنة مولده .

<sup>(2)</sup> سورة الأنعام آية : ١٦٢ - ١٦٣ .

له ﷺ { أَكَانَ فِيهِا صَنم؟"، قَالَ: "لا"، قال: "فَهَل كَانَ فِيهَا عِيدَ مِن أَعِيادِ الْمُشْرِكِينَ؟ "، قال: " لا"، قال: "فأوْفِ بنذركَ } (1) . أحرج ذلك أبو داودَ في سُنَنِه. وهذا السَّائلُ مُوَحِّد مُقَرِّبٌ للَّه سبحانَه وتعالى وحْدَه، لَكن المكان الذي فيه معبود غيرُ الله، وَقَدْ عُدمَ، أو مَحَلُّ لاجْتماعهم يَصْلُحُ مانحًا، فلَمَّا عَلمَ النَّبيُّ ﷺ أنْ لَيَسْ هناك شَيء من ذَلكَ، أجازَهُ، وَلُو عَلِمَ شَيْئًا مِمَّا سألَ عنه، لَمنَعَهُ، صِيانَةً لجمي التَّوحيدِ، وَقَطْعًا لذَريعَة الشِّركِ. وَصَحَّ- أَيْضا- عنه ﷺ أَنَّه قَالَ: { دَخَلَ الجَنَة رَجُلُّ فِي ذُبابٍ، وَدَخَلَ النَّارَ رَجل فِي ذُباب "، قالوا: كيف ذلك يا رسولَ الله؟ قال: "مَرَّ رجُلان على قوم لهم صَنَمٌ لا يُجاوزُهُ أحد حتى يُقَرِّبَ لَهُ شَيئا، قالوا لَهُ: قَرِّبْ وَلَوْ ذُبابا، فَقَرَّبَ ذبابا، فَحَلُّوا سبيلَه، فَدَحَلَ النَّارَ، وقالوا للآحرِ: قَرِّبْ، قال: ما كنتُ أقرِّبُ شَيْئًا لأَحَدِ دونَ الله عَجَلَكَ فَضَربوا عُنقهُ، فَدَحَلَ الجَنَّة } . ففي هذا الحديث من الفوائد: كُونُ الْمُقَرِّب دخل النَّارَ بالسَّبب الذي لم يَقْصِدْ، بل فَعَلَه تَخَلُّصا من شَرِّهم، وأنهُ كان مُسْلما، وإلا لَمْ يَقُلْ: دخل النَّارَ. وفيه ما يَنبغي الاهتمامُ بِهِ مِن أعمال القُلوبِ، التي هي المَقصودُ الأعظمُ والرُّكْنُ الأكبرُ. فَتَأمَّلْ في ذَلكَ، وانظُرْ إلى فؤادك في جميع ما قالوه، وَأَلْق سَمْعَكَ لما ذَكَروهُ، وانظُر الحَقَّ، فإنَّ الحَقّ أَبْلَجُ والباطلَ لَجْلج، فَبالنَّظَر التَّامِّ إلى ما كان عليه المُشركون من تَقَرُّبهم لأوثانهم؛ لتُقَرِّبَهُمْ إلى الله؛ لكونهم شُفعاءً لهم عند الله، وشفاعتُهم بسبب أنَّهم رُسُلُ الله أو ملائكةُ الله أو أولياءُ الله، يتبينُ لك ما عليه النَّاسُ الآنَ، واللَّهُ المستعانُ.

#### التبرك بآثار المعظمين

(الثمانون): التَّبَرَّكُ بآثارِ المعظمينَ، كَدارِ النَّدوَةِ، وافتخار مَن كانت تحت يده بذلك. كما قيل لحكيم بن حزامٍ: بعت مَكْرُمَة قريشٍ، فقال: "ذهبت المكارمُ إلا التقوى". هذه الخَصلةُ قد امْتَدَّت عروقُ ضَلالها في أودية قُلوب جَهلَةِ المُسلِمينَ، وزادوا في الغُلُوِّ بِها عَلى ما كانَ عَلَيْهِ جاهِليةُ العرب والكِتابِيِّينَ. ولا بِدْعَ مِن حكيم بنِ حزامٍ القريشيِّ الأسديِّ إذا

<sup>(1)</sup> أبو داود الأيمان والنذور ( $\pi\pi1٤$ ) ، ابن ماجه الكفارات ( $\pi\pi17$ ) ، أحمد ( $\pi\pi17$ ) .

ما ردَّ عَلَى مَن قال له: بعت مَكْرُمَة قريشٍ ؟ وقد باعها مِن مُعاوِية بمائة ألف درهمٍ: "ذهبت المكارمُ إلا التقوى". كيف لا وقد كان عاقلا سريّا، فاضلا تَقيًّا، سيِّدا بماله غنيّا، أعتق في الجاهليَّة مائة رَقبَة، وحَمَلَ عَلَى مائة بَعيرٍ، وحَجَّ في الإسلامِ ومعه مائة بَدَنة قَدْ جَلَلها بالحَبرة، وكَفَها عن أعجازِها، وأهداها، ووقف بمائة وصيف بعرفة في أعناقهِم أطواق الفضَّة مَنْقوش فيها: "عتقاءُ الله عن حكيم بن حزامٍ "، وأهدى ألف شاة، وهو الذي عاش في الجاهليَّة ستِّينَ سَنَةً، وفي الإسلام ستِّينَ سَنَةً، وَوُلدَ في الكَعْبَة.

الفَخْر بالأحْساب

(الحادية والثمانون): الفَخْر بالأحْساب.

الاستسقاء بالأنواء

(الثانية والثمانون): الاسْتسْقاءُ بالأنْواء.

الطَّعْنُ في الأنساب

(الثالثة والثمانون): الطُّعْنُ في الأنساب.

النِّياحَةُ

(الرابعة والثمانون): النّياحةُ. أقولُ: هذه المسائلُ الأربعُ دليلُ بُطلانِها حديثٌ واحدٌ، وهو ما رواه البخاريُّ ومُسْلِمٌ، واللفظُ لِمسلمٍ، بسنده إلى أبي مالكِ الأشعريِّ: أنَّ النّبيَّ، عَلَيْ حدثه قال: { أربع في أمَّتي من أمرِ الجاهلِيةِ لا يترُكونَهُنَّ: الفخرُ في الأحساب، والطّعنُ في الأنساب، والاستسْقاءُ بالنجوم، والنّاحبةُ - أو قال: النّائحةُ - إذا لَمْ تُتُب قَبلَ مَوها، تُقامُ يومَ القيامةِ وعليها سربال مِن قطران، وَدِرْع مِن جَرَب } (1). الفخرُ في الأحساب: افتخارُهُم بِمَفاخِرِ الآباءِ. والطّعنُ في الأنسابِ: إدخالُهم العيبَ في الفخرُ في الأنسابِ: إدخالُهم العيبَ في أنسابِ النّاسِ، تَحْقيرا لآبائِهم، وتَفْضيلا لآباء أنفُسِهم على آباء غيرِهم، والاستسْقاءُ بالنجُّوم: اعْتِقادُهُم نُزول المُطَرِ بِسُقوطِ نَجْمٍ في المغربِ مع الفجرِ، وطلوع آخر يُقابلهُ من بالنجُّوم: اعْتِقادُهُم نُزول المُطَرِ بِسُقوطِ نَجْمٍ في المغربِ مع الفجرِ، وطلوع آخر يُقابلهُ من بالنجُّوم: اعْتِقادُهُم نُزول المُطَرِ بِسُقوطِ نَجْمٍ في المغربِ مع الفجرِ، وطلوع آخر يُقابلهُ من

<sup>(</sup>۱) مسلم الجنائز (۹۳٤) ، أحمد (٥/٤٤).

المشرق، فقد كانوا يَقولونَ: مُطِرْنا بِنَوءِ كَذا، وقالَ تعالى: { وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿ } (1) وهذا مُفَصَّلُ في كُتُبِ الأنواءِ بِما لا مَزيدَ عَلَيْهِ. ومَعْنَى قوله في النَّائحَةِ: { وعليها سِرْبالٌ مِن قَطرانِ } (2): أنَّ الله تَعالى يُجازيها بِلباسِ مِن قَطرانِ لأَنَّهَا كَانَت تَلْبَسُ الثيِّابِ السُّودَ. وَقَولُهُ: { دِرْعِ مِن جَرَبِ } (3) ، يعني: يُسلَّطُ على أعضائها الجَرَبُ والحكَّةُ، بحيثُ يُعَطِّي بَدَنَها تَعطيةَ الدِّرعْ- وهو القميصُ-؛ الأنَّها كانت تَجْرَحُ بكلماتها المُحْرِقَة قُلوبَ ذُوي المُصيبات. فهذا الحديثُ دَل على بطلان ما كان عليه أهلُ الجاهليَّة من هذه الخصال الرَّديئة. وورثتهم اليومَ من هذه الأمَّة، تَجاوَزوا فيها أسلافَهُم، وزادوا في الطُّنبور نغَمات، فَترَاهم يَفْتَخرون بمَزايا آبائهم وهُمْ بمَراحلَ عنهم، فهذا يقول: كان حَدِّي الشيخَ الفُلانيُّ، وهذا يقولُ: حدِّي العَالمُ الرَّبَّانيُّ، إلى غير ذَلكَ. وكذلك الطُّعْنُ في الأنساب، فهذا يقولُ: إنَّ آباءَ فلان لم يَكونوا من العترة الطَّاهرة، وذاك يقول: إن آباء فلان لم يكونوا من ذوي الأحساب الباهرة، وكذلكَ الاستسْقاءُ بالأنواء، ولم يعتقدْ كثير منَ النَّاس أنَّ ما كان [إنما هو] من فعل ربِّ الأرض والسَّماء. وهكذا النُّوحُ على الأموات، فقد اتَّخَذَهُ كثيرٌ من النَّاس من أفضل الأعمال، وسبب الوصول إلى مَرضاة ذي الجَلال، لا سيَّما مَن اتَّخَذَ المآتمَ الحُسنينيَّةَ في كلِّ عام، فهناك من البدَع ما تَكَلُّ عَن نَقْلُه أَلسنةُ الأقلام، والويلُ كل الويل لمَن أَنْكَرَ شَيْئًا مِن ذَلكَ، فإنَّهَم يُوردونَه مَواردَ العَطَب والمَهالك، والأمر للَّه، ولا حَولَ ولا قُوَّةَ إلا باللَّه.

تعيير الرجل بفعل أمه وأبيه

(الخامسة والثمانون): تعْيِيرُ الرَّجُلِ بِفِعْلِ غَيرِه، لا سيَّما أبوه وأمَّه. فَخالَفَهم ﷺ

<sup>(1)</sup> سورة الواقعة آية : ٨٢ .

<sup>(2)</sup> مسلم الجنائز (٩٣٤) ، ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٨١) ، أحمد (٩٣٤) .

<sup>(3)</sup> مسلم الجنائز (٩٣٤) ، أحمد (٣٤٣/٥) .

وقالَ: { أُعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امرؤ فيكَ جاهليةٌ } (1) . والحديثُ في صحيح الإمام البخاريِّ في بابِ "المعاصي مِن أمرِ الجاهِليَّة، ولا يَكْفُرُ صاحبُها بارْتكابها إلا بالشِّرك لقول النَّبِيَّ ﷺ { إِنَّكَ امرؤ فيكَ جاهِلِيَّةٌ ﴾ (2) ، وقول الله تَعالى في سورة [النِّساء: ٤٨]: { إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ اللهِ وهذا البابُ في كتاب الإيمان من صحيحه، ثُمَّ قَالَ: "حَدَّثَنا سُليمانُ بنُ حَرْب، قالَ: حَدَّثَنا شُعْبَةُ عن واصل عن المَعْرور، قال: لَقيتُ أبا ذَر بالرَّبَذَة، وَعَلَيْه حُلَّة وعلى غلامه حُلَّة، فسألتُهُ عن ذلك، فقالَ: { إِنِ سَابَبْتُ رَجَلا، فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّه، فقالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ "يا أَبا ذرِّ، أَعَيَّرْتُهُ بأمِّه؟! إنَّكَ امرؤ فيكَ جاهليةٌ، إحوانكُم حولُكُم، حعَلَهُمُ الله تَعالى تحتَ أيديكُم، فمَن كان أخوه تحتَ يدِه، فَلْيطعِمْهُ مِمَّا يأكلُ، ولْيلبِسْهُ مِمَّا يلبسُ، ولا تكلِّفوهُم ما يغلِبُهم، فإن كلَّفْتُموهم، فأعينوهم } (4). وقد أطنبَ شُرَّاحُ الحديث في شرحه، وليس هذا موضع اسْتقصائه، والمقصودُ منهُ أن تَعْييرَ الرَّجُل بفعْل غيره ليس من شأن كامل الإيمان والمعرفة، فإنَّ أبا ذر رضى الله تعالى عنه قَبْلَ بُلوغه المَرْتَبَةَ القُصْوى منَ المعرفة تَسابُّ هو وبلال الحَبَشيُّ الْمُؤَذِّنُ، فقالَ لَهُ: "يا ابنَ السُّوداء"، فَلَمَّا شَكَا بلال إلى رسول الله ﷺ قال لَهُ: { شَتَمْتَ بِلالا، وعَيَّرْتَهُ بسواد أمِّه! "، قال: "نَعَمْ"، قال: "حَسبْتُ أَنَّهُ بقي فيكَ شَيْءٌ من كبر الجاهلية } ، فَأَلقَى أبو ذرٍّ خَدَّهُ على التُّراب، ثُمَّ قالَ: "لا أرفَعُ خَدِّي حَتَّى يطأ بلالٌ خَدِّي بقَدَمه ". والنَّاسُ اليومَ- والأمرُ للَّه- قد كَثرُت فيهم خصالُ الجاهليَّة، فَترَاهم يُعَيِّرونَ أهلَ البلدِ كلُّهم بما صَدَر عن واحدِ مِنهم، فأينَ ذلكَ مِن خصالِ الجاهليَّة؟

<sup>(1)</sup> البخاري الإيمان (٣٠) ، مسلم الأيمان (١٦٦١) ، أبو داود الأدب (١٥١٥) ، أحمد (١٦١/٥) .

<sup>(2)</sup> البخاري الإيمان (٣٠) ، مسلم الأيمان (١٦٦١) ، أبو داود الأدب (٥١٥٧) ، أحمد (١٦١/٥) .

<sup>(3)</sup> سورة النساء آية : ٤٨ .

<sup>(4)</sup> البخاري الإيمان (٣٠) ، مسلم الأيمان (١٦٦١) ، ابن ماجه الأدب (٣٦٩٠) ، أحمد (١٦١/٥) .

#### الافتخار بولاية البيت

(السادسة والثمانون): الافْتخار بِولايَةِ البيتِ. فَذَمَّهم الله تَعالى بقوله: { مُسْتَكِّبرِينَ بهِ عَسْمِرًا تَهْجُرُونَ ﴿ } (1) . وهذه الآية في [سورة المؤمنين: ٢٦- ٦٧] وهي بتمامها قولُه تَعالى: { قَدْ كَانَتْ ءَايَتِي تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ﴿ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ ع سَمِرًا تَهْجُرُونَ ﴿ } (2) . وَمَعْنِي الآية على ما في التَّفسير: { قَدْ كَانَتْ ءَايَتِي تُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ } (3) تعليلٌ لقوله قَبلُ[٦٥]: { لَا تَجْفَرُواْ ٱلْيَوْمَ ۖ إِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ﴿ } (4) أي: دَعوا الصُّراخَ، فإنَّه لا يمنعكم منَّا، وَلا يَنفعُكم عندنا، فقد ارْتكَبْتُم أمرًا عظيما، وإثما كبيرا، وهو التكذيبُ بالآيات، فلا يدفعُه الصُّراخ، فكنتم عند تلاوتها: { عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ﴿ } أَيْ: مُعرضونَ عن سماعها أشدَّ الإعراض، فَضْلا عن تصديقها والعمل بها، والنُّكُوصُ: الرُّجوعُ، والأعقابُ: جمعُ عَقب وهو مُؤَخَّرُ الرِّجْل، ورجوعُ الشَّخصِ على عَقبهِ: رجوعُه في طريق الأوَّل، كما يقال: رَجَعَ عَوْدَه على بَدْئه. { مُسْتَكَبِرِينَ بِهِ } أَي: بالبيتِ الحرامِ، والباءُ لِلسَّبَيّة وسُوغ بهذا الإِضمارُ، مَعَ أَنَّه لم يَجْر ذكرُ اشتهار استبكارهم، وافتخارهم بأنَّهم خُدَّامُ البيت وقُوَّامُهُ. { سَمِرًا } أيْ: تسمرونَ بذكر القرآن والطُّعن فيه، وذلكَ أنَّهم كانوا يَجتمعون حول البيت يَسْمُرونَ، وكانت

<sup>(1)</sup> سورة المؤمنون آية : ٦٧ .

<sup>(2)</sup> سورة المؤمنون آية : ٦٦ - ٦٧ .

<sup>(3)</sup> سورة المؤمنون آية: ٦٦ .

<sup>(4)</sup> سورة المؤمنون آية: ٦٥.

<sup>(5)</sup> سورة المؤمنون آية : ٦٦ .

<sup>(6)</sup> سورة المؤمنون آية: ٦٧.

<sup>(7)</sup> سورة المؤمنون آية : ٦٧ .

عامَّةُ سَمرِهم ذكرَ القرآنِ وتسميتَه سِحْرا أو شعرا { تَهَجُرُونَ ﴿ } أَنَّ من الهجر- فتح فسكون - بمعنى القطع والترك، والجملة في موضع الحال، أيْ: تاركينَ الحَقُّ والقرآنَ أو النَّبِيُّ عَلَى تقديرِ عودِ الضميرِ (به) له، وجاءَ الهَجْرُ بمعنى الهَذَيان، وَجوِّزَ أَنْ يكون المَعْني عليه، أي. تَهْذُونَ في شأنِ القرآنِ أو النَّبِيِّ عَلِيلًا أو أصحابه، أو ما يعُمُّ جميعَ ذَلك، وَيجوزُ أَنْ يكون من الهُجْر- بضم فسكون- وهو الكلامُ القبيحُ. فأنكرَ الله تَعالى عليهم بقولهِ [٦٨]: { أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ } (2) لِيَعْلَموا- بِما فيه من وُجوه الإِعجازِ- أَنَّه الحَقُّ من ربِّهِم، فَيُؤمنوا به { أَمْرَ جَآءَهُم مَّا لَمْرِ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ } (3) ، أي: بَلْ جاءَهُم إلخ. والمقصودُ أنَّ من حصال الجاهليَّة التكَبُّرَ بسبب الرِّئاسة على المواضع المُقَدَّسة، كما هو- اليومَ- حالُ كثيرِ مُمَّن يَدَّعي الشَّرَفَ بسببِ ذلكَ، فمنهم مَن ادَّعي الشرفَ على المُسلمينَ بسبب رئاسته على مكَّة والمدينة، ومنهم مَن ادَّعاه بسبب الرِّئاسة في المُشاهِدِ أو مقاماتِ الصَّالحينَ، وهؤلاء الذين يَدَّعونَ انتسابَهم إلى عبد القادر الجيلاني في بغدادَ يدَّعون الشَّرَفَ بسبب رياستهم على قبر عبد القادر، واستيلائهم على النُّذور والصَّدَقاتِ والذَّبائح والقرابين الشِّر كيَّةِ، التي يَتَعَبَّدُها بِمَا جَهَلَةُ الْمُسلمين منَ الهُنود والأكْراد ونحوهم، وهُمْ <sup>(4)</sup> أَفْسَقُ خَلْق الله، وأدْناهم نَفْسًا، وأرْذَلُ خَلْق الله مَسْلَكا، فما يفيدُهم ذلك عند الله شَيئًا، وما ينْجيهم مِنْ مَقْتِ الله وعذابه، وإنْ ظَنَّ بِهِمُ العوامُّ ما ظُنُّوا، فَهم عند الله وعند عباده الصَّالحينَ أحقرُ من الذَّرّ، وأبعدُهم عن رحمته يومَ القيامة. الافْتخار بكَوْنهم منْ ذُرِّيَّة الأنبياء

(السابعة والثمانون): الافْتِخار بِكُوْنِهِم مِنْ ذُرِّيَّةِ الأنبياءِ عليهم السلام. فَرَدَّ الله عليهم

<sup>(1)</sup> سورة المؤمنون آية: ٦٧.

<sup>(2)</sup> سورة المؤمنون آية : ٦٨ .

<sup>(3)</sup> سورة المؤمنون آية : ٦٨ .

<sup>(4)</sup> أي سدنة المشاهد والقبور .

بقوله: { تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُم ۖ وَلَا تُسْئِلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 💼 } <sup>(1)</sup> . هذه الآية في آخِر الجُزءِ الأوَّلِ من [سورة البقرة: ١٣٤ - ١٤١] وتفسيرُها: { تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتً } (2): الإشارةُ إلى إبراهيم عَلَيْ وأولاده في قوله [١٣٠]: { وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِ عَمْ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَ لَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَة لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾ (3) إلخ. و"الأمَّة" أتَّت لمَعان، والمرادُ بها- هنا- الجَماعةُ، من "أمَّ "، بمعنى قَصَدَ، وَسُمِّيَتْ كُلُّ جماعة يَجْمَعُهُم أمرٌ ما: إمَّا دينٌ واحدٌ، أو زمانٌ واحدٌ، أو مكان، بذلك؛ لأنَّهم يَؤُمُّ بعضُهم بعضا، وَيَقْصدُهُ. والخُلُوُّ: المُضيُّ؛ وأصلُه الانفرادُ. { لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُم ۗ } (4) ، والمَعْنى: إنَّ انتسابَكم إليهم لا يوجِبُ انتفاعَكم بأعمالهم، وإنَّما تنتَفعونَ بموافقتهم واتِّباعهم، كما قال عَلِي اللهُ عَشْرَ قُريش، إنَّ أوْلي النَّاسِ بالنِّيِّ الْمُتَّقُونَ، فَكُونُوا بِسَبيلِ مِن ذَلِكَ فانظُرُوا أَنْ لا يَلقاني النَّاسُ يَحْمِلُون الأعمالَ، وتَلْقَونِ بالدُّنيا، فَأَصُدَّ عنكم بوجْهي } . وهذا الحديثُ بمعنى قوله تَعالى [الحجرات: ١٣]: { يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن ذَكَرِ وَأُنتَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوٓا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ } (6) لا تُؤاخَذُونَ بسَيئاتهم، كما لا تُثابونَ بحسناتهم. وهذه الخَصلةُ موجودة اليومَ في كثير من المسلمينَ، ورأسُ مالهم الافتخارُ بالآباء، فَمنهم مَن يقولُ: أنا

<sup>(1)</sup> سورة البقرة آية : ١٣٤ .

<sup>(2)</sup> سورة البقرة آية : ١٣٤ .

<sup>(3)</sup> سورة البقرة آية: ١٣٠.

<sup>(4)</sup> سورة البقرة آية : ١٣٤ .

<sup>(5)</sup> سورة الحجرات آية: ١٣.

<sup>(6)</sup> سورة البقرة آية : ١٣٤ .

مِن ذُرِيَّة عبدِ القادرِ الجيلانِيِّ، ومنهم مَن يقولُ: أنا مِن ذُرية أحمدَ الرِّفاعيِّ، ومنهم مَن يقولُ: أنا بكريُّ، ومنهم من يقولُ: أنا عَمريّ، ومنهم من يقولُ: أنا عَلَويّ أو حَسنيٌّ أو حُسنيٌّ ، ولا فضيلة لهم ولا تَقْوى، وكلُّ ذلك لا ينفعُهم { يَوْمَ لا يَنفعُ مَالُّ وَلا بَنُونَ ﴿ عَسَيٰيٌّ، ولا فضيلة لهم ولا تَقْوى، وكلُّ ذلك لا ينفعُهم } إلاَّ مَنْ أَتَى ٱللَّه بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿ ) (1) ، ورسول الله ﷺ يقول لفاطمة: { يا فاطمة بنت عمدًد، لا أغني عنكِ مِن الله شَيْعًا } (2) وما قصدَ أولئك المُفتخرين بآبائهم - وهم عارون عن كُلِّ فضيلة - إلا أكل أموالِ النَّاسِ بالباطلِ، وفي المثل: "كُنْ عِصاميًّا، وَلا تكنْ عِظاميًّا".

إِنَّ الْفَتَى مَـن يقولُ هَا أنـا ذا لَيْسَ الْفَتَى مَنْ يقولُ كَانَ أَبِي وَلِلَّهِ دَرُّ مَن قال يَرُدُّ على المفتخِرِ بِذَلِكَ:

أقولُ لِمَن غَدا في كُلِّ يومٍ يُباهينا بأسلافِ عِظامِ وقال آخَرُ:

وما الفَحْرُ بالعَظْمِ الرَّميمِ وإنَّما فخارُ الذي يَبْغي الفَخار بِنَفْسِهِ

#### الافتخار بالصنائع

(الثامنة والثمانون): الافْتِخارُ بِالصَّنائِعِ، كَما افْتَخَرَ أهلُ الرحلتينِ على أهلِ الحَرْثِ. يُريدُ بِالرِّحلَتينِ: رِحْلَةَ الشِّتاءِ إلى اليَمنِ، وَرِحْلَةَ الصَّيْفِ إلى الشَّامِ، وَهِي عادَةٌ كانتْ لِقُريشٍ، كَما ذُكِرَ فِي سورةِ الإِيلافِ. والمقصودُ أنَّه لا يَنبغي للتَّاجرِ أنْ يَفْتَخرَ بِتجارته على أهل الحرث، ولا أهلِ كلِّ حرفة على المُحْتَرفينَ بِحرْفَةٍ أخْرى، فإنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِنَ المُكاسِبِ الدُّنْيَويَّةِ التي يَوَصَّلُ بِهَا إلى عِبَادةِ الله، وطاعتِه، وامتثالِ أوامرِه، واحتنابِ نواهيه، ليتوَصَّلُ بِذَلِكَ إلى النَّجاةِ الأبديَّةِ، وهي مدارُ الفخرِ. وأمَّا ما سَوَى ذَلِكَ فَكُلُّهُ ظِلَّ زائِلُ لِيتوَصَّلُ بِذَلِكَ إلى النَّجاةِ الأبديَّةِ، وهي مدارُ الفخرِ. وأمَّا ما سَوَى ذَلِكَ فَكُلُّهُ ظِلَّ زائِلُ

<sup>(1)</sup> سورة الشعراء آية: ٨٨ - ٨٩.

<sup>(2)</sup> البخاري الوصايا (٢٦٠٢) ، النسائي الوصايا (٣٦٤٦) ، الدارمي الرقاق (٢٧٣٢) .

ونَعيمٌ غيرُ مُقيمٍ، فلا يَنبغي لِلعاقِلِ أَنْ يَفْخَرَ بِزَخارِفِ الدُّنيا الدَّنيَّةِ، ولا يَعْلَمُ مَتى يُفارِقُها. نَسأله تَعالَى التوفيقَ، والعملَ الصالحَ الذي يُرضِيه.

### عظمة الدنيا في قلوهم

(التاسعة والثمانون): عَظَمَةُ الدُّنيا في قُلوبِهم. كَقَولهم: { وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ هَــٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وعَظَمَتها فِي قُلوبهم، كَما حَكى الله عنهم ذلكَ بقوله: { وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِۦ كَنفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ خَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَةَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا شُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ في [الزخرف: ٣٠-٣٦]، وَمَوْضِعُ الاسْتِشهادِ فيها قولُه: { وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ } (3) . المُرادُ مِنَ القَريتينِ: مكَّةُ والطَّائفُ. قال ابنُ عبَّاسٍ: "الذي مِن مكَّةَ: الوليدُ بنُ المُغيرةِ المَخزوميُّ، والذي مِن الطَّائفِ: حَبيب بنُ عمرو بن عُمَير الثقَّفيُّ، وكُلّ منهما كان عَظيما، ذا جاه ومال، وكان الوليدُ بنُ المغيرةِ يُسَمَّى "رَيْحانةَ قريش "، وكانَ يقولُ: لو كانَ ما يقولُ محمَّدٌ حقًّا لَنزَلَ عَليَّ أو على أبي مَسعود، يعني عُروةً بنَ مسعود، وكان يُكني بذَلكَ. وهذا بابُ آخرُ من إنكارهم للنُّبُوَّة، وذَلكَ أَنَّهِم أَنكَروا أُوَّلا أَنْ يكونَ النَّبِيُّ بَشَرا، ثُمَّ لَمَّا بُكِّتوا بِتكرير الحُجَج، ولم يَبْقَ عندهم تَصُوُّرُ رَواجٍ لِذَلِكَ، جاءوا بالإِنكارِ مِن وجهِ آخَرَ، فَحَكَموا على الله سُبحانه أَنْ يَكُونَ الرَّسولُ أَحَدَ هذينِ. وقولُهُم: { هَنذَا ٱلْقُرْءَانُ } (4) : ذكْرٌ لهُ على وَجه الاستهانة،

<sup>(1)</sup> سورة الزحرف آية: ٣١.

<sup>(2)</sup> سورة الزخرف آية : ٣٠ - ٣٢ .

<sup>(3)</sup> سورة الزخرف آية: ٣١.

<sup>(4)</sup> سورة الزخرف آية : ٣١ .

لأنَّهم لم يَقولوا هذه المُقالةَ تسليما، بَل إنكارًا، كَأَنَّه قيلَ: هذا الكذبُ الذي يَدَّعيه، لَوْ كانَ حَقًّا، لكانَ الحَقيقَ به رجلُ من القَريتينَ عَظيم. وَهَذَا منهم لجَهْلهم بأنَّ رتبةَ الرِّسالة إنَّما تَستدعي عظيمَ النَّفس بالتَّخَلِّي عن الرَّذائل الدُّنيَّة، والتَّحَلِّي بالكمالات والَفضائل القُدْسِيَّة، دونَ التَّزخْرُفِ بِالزَّحارِفِ الدُّنْيَويَّةِ. فَأَنْكَرَ سُبحانَه عَلَيْهم بِقُولُهِ: { أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ } (1) ، وفيه تَجْهيلٌ وتَعْجيب مِن تَحَكُّمهم بِترولِ القرآنِ العَظيم على مَن أرادوا. { خَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَةَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ } (2) قسمة تَقْتَضيها مشيئتُنا المبنيَّةُ على الحكم والمصالح، ولم نُفُوِّضْ أمرَها إلَيْهم، علمًا منَّا بعَجْزهم عَن تَدبيرها بالكُلِّيَّةِ. { وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ } (3) في السرِّزْقِ وسائسِ مبادئ العَيْسشِ. { دَرَجَيتٍ } فَمِن ضعيف القُربِ والبُعدِ حَسْبَما تَقتضيه الحِكْمَة، فَمِن ضعيف وقويٍّ، وَغنيٌّ وفقيرٍ، وخادم ومخدومٍ، وحاكمٍ ومحكومٍ. { لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًا " } (5): لِيَستعملَ بعضهم بعضا في مصالحِهِم، ويَسْتخدِموهم في مِهنِهم، وَيُسَخِّروهم في أشغالهم، حَتَّى يَتَعايَشوا، ويَتَرافدوا، ويَصلوا إلى مرافقهم، لا لكمال في الْمُوَسَّع عَلَيْه، ولا لنَقص في الْمُقَتَّر عَلَيْه، وَلَوْ فَوَّضْنَا ذَلكَ إلى تدبيرهم لَضاعوا وَهَلكوا، فإذا كانوا في تدبير خُوَيْصة أمرهم، وما يُصْلحُهُم من مَتاع الدُّنيا الدَّنيَّة وهو على طَرَف الشَّمام هذه الحالة، فما ظَنُّهُم بأنْفُسهم في تدبير أنفسهم، وفي تدبير أمر الدِّين، وهو أبعدُ من مَناط العَيُّوق، ومِن أينَ لهمُ البحثُ في أمرِ النُّبُوَّةِ، والتَّخَيُّر لها مَن يَصلُحُ لها، ويقومُ بأمرِها. وفي

<sup>(1)</sup> سورة الزخرف آية : ٣٢ .

<sup>(2)</sup> سورة الزحرف آية: ٣٢.

<sup>(3)</sup> سورة الزحرف آية : ٣٢ .

<sup>(4)</sup> سورة الزحرف آية : ٣٢ .

<sup>(5)</sup> سورة الزخرف آية : ٣٢ .

قوله تعالى: { نَحْنُ قَسَمْنَا } الخ ما يُزَهِّدُ في الانكبابِ على طَلَبِ الدَّنيا، ويُعينُ على الله وَيُعينُ على الله وَيُجَلِّلُ والانقطاع إليه جَلَّ جلاله.

فَاعْتَبِرْ "نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ" تَلْقَهُ حَقَّا وَبِالْحَقِّ وَمَا يَتْبَعُهَا مِن سَعَادةِ الدَّارَيْنِ { وَرَحَمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ النَّبُوَّةُ وَمَا يَتْبَعُهَا مِن سَعَادةِ الدَّارَيْنِ خَيْر مِمَّا يَجْمَعُونَ هَا الدَّنِيّة، فالعظيمُ مَن رُزِقَ تلكَ الرَّحْمةَ دونَ ذَلِكَ الحُطامِ الدَّنِيءِ الفاني. وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ كثيراً مِنَ النَّاسِ اليومَ على ما كانَ عليه أهلُ الجاهِليَّةِ فِي هذهِ الخَصْلَة، فَترَاهم لا يَعْتَبِرونَ العِلمَ إذا كانَ صاحِبُه فقيرَ الحالِ، ويَنْظُرونَ إلى الغنيِّ، ويَعْتَبرونَ أقوالَه. ولِلَّه درُّ من قال (3)

ربَّ حِلْمٍ أضاعَه عَدَمُ المَا ل وَجَهْلٍ غَطَّى عَلَيْهِ النَّعيمُ

### ازدراء الفقراء

(التسعون): ازْدِراءُ الفُقَراءَ. فَأَنْزَلَ سُبْحانَه قَولَه: { وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِآلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَ ﴿ ﴾ . أقولُ: هذه الآية في أوائلِ [سورة الأنعام: ٢٥]، وَبَيانُ مَعناها يَتَعَلَّقُ بِمَا قَبْلَها، وهو قوله تَعالى: { وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ سَخَافُونَ أَن سُحُشَرُوٓا إِلَىٰ وَبَيانُ مَعناها يَتَعَلَّقُ بِمَا قَبْلَها، وهو قوله تَعالى: { وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ سَخَافُونَ أَن سُحُشَرُوٓا إِلَىٰ وَبَيهُم لَي اللّهُم مِن لَهُم مِن لَهُم مِن دُونِهِ وَلِي وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُم يَتَقُونَ ﴿ وَلَا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِاللّهُ عَلَيْهُم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حَسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِن حَسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حَسَابِكَ عَلَيْهِم مُن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حَسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِن حَسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِن حَسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِن حَسَابِكَ عَلَيْهِم مُن شَيْءٍ وَمَا مِن حَسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِن حَسَابِكُ مَا عَلَيْكُون مِن اللّه مِن مِن شَيْءٍ وَمَا مِن مَا عَلَيْكُونَ مِن اللّهُ مِن مِن شَيْءٍ وَاللّهُ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ مَن مُن مُن اللّهُ مِن مَن اللّهُ مِن مِن الللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّهُ مَن اللّهُ اللْعُلُولُ اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن الللّه مِن ا

<sup>(1)</sup> سورة الزحرف آية : ٣٢ .

<sup>(2)</sup> سورة الزخرف آية: ٣٢.

<sup>(3)</sup> هو حسان بن ثابت الأنصاري شاعر النبي .

<sup>(4)</sup> سورة الأنعام آية : ٥٢ .

<sup>(5)</sup> سورة الأنعام آية : ٥١ - ٥٢ .

بإنْذار المذكورينَ لَعَلُّهم ينْتَظمونَ في سلْك الْمُتقينَ، نُهيَ عَن كون ذَلكَ بحَيثُ يُؤَدِّي إلى طردِهِم. ويُفْهَم مِن بعضِ الرِّواياتِ أنَّ الآيتَينِ نَزَلَتا مَعًا، ولا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِن البعضِ الآخرِ. فقد أخرجَ الإِمامُ أحمدُ والطَّبَرانيُّ وغيرُهما عن ابنِ مسعودِ ﴿ اللَّهِ مِن قُريشِ على النَّبِيِّ عَلِي وعنده صُهَيْب وعَمَّارٌ وبلالٌ وحَبَّابٌ ونحوُهُم من ضُعَفاء الْمسْلمينَ، فقالوا: يا محمَّدُ، رَضيتَ هؤلاء من قومك، أَهَؤُلَاء مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ منْ بَيْننَا ؟، أنحن نكونُ تَبَعًا لِهَوَلاءِ؟ اطْرُدْهُم عَنكَ، فلعلَكَ إنْ طَرَدْتَهِم أَنْ نَتَّبِعَكَ. فأَنْزَلَ الله تَعالى فيهمُ القرآن: { وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ } (1) إلى قوله سبحانه: { فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلْمِينَ ﴿ } . { وَأَخْرَجَ ابنُ جَريرِ وأبو الشَّيخِ والبَّيْهَقيُّ فِي "الدَّلائِلِ" وغيرُهُم عن خَبَّابِ قال: { جاءً الأَقرَعُ بنُ حابس التَّميميُّ وعُيَيْنَةُ بنُ حِصْنِ الفَزارِيُّ، فَوَجَدا النَّبِيَّ، ﷺ قاعِدًا مَعَ بلال وصُهَيب وَعَمَّار وخَبَّابِ فِي أَناسِ ضُعَفاءً مِن المؤمنينَ، فَلَمَّا رَأُوْهُم حَوْلَه حَقَروهُم، فَأَتُوهُ، فَحَلُوا به، فقالوا: نُحبُّ أَنْ تَجعلَ لَنَا منكَ مَجْلسًا تَعْرفُ لنا العربُ به فَضْلَنا، فإنَّ وُفودَ العَرَب تَأْتِيكَ، فَنَسْتَحْي أَنْ تَرانا قُعودًا مَعَ هؤلاء الأعْبُد، فإذا نَحنُ جِئْناكَ، فَأَقِمْهُم عَنَّا، فإذا نحنُ فَرَغْنا، فاقعُدْ معهم إنْ شئتَ، قال: نَعَم. قالوا: فاكتُبْ لنا عليكَ بذلكَ كتابا، فَدَعا بالصَّحيفة، وَدَعَا عَليّا ليَكْتُــبَ- ونحنُ قُعود في ناحية - إذْ نزلَ حبْريلُ بهذه الآية: { وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ } (3) إلى، ثُمَّ دَعانا، فَأَتَيْناهُ وهو يقول: { سَلَمُ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ (4) [الأنعام: ٥٥]، فَكُنَّا نَقْعُدُ مَعَهُ، فإذا أرادَ أَنْ يقومَ قامَ وَتَرَكَنَا، فأنزلَ الله تَعالى: { وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَهُۥۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ مَن جُرْنَا وَٱتَّبَعَ هَوَلهُ

<sup>(1)</sup> سورة الأنعام آية: ٥١.

<sup>(2)</sup> سورة الأنعام آية: ٥٢.

<sup>(3)</sup> سورة الأنعام آية : ٥٢ .

<sup>(4)</sup> سورة الأنعام آية : ٥٤ .

السَّاعَةَ التي يقومُ فيها قمنا وَتَرَكْناه حَتَّىَ يقومَ } . وَأَخْرَجَ ابنُ المُنذِر وغيرهُ عن عكرمة قَالَ: "مَشَى عُتْبَةُ وَشَيْبَةُ ابْنا رَبِيعَةَ وَقُرَظَةُ بنُ عبد عَمرو بنِ نَوْفَل، والحارثُ بنُ عامِرِ بن نَوفَلَ، وَمُطْعِمُ بنُ عَدِيٍّ فِي أشرافِ الكُفَّارِ مِن عَبدِ مَنافِ إلى أبي طالبِ، فقالوا: لو أنَّ ابنَ أحيكَ طَرَدَ عَنَّا هؤلاء الأعْبُدَ والحُلَفاءَ، كان أعظمَ له في صُدورنا، وأطوعَ له عنْدَنا، وأدبى لاتِّباعِنا إيَّاه وتَصْديقه، فَذَكَرَ ذَلِكَ أبو طالبِ للنَّبِيِّ عَلِيٌّ فَقالَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ: لَوْ فعلتَ يا رسولَ الله حَتَّى ننظُرَ ما يُريدونَ بقولهم، وما يَصيرونَ إليه من أمرهم، فأنزلَ الله سُبْحانَه: { وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ شَخَافُونَ } إلى قوله سُبحانه: { أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِرِينَ (3) . وكانوا بِلالا وعَمَّارَ بنَ ياسِرِ وسالِمًا مولى خُذَيْفَةَ وَصبيحًا مولى أسيد، والحُلفاءُ: ابنُ مسعود والمقدادُ بنُ عمرو وواقدُ بنُ عبد الله الحَنْظَليُّ وعمرُو بنُ عبد عمرو ومَرْنَدُ بنُ أبي مَرْتَدٍ وأشباهُهُم، وَنَزلَ في أئِمَّةِ الكُفرِ مِن قُريشِ والمُوالي والحلفاء: { وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ } فَلَمَّا نَزَلَت أقبلَ عُمَرُ، فاعْتَذَرَ من مقالته، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: { وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِئَايَتِنَا } (5) وقولُه { مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ } (6): جملة مُعترَضَة بَين النَّهي وجوابِهِ، تقريرا له، ودَفعا لما عَسى أنْ يتوهَّمَ كُونُهُ مُسَوغًا لطردِ الْمُتَّقينَ من أقاويلِ الطَّاعنينَ في دينهم، كَدأْبِ قوم نوح حيثُ

<sup>(1)</sup> سورة الكهف آية: ٢٨.

<sup>(2)</sup> سورة الأنعام آية: ٥١.

<sup>(3)</sup> سورة الأنعام آية: ٥٣.

<sup>(4)</sup> سورة الأنعام آية: ٥٣.

<sup>(5)</sup> سورة الأنعام آية: ٥٤.

<sup>(6)</sup> سورة الأنعام آية: ٥٢.

قالوا: { وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ ٱلرَّأْيِ } (1)، والمعنى: ما عليك شيءٌ ما مِن حساب إيمانهم وأعمالهم الباطنة، كما يقولُه المشركونَ، حَتَّى تَتَصَدَّى لَّهُ، وَتَبْيى على ذلكَ ما تراه من الأحكام، وإنِّما وظيفتك- حَسْبَما هو شأنُ مَنْصب الرِّسالة - النَّظَرُ إلى ظواهر الأمور، وإجراءُ الأحكام على موجَبها، وتفويضُ البواطن وحسابها إلى اللطيف الخبير، وظواهرُ هَؤلاء دعاءُ ربِّهم بالغداة والعشيِّ. ورُويَ عن ابن زيدِ أنَّ المعنى ما عليكَ مِن شيء مِن حساب رزْقِهم، أيْ: مِن فقرهم، والمرادُ لا يَضُرُّكَ فقرُهُم شَيْئًا لِيَصِحَّ لَكَ الإقدامُ على ما أرادهُ المشركون منكَ فيهم. وقولُهُ: { مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ } عطفٌ على ما قَبْلَهُ، وَجِيءَ به - مَعَ أَنَّ الجوابَ قد تَمَّ بِذَلكَ-مبالغةً في بيانِ كونِ انتفاءِ حسابهم عليه يَنْظمُهُ في سلْك ما لا شُبهةَ فيه أصْلا، وهو كون انتفاء حسابه عَلَيْ عَلَيْهِم، فهو على طريقة قوله سُبحانَه [الأعراف: ٣٤، النحل: ٦١] ﴿ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ } اللَّهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ } الزَّمَخْشَرِيُّ: "إِنَّ الجُملَتينِ في مَعنى جملةِ واحدةٍ يُؤدِّي مُؤدَّى [الأنعام: ١٦٤، الإِسراء: ٥١، فاطر: ١٨، الزمر: ٧] { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۗ } كَأَنَّهُ قيلَ: لا تُؤاخَذُ أنتَ ولا هُم بِحساب صاحِبهِ، وحينئذِ لا بدُّ مِنَ الجُملَتَينِ، وَتُعُقِّبَ بأنَّهُ غيرُ حَقيق بجلالة التَتريلِ. وقولُهُ: { فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ { أَلظَّلِمِينَ ﴿ مَنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُى.

<sup>(1)</sup> سورة هود آية: ۲۷ .

<sup>(2)</sup> سورة الأنعام آية: ٥٢.

<sup>(3)</sup> سورة النحل آية: ٦١.

<sup>(4)</sup> سورة الزمر آية: ٧.

<sup>(5)</sup> سورة الأنعام آية : ٥٦ .

### إنكارهم الملائكة والوحى والرسالة والبعث

(الحادية والتسعون): عَدمُ الإِيمانِ بملائكةِ الله وكُتبِه ورُسُلِه واليومِ الآخرِ، والكلامُ على ذلكَ مُفَصَّلُ في التفسيرِ وكُتُبِ الحَديثِ والعقائِدِ. والآياتُ في ذلك كثيرة، منها قولُهُ على ذلكَ مُفَصَّلُ في التفسيرِ وكُتُبِ الحَديثِ والعقائِدِ. والآياتُ في ذلك كثيرة، منها قولُهُ تَعلى [التغابن: ٧]: { زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن لَّن يُبْعَثُوا ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا

عَمِلُهُ ۚ وَذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ } (1) . وَمِنَ الشِّعْرِ الجَاهِلِيِّ فِي إِنكارِ البَّعْثِ والنُّشور:

وماذا بالقَليبِ قَليبِ بَدْرٍ مِنَ الشِّيزى تزَيَّنُ بالسَّنامِ وَمَاذَا بالقَليبِ قَليبِ بَدْرٍ منَ القَيْناتِ والشَّرْبِ الكِرَامِ تُمَنِّينا السَّلامة أمِّ بَكْرٍ فَهَلْ لِي بَعْدَ قَومي مِنْ سَلام يُحَدِّثُنا الرَّسُول بأنْ سَنَحْيا وكَيْفَ حَياةُ أصداءٍ وهام وقال آحرُ:

حياة ثُمَّ موْتٌ ثُمَّ لَشْرُ حديثُ خُرافة يَا أَمَّ عَمْرو وَمِنَ الآيات الدَّالَةِ عَلَى ذَلِكَ قُولُهُ تَعالى [الصافات: ١٦-١٧، والواقعة: ٤٨ - ٤٧]: وَمَنَ الآيات الدَّالَةِ عَلَى ذَلِكَ قُولُهُ تَعالى [الصافات: ١٥-١٧، والواقعة: ٤٥ - ٤٥]: { لَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَيمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ وَوَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴿ } } . وقَدْ تكلَّمْنا عَلَى مُعْتَقَداتِ الجاهلية وَأَدْيانِهِم فِي غَيْرِ هذا الموضع.

# إيمائهم بالجبت والطاغوت

(الثانية والتسعون): الإيمانُ بالجِبْتِ والطَّاغوت، وتَفْضيل دينِ المُشرِكينَ على دينِ المُشرِكينَ على دينِ المُسلمين. قَالَ تَعَالى: { أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلۡكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلۡجِبْتِ وَٱلطَّغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَؤُلَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامنُواْ سَبِيلاً ﴿ } (3) [النساء: ٥]. وقد تَقَدَّمَ الكَلامُ على ذلكَ مُفَصَّلا. والمقصودُ - هُنا - أنَّ جَهَلَةَ الكِتَابِيِّينَ كانوا

<sup>(1)</sup> سورة التغابن آية : ٧ .

<sup>(2)</sup> سورة الواقعة آية : ٤٧ - ٤٨ .

<sup>(3)</sup> سورة النساء آية : ٥١ .

يَقُولُونَ لِلمُشْرِكِينَ: أَنْتُم أَهْدى مِن الْمُسلِمِينَ، وَمَا عِندَكُم خَيْرٌ مِمَّا عَلَيْهِ مُحَمَّد وَأَصْحَابُهُ، وَتَرى الْمُتَصَوِّفَةَ والغُلاةَ اليومَ على هذا اللَّهَجِ، يَقُولُونَ: إِنَّ دُعاةَ أَهلِ القُبورِ والغُلاةَ خَير مَمَّن يَمْنَعُ عن ذَلكَ من أهل التَّوحيد وحُفَّاظ السُّنَّة.

# كتمان الحق مع العلم به

(الثالثة والتسعون): كِتْمانُ الْحَقِّ مَعَ العِلْمِ بِهِ. كما حَكى الله ذَلِكَ عَن أحبارِ بَني إسرائيلَ مِنَ البشائرِ المُحَمَّديَّةِ، وَهُم إسرائيلَ مِنَ البشائرِ المُحَمَّديَّةِ، وَهُم يَعلَمونَ بِوُرودِها وَذِكْرِها فِي كُتُبِهِمْ. والكَلامُ على هذا البابِ مُفَصَّلُ فِي (الجَوابِ يعلَمونَ بِوُرودِها وَذِكْرِها فِي كُتُبِهِمْ. والكَلامُ على هذا البابِ مُفَصَّلُ فِي (الجَوابِ الصَّحيح) لِشَيخِ الإسلامِ، فَعَلَيْكَ بِهِ، فَإِنَّهُ كِتابٌ لَمْ يُؤلَّفْ مِثْلُهُ.

# القول على الله بلا علم

(الرابعة والتسعون): القَولُ على الله بلا عِلْمٍ. وهو أساسُ كُلِّ فَسادٍ وَأَصْلُ الضَّلال. وَأَكْثُرُ النَّاسِ حَظًا مِن هذه الخَصلةِ الجاهلية مُبْتَدِعَةُ المُتكلِّمينَ، فَقَدْ تكلَّموا في الصِّفاتِ الإلهية بِمَا لَمْ يُنْزِلِ الله به مِن سُلْطانِ، وَأُوَّلوا نُصوصَ الشَّريعَةِ بِمَا تَهْواه أَنْفُسُهُم، كَما فَعَلَه الرَّازِيُّ فِي كتابِهِ: "أساسُ التَّقديسِ ". وَجَزى الله شيخ الإسلامِ خيرا، فَقَدْ رَدَّ عَلَيْه، وَنَقَضَ أساسَهُ، وَسَجَّلَ ضَلالَهُ وَجَهْلَهُ، وَضَيَّقَ أَنْفاسَه، { وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضَ } (1) [البقرة: ٢٥١].

# التناقض

(الخامسة والتسعون): التَّناقضُ الواضِحُ، قَال تَّعَالى: { بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ ۞ } (2) [ق: ٥]. وَهكَذا أَهْلُ البدَعِ مِنَ الغُلاةِ وَغَيْرِهِم يَدَّعُونَ الْغُلامَ، ويَعْمَلُونَ أَعْمالًا تُناقِضُ مَا هُم عَلَيْهِ مِنَ الدِّينِ.

<sup>(1)</sup> سورة البقرة آية: ٢٥١.

<sup>(2)</sup> سورة ق آية : ٥ .

### الكهانة وما في حكمها

(السادسة والتسعون - والسابعة والتسعون - والنامنة والتسعون - والتاسعة والتسعون - والتاسعة والتسعون - والمائة): العيافة، والطرق، والطيرة، والكهائة، والتّحاكُمُ إلى الطّاغوت، ونحو ذَلِكَ. وَقَدْ تَكَلّمْنا على هذه الأمورِ في كتابنا "بُلوغُ الأرَبِ في أحوالِ العَرَبِ " بِمَا لا مَزيدَ عَلَيْه، وَذَكَرْنَا هناكَ أوابدَهُم وَحُرافاتهم وسائرَ ضلالاتهم، وَكُلُّ ذَلِكَ مِن أعمالِ جَهَلَة المُسلمينَ اليوم، وَهُمْ يَحْسبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسبُونَ صُنْعًا. وغالِبُ مسائلِ الأصلِ رؤوسِ مسائلَ في كتاب "اقتضاء الصِّراطِ المُستقيمِ " ومَنَ أرادَ التّفصيلَ فَلْيرْجعْ إِلَيْهِ. وهذَا آخِرُ ما أَرَدْنَا شَرْحَهُ مِنَ المسائلِ الَّتِي أَبْطَلَها الإسلام، والحمدُ لِلَّهِ وَلِيٍّ الإنعام، والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلى خَيْرِ الأنام، ومِصباحِ الظَّلام، وعلى آلهِ وصَحْبهِ وَمَنْ تَبعَهُمْ بإحْسانٍ.

# فهرس الآيات

| Y . O      | أاصطفى البنات على البنينأاصطفى البنات على البنين                 |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| ۹          | إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا   |
| ٣٨         | إذ قال الله ياعيسي إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا   |
| 190        | إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين                        |
| ١٨٣        | إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون                                   |
| ٣٧         | أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين .   |
| ۲۰٤        | أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا  |
|            | أفبهذا الحديث أنتم مدهنون                                        |
| 707        | أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم     |
| ۲۲۲ , ۳۲۲  | أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون                  |
| Y . o      | أفرأيتم اللات والعزي                                             |
|            | أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين    |
|            | أفلا تذكرونأفلا تذكرون                                           |
| <b>TVT</b> | أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين              |
| YOV        | ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون                    |
| Y.0 (Y.Y   | ألا إلهم من إفكهم ليقولون                                        |
| Y £ V      | ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون                              |
| 7.0        | إلا عباد الله المخلصين                                           |
| 177        | ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا  |
| YV£        | إلا من أتى الله بقلب سليم                                        |
| Y.0        | إلا من هو صالي الجحيم                                            |
| Y.0        | ألكم الذكر وله الأنثى                                            |
| ٠٨١ ، ٢٣٨  | ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت    |
| YT         | ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم |
| ٤٨         | ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تحري في البحر بأمره    |

| ٥٠ ،٣٦       | ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 770          | ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل                                        |
| 1 7 9        | ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن         |
| ٣١           | أ لم يعلم بأن الله يرىأ                                               |
| 177          | إلى ربما ناظرة                                                        |
|              | أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون                              |
| YWA          | أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم     |
|              | أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون                                    |
|              | أم لكم سلطان مبين                                                     |
| YY7          | آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته       |
|              | إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا حاء وعد الآخرة ليسو      |
|              | إن أنا إلا نذير مبين                                                  |
| ٣١           | أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه        |
| Yo. (Y £ 9   |                                                                       |
| ۲.٥          | إن الذين لا يؤمنون بالآحرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى               |
|              | إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث        |
| <b>***</b>   |                                                                       |
|              | إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين                                     |
|              | إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس       |
| ۲۹           | إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كألهم بنيان مرصوص              |
|              | إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا        |
| ۲۸۰          | إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا          |
|              | أن جاءه الأعمى                                                        |
|              | اِن حسابهم اِلا على ربي لو تشعرون                                     |
| <b>1 Y Y</b> | ان ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين                     |
|              | إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على        |
|              | إن علينا للهدى                                                        |
|              | ً<br>إن في خلق السماوات والأرض واحتلاف الليل والنهار لآيات لأولى الأا |

| 1 1 7           | إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتح    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| ١٨٤             | أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم                   |
| ٧٦              | إن هذا إلا قول البشر                                                 |
| ٠ ٢٧١، ٢٨١، ٧٨١ | إن هو إلا رجل به حنة فتربصوا به حتى حين                              |
| 7.0             | إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان      |
| 177             | إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين               |
| ٤٨              | إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا           |
|                 | إنا كل شيء خلقناه بقدر                                               |
|                 | إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون                                  |
| 7 £ 9           | إنكم لفي قول مختلف                                                   |
|                 | إنما المؤمنون إحوة فأصلحوا بين أحويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون       |
|                 | إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قُلُوبهم وإذا تليت عُليهم      |
|                 | إنه لقرآن كريم                                                       |
|                 | إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم                            |
|                 | إني لكم رسول أمين                                                    |
|                 | أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا         |
| ۲۸۱             | أو آباؤنا الأولون                                                    |
| <b>**</b> •     | أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون               |
|                 | أولئك الذين كفروا بآيات ربمم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم       |
| ۲٠٩             | أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن         |
| Y07             | أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون                         |
|                 | أو لم يروا أنا حلقنا لهُم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون      |
|                 |                                                                      |
|                 | <br>اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما |
|                 | استكبارا في الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله فهل      |
|                 | الحق من ربك فلا تكونن من الممترين                                    |
|                 | الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة    |
|                 | الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج      |

| 177           | الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٣٤            | الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على        |
| ۲۰٤،۳۳        | الذي له ملك السماوات والأرض و لم يتخذ ولدا و لم يكن له شريك في      |
| ٣١            | الذي يراك حين تقومالذي يراك حين تقوم                                |
| 141           | الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم  |
| ١٨٠           | الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم      |
| 791, 917, 277 | الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون ألهم يحسنون صنعا         |
| ۲۳۰           | الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان      |
| Y £ 9         | الذين هم في غمرة ساهونالذين هم في غمرة ساهون                        |
| ۲۹            | الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون   |
|               | الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات |
| ۲۹            | الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس    |
| ٧١            | الر تلك آيات الكتاب الحكيم                                          |
| 117 .07 .72   | الرحمن على العرش استوىا                                             |
| ٣٤            | الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى       |
|               | الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتترل الأمر بينهن لتعلموا  |
|               | الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر      |
| ۲۰۳           | الله الصمد                                                          |
| ٩٠،٤٨،٢٧      | الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في        |
| 701           | الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا       |
| ٧١            | الما                                                                |
| ٧١            | المص                                                                |
| Λέ            | اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب         |
| 770           | بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله    |
| ۲۰۲،۲۰۳       | بديع السماوات والأرض أبي يكون له ولد و لم تكن له صاحبة وحلق كل      |
|               | بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما                             |
|               | بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون            |
|               | -<br>بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج                       |

| ٧٥ ،٦٧                                  | بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 091, 107                                | بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم       |
| 777                                     | بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدور |
| ٥٤                                      | تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير                          |
| 7 • £ ، 1 7 7 , 7 7 .                   | تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا               |
| ٣١                                      | تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر                                      |
| ١٧٨                                     | تدمر كل شيء بأمر ربما فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم   |
| ٤٩                                      | تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة          |
| Y . O                                   | تلك إذا قسمة ضيزى                                                  |
| ٢٧٣                                     | تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا      |
| ۲۳۱                                     | تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من       |
| ٣٨                                      | تتريل الكتاب من الله العزيز الحكيم                                 |
| ٤٨                                      | تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت     |
| 707                                     | ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم       |
| ٧٥ ،١٣                                  | ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها    |
| <b>۲۳۳</b>                              | ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر      |
| ۲۳۸                                     | حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من       |
| ٧١                                      | حم                                                                 |
| ٧١                                      | ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين                                  |
| ٣٠                                      | ذلك بألهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم          |
| *************************************** | ذلك بألهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم    |
| <b>۲19</b>                              | ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا                 |
| ۲ • ٤                                   | ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى    |
| ٣٢                                      | رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له     |
| 17                                      | ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا       |
| YA1                                     | زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما      |
| Y . O                                   | سبحان الله عما يصفون                                               |
| <b>.</b> .                              | سبحان ربك رب العزة عما يصفون                                       |

| من بعد ۳۵۲          | سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| 740                 | سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا          |
| ۲۳٦                 | سنة الله في الذين حلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا        |
| ترمنا ۲۱۲، ۲۱۱، ۲۱۲ | سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا ح     |
| م يريدون            | سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأحذوها ذرونا نتبعك     |
|                     | عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون                         |
| 140                 | عبس وتولى                                                     |
|                     | عسق                                                           |
|                     | عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافر           |
|                     | على الأرائك ينظرون                                            |
|                     | على قلبك لتكون من المنذرين                                    |
|                     | فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسن     |
|                     | فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين                                  |
|                     | فإذا حاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد ف    |
|                     | فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تب    |
|                     | فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين                            |
|                     | و<br>فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممر |
|                     | فإنكم وما تعبدون                                              |
|                     | فأوجس منهم حيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم                |
| م ومن ٤٨، ١٧٣       | فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا حيرا لأنفسك    |
| ·                   | فاتقوا الله وأطيعونفاتقوا الله وأطيعون                        |
| Y . o               | فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون                             |
| 107                 | فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون              |
|                     | فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا وم              |
| ·                   | فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير     |
|                     | فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم          |
|                     | فتوكل على الله إنك على الحق المبين                            |
|                     | فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نر  |

| ، يتفضل ١٧٦، ١٨٥، ١٨٦، ١٨٧ | فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أنّ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ت وهم لا ٢٦١               | فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسب         |
| Y19                        | فلا أقسم بمواقع النجوم                                       |
| ٣٣                         | فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون          |
| ٣٠                         | فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين                    |
| أو لم ١٨٢                  | فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى    |
| وما ٢٧٦                    | فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى     |
| هو ما ۸۷۱                  | فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل      |
| الأرضالأرض                 | فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد فإ    |
| <b>TTT</b>                 | فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين                 |
| في جهنم مثوى               | فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس           |
| 119                        | فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون                          |
| ، يجعل                     | فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضل       |
| وعلمه ۲۸۲                  | فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة   |
| علما                       | فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا ع  |
| ، ليشترواوا                | فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند اللا   |
| ٦٧                         | في رق منشور                                                  |
| ٧٦،٦٧                      | في كتاب مكنون                                                |
| بله                        | قال إنما أوتيته على علم عندي أو لم يعلم أن الله قد أهلك من ق |
| عتها الأنهار               | قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم حنات تحري من تح     |
| ين بھم                     | قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتي       |
| 140                        | قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى                        |
| 177                        | قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى                |
| ٣٢                         | قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين                                   |
| 140                        | قال فما بال القرون الأولى                                    |
| 140                        | قال فمن ربكما ياموسي                                         |
| ٣١                         | قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى                            |
| اء ليبغي                   | قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلط        |

| ٣٠                                      | قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ١٨٤،١٨٣                                 | قال وما علمي بما كانوا يعملون                                        |
| ٠٤ ، ٥٢ ، ٣١                            | قال ياإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أأستكبرت أم كنت من         |
| ۸١                                      | قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان   |
| 1 ∨ 9                                   | قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين    |
| <b>TEV (TET</b>                         | قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء       |
| ١٨٤،١٨٣                                 | قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون                                       |
| 19                                      | قالوا ياشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا      |
| Y £ 9                                   | قتل الخراصون                                                         |
| Y £ A                                   | قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ                         |
| ۲٧                                      | قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم          |
| <b>TV1</b>                              | قد كانت آياتي تتلي عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون                    |
| 1 1 0                                   | قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل      |
| 197                                     | قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له        |
| Y09                                     | قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب      |
| 141                                     | قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من        |
| 187 (181                                | قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون        |
| ****                                    | قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين                      |
| , , , , , , , , , , , , , , , ,         | قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله ٢٩ |
| ١٨٨                                     | قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا         |
| ۱۹۹ ، ۱۹۷                               | قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير       |
| 141                                     | قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن   |
| 147                                     | قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين        |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين٨٨٠٠٠٠٠                   |
| 177                                     | قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين     |
| ٧٦                                      | قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون      |
| ٦٢                                      | قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم     |
| ٧٦                                      | قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات        |

| سبيلا                     | قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| قل هي ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۵۳، | قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق          |
|                           | 705                                                             |
| ه أولياء لا٨٨             | قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دون             |
| لقا لما ٢٢٥               | قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مص           |
|                           | قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أ             |
|                           | قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا                                   |
| ۲۰۳،۲۲.                   | قل هو الله أحدقل عن الله أحد                                    |
|                           | قل ياأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهر       |
|                           | قل ياأيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الن       |
|                           | كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألبار      |
|                           | كذبت قوم نوح المرسلين                                           |
|                           | كذلك أرسلناك في أمة قد حلت من قبلها أمم لتتلو عليهم             |
|                           | ·<br>كذلك وأورثناها قوما آخرين                                  |
|                           | كلا إلهم عن ربمم يومئذ لمحجوبون                                 |
|                           | كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى                 |
|                           | کم ترکوا من جنات وعیون                                          |
| ٧١                        | ُ<br>کهیعص                                                      |
|                           | -<br>لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهـم مرض والمرجفون في ا |
|                           | لإيلاف قريشلإيلاف قريش                                          |
|                           | لا تحأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون                              |
|                           | لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين                         |
|                           | لا يسأل عما يفعل وهم يسألون                                     |
|                           | لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون                              |
|                           | لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون                                     |
|                           | لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتد          |
|                           |                                                                 |
|                           | ۔<br>لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص            |

| ١٢٨        | لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله   |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۸        | لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتري ولكن تصديق  |
| 177        | للذين أحسنوا الحسني وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك       |
| ۲۰۳        | لم يلد و لم يولد                                                   |
| 99         | لهم ما يشاءون عند ربمم ذلك جزاء المحسنين                           |
| 177        | لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد                                     |
| <b>***</b> | لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين               |
| <b>۲۲۸</b> | ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين    |
| 107        | ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله       |
| ۸۳         | ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن      |
| ۲۰۰        | ما أنتم عليه بفاتنين                                               |
| <b>۲۰۳</b> | ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق     |
| ۲۲۲، ۳۲۲   | ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون                        |
| 177        | ما سمعنا بمذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق                    |
| 7 £        | ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس      |
| ۲۰۰        | ما لكم كيف تحكمون                                                  |
| <b>۲۲۹</b> | مالك يُوم الدينمالك يوم الدين                                      |
| <b>۲۳۷</b> | محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم       |
| ۱۷۲، ۲۷۲   | مستكبرين به سامرا تمجرون                                           |
| ۲۳٦        | ملعونين أينما ثقفوا أحذوا وقتلوا تقتيلا                            |
| 7 £ 7      | من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع   |
| ٤٩         | من الله ذي المعارج                                                 |
| 770        | من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين |
| ٣٨         | من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل    |
| ٦٧         | نزل به الروح الأمين                                                |
| <b>***</b> | ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم       |
| ۲۱٤        | هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين    |
| ٣٠         | هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات      |

| هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي • ٣                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم                                        |
| هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم                        |
| هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ٢٤٣                 |
| هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم. ٧٧، ٣٤، ٩٤             |
| هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان                           |
| وإذ أحذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور حذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ١٥٤                   |
| وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى                          |
| وإذ قال الله ياعيسي ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين                          |
| وإذ قلتم ياموسي لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما                         |
| وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم                                           |
| وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم                               |
| وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه ٢٧٨، ٣٠، ٢٧٨،           |
| وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث كلا                      |
| وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا                       |
| وإذا فعلوا فاحشة قالوا وحدنا عليها آباءنا والله أمرنا بما قل ١٩٦، ٠٠٢                   |
| وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون • ١٩١، ١٩١، ٢٢٥، ٢٥١ |
| وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا                           |
| وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين                       |
| وأقسموا بالله جهد أيمالهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى                            |
| وأقسموا بالله جهد أيمالهم لا يبعث الله من يموت بلي وعدا عليه                            |
| وأكيد كيدا                                                                              |
| وإلى عاد أخاهم هودا قال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره                            |
| وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه                           |
| وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن ١٧٧. ١٤، ١٧٧             |
| وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما ٧٩، ٢٩                   |
| وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا ٥٥١                       |
| وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا                          |

| 7 £ 1 , 7 7 \  | وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠             | وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله        |
| /YY, AYY, PYY  | وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربمم ليس لهم من دونه ولي             |
| 17             | وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون                |
| ٦٧             | وإنه لتتزيل رب العالمين                                                  |
| 147            | وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن          |
| 191, . 77, 177 | واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين . ٢ |
| 19             | واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود                            |
| <b>700</b>     | واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم.            |
| ٣١             | واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم                       |
|                | واصبر نفسك مع الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا            |
| ٦٢             | واصطنعتك لنفسيواصطنعتك لنفسي                                             |
| 1 7 7          | واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ           |
|                | واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي          |
| <b>77</b>      | والحمد لله رب العالمين                                                   |
| ۱۳۷،۱۲۱        | والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار          |
|                | والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا        |
|                | والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين                  |
|                | والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون                    |
|                | والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا           |
|                | والسماء ذات الحبك                                                        |
|                | والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم           |
|                | والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى          |
|                | وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد           |
|                | وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون                                                |
|                | وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا         |
| ۱۳، ۲۲، ۱۲۱    | و جاء ربك والملك صفا صفا                                                 |
|                | و جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب           |

| وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون • • ٢ ، ٦ • ٢             |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه٣٠٣، ٢٠٦، ٢٠٦     |
| وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين                                      |
| و جوه يومئذ ناضرة                                                                  |
| وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين                             |
| ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى                   |
| وزروع ومقام كريم                                                                   |
| وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين                              |
| وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما٧٢                   |
| قِ الله هم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان                   |
| وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا ٢١٣، ٢١٤             |
| وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم                     |
| وقال الذين كفروا لن نؤمن بمذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى                    |
| وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون                     |
| وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك                     |
| وقال فرعون ذروين أقتل موسى وليدع ربه إني أحاف أن يبدل دينكم أو                     |
| وقال فرعون ياأيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي ياهامان                   |
| وقال فرعون ياهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب                                   |
| وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار                  |
| وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك                       |
| وقالت اليهود ليست النصاري على شيء وقالت النصاري ليست اليهود على ١٩٤                |
| وقالت اليهود والنصاري نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم ٢٠٣٠، ٢٥٧، ٢٥٩، |
| 771                                                                                |
| وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه                    |
| وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه                     |
| وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون                                      |
| وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون                            |
| قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا                      |

| 700                                                    | وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y•1                                                    | وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل                                                                                                                                                                                                            |
| <b>۲</b> ٦٢                                            | وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٩١، ٧٥٢                                               | وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۱۳                                                    | وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا                                                                                                                                                                                                            |
| 7 V O , T £ A                                          | وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۱۲، ۲۱۲                                               | وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر                                                                                                                                                                                                          |
| 141                                                    | وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين                                                                                                                                                                                                                          |
| Y00                                                    | وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۳۳                                                    | وقضينا إلى بيني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٢                                                     | وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۰۳،۳۲                                                 | وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا و لم يكن له شريك في الملك و لم                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۳۱                                                    | وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل                                                                                                                                                                                                           |
|                                                        | وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون                                                                                                                                                                                                                 |
| ٦٧                                                     | وكتاب مسطور                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>۲۳۷</b>                                             | وكذلك أخذ ربك إذا أحذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد                                                                                                                                                                                                                 |
| س ۱۸۵ ، ۱۷۹                                            | وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليـ                                                                                                                                                                                                        |
| ١٧٤                                                    | وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                                      | وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم.                                                                                                                                                                                                           |
| ١٨٠                                                    | ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع                                                                                                                                                                                                       |
| ۲٤٠                                                    | الا تري الله التي المن الما من الشائن من أن                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                        | ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۳۲                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                        | ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربمم يرزقون                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۳، ۷۵، ۲۲۱                                            | ولا تؤمنوا إلا لمن ببع دينكم قل إن الهدى لهدى الله أن يؤنى الحد<br>ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربمم يرزقون<br>ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له<br>ولا تطرد الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك |
| ۱۳، ۷۵، ۲۲۱                                            | ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربمم يرزقون<br>ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له                                                                                                                                    |
| ۲۱، ۷۵، ۲۲، ۲۷۸، ۲۷۸،                                  | ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربمم يرزقون<br>ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له<br>ولا تطرد الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك                                                                    |
| 177 (07 (87<br>(77) (77) (77) (77) (77) (77) (77) (77) | ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربمم يرزقون<br>ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له<br>ولا تطرد الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك<br>۲۸۰، ۲۷۹                                                        |

| 7.0,7.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ولد الله وإنمم لكاذبون                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسي ابن       |
| ١٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين                        |
| ۲۷۱، ۲۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله     |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون              |
| 179,77,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل٣٦، |
| ۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بما       |
| ۲۰٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا              |
| ۲۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا   |
| ۸۷۱، ۱۷۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة      |
| <b>۲ • 1</b> • <b>7 • •</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ولله الأسماء الحسني فادعوه بما وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون |
| ۲۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | و لم يكن له كفوا أحد                                               |
| TV0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون                       |
| <b>*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***</b> | ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا  |
| ۲۲۵،۱۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون   |
| ۲ • ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون         |
| ٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا       |
| ٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم      |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله حير لو كانوا يعلمون       |
| ۲۹ ، ۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من      |
| 740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا    |
| ۲۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم       |
| ۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترين أنا    |
| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت      |
| 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم      |
| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به       |
| ۲۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا   |
| ١٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين                 |

| 181           | وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۱۸٤،۱۸۳       | وما أنا بطارد المؤمنين                                            |
| ۸٧            | وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما               |
| ٧٨            | وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتمم إلا فتنة للذين   |
| 77£ ,777      | وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل  |
| ***           | وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين                         |
| ***           | وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية   |
| ۲۲۲، ۳۲۲      | وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين                       |
| ٧٦            | وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين            |
| ۲۰۹           | وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل    |
| ٥٢ ، ٤١       | وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات   |
| Yo£           | وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم   |
| ۲۳۱           | وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا |
| ٧٩            | وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير      |
| 141           | وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما      |
| ٠٠٠، ٢٠١      | وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن. |
|               | ومكروا مكرا كبارا                                                 |
| ٣٢            | ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون                             |
| 107           | ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين   |
| 10£           | ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا   |
| ۲۳٦           | ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي و لم يوح إليه    |
| <b>۲۳</b> ٦   | ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في    |
| <b>۲۳</b> ٦   | ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما    |
| 1 • 7 ، 77    | ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين      |
| 119           | ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون          |
| 1             | ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين  |
| 777, 197, 197 | ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا   |
| ٣             | ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين  |

| Τ •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه .   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۲ • ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين       |
| 7.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ومناة الثالثة الأخرى                                                  |
| ۱۹۳۱، ۲۲۱ ۲۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ونعمة كانوا فيها فاكهين                                               |
| ۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وهو الغفور الودود                                                     |
| <b>6</b> •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير                                |
| 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ووصى بما إبراهيم بنيه ويعقوب يابني إن الله اصطفى لكم الدين فلا        |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ويبقى وحه ربك ذو الجلال والإكرام                                      |
| ۲۰٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون                              |
| ۲۰٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم         |
| ۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن    |
| ٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -<br>ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |
| 7 £ 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا      |
| 7 £ 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا      |
| Y £ 9       Y Y 7       Y Y 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا      |
| Y £ 9       Y Y 7       Y Y 7       Y Y 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا      |
| Y £ 9       Y Y 7       Y Y 7       Y Y 9       1 Y 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا      |
| Y £ 9       Y Y 7       Y Y 7       Y Y 9       1 Y 9       1 Y 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا      |
| Y £ 9       Y Y 7       Y Y 9       1 Y 9       1 Y 9       Y Y 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا      |
| Y £ 9       Y Y 7       Y Y 7       Y Y 9       1 Y 9       Y Y 9       Y Y 9       Y A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا      |
| Y £ 9       Y Y 7       Y Y 7       Y Y 9       1 Y 9       Y 7       Y 7       Y 8       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 9       Y 10       Y 10    < | ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا      |
| 7 £ 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا      |
| Y £ 9         Y Y 7         Y Y 9         1 Y 9         1 Y 9         Y Y 9         1 Y 0         Y 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا      |

## قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر

| 197, 191, 207 | يابني آدم حذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
|               | يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم                       |
| ١٨٨           | يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره   |
| ٣٣            | يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على |
| Y1A           | يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون                   |
| ۲ • ٤ ، ٩ •   | يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من    |
| ١٤٨           | يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات  |
| ٣٢            | يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة |
|               | يوم لا ينفع مال ولا بنون                                        |
| ٧٥            | يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد                       |

# فهرس الأحاديث

| آت محمدا الوسيلة ٢٠١                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|
| آتي يوم القيامة باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن من أنت ؟ فأقول محمد،         |
| إذا تكلم الله بالوحي، سمع صوته أهل السماء كسلسلة على صفوان، فيخرون سجدا ٧٤   |
| أذكركم الله في أهل بيتي مرتين                                                |
| أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب، والطعن            |
| أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض ٨٩       |
| أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية                                             |
| أكان فيها صنم؟، قال لا، قال فهل كان فيها عيد من أعياد المشركين؟ ،            |
| أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا                                             |
| ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه                                               |
| ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته، فيقول بيننا وبينكم ١٤٢  |
| أما إني لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف                     |
| أمريني رسول الله أن لا أدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته ٩٠١    |
| إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها، ١٤٣      |
| إن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبي للغرباء وهم الذين يصلحون ٤٤١   |
| إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته                                  |
| إن الرؤيا من الله                                                            |
| إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا ١٤٨        |
| إن الله يملي للظالم، فإذا أحذه لم يفلته ، ثم قرأ [هود ١٠٢] وكذلك أخذ         |
| إن الله يتزل إلى السماء الدنيا كل ليلة                                       |
| إن بيني إسرائيل تفترق على ثنتين وسبعين ملة، وستفترق أميي على ثلاث وسبعين ٢٤٦ |
| أن جبريل عليه السلام قال للنبي ما الإيمان ؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته       |
| إن رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده                                        |
| إن مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم، كمثل غيث أصاب أرضا، ١٤٢       |
| إن من كان قبلكم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره وصوروا فيه ٩٠١       |
| أنا سيد الناس يوم القيامة                                                    |
| إنك امرؤ فيك جاهلية                                                          |

| ١٤٧       | إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك، ثم يأتي زمان من عمل منهم            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٠        | إنكم لن تتقربوا إلى اللهبأفضل مما خرج منه، يعني القرآن                          |
| ٧٨        | إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى                                      |
| ۲۰٦       | إنما فاطمة بضعة ميني                                                            |
| ١٠٧       | إنه لا يأتي بخير                                                                |
| ٤١        | أنه يرميها كما ترمي الصبيان الكرة                                               |
| 1 £ 1     | إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر كتاب           |
| <b>**</b> | إني ساببت رجلا، فعيرته بأمه، فقال لي النبي يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟              |
|           | إني لأراه مؤمنا فقال رسول الله أو مسلما فذكر ثلاثة وأحابه بمثل ذلك              |
| ٥٦        | أول شيء خلقه الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين                            |
| ۸٥        | أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة                   |
|           | أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره               |
|           | ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين                                           |
|           | احتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نحران عند رسول الله ودعاهم             |
|           | اجتمعت نصاری نحران وأحبار يهود عند رسول الله فتنازعوا عنده، فقالت               |
|           | ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك                                               |
| ٦٧        | -<br>استذكروا القرآن فهو أشد تفصيا من صدور الرجال [ من النعم ] ما بين المعقوفين |
|           | اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد                                |
|           | اصطفاك الله بكلامه، وخط لك الألواح بيده                                         |
|           | اعملوا فكل ميسر لما خلق له                                                      |
|           | اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم                                                     |
|           | افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، كلهم في الهاوية إلا واحدة، وافترقت          |
|           | الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق  |
|           | الخلافة بعدي ثلاثون سنة                                                         |
| ٥٠        | اللهم اشهدا                                                                     |
|           | ا<br>المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه                       |
|           | المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من حبل أحد ذهبا                              |
|           | بحق السائلين عليك                                                               |

| بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبي للغرباء                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| بعثت إلى الخلق كافة                                                            |
| بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله             |
| نركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله ١٤١               |
| جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري، فوجدا النبي، قاعدا VYX       |
| حتى يضع رب العزة فيها قدمه                                                     |
| حلق الله آدم، ثم مسح ظهره بيمينه، فاستخرج ذرية منه، فقال خلقت هؤلاء            |
| دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب ، قالوا كيف ذلك يا رسول          |
| دخل رسول الله بيت المدراس على جماعة من يهود، فدعاهم إلى الله تعالى،            |
| درع من جرب                                                                     |
| دعانا النبي فبايعنا، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة           |
| رأيت النبي وهو يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبالهم أربابا من            |
| رأيت النبي يصب ههنا ماء                                                        |
| رأيت ربي في أحسن صورة                                                          |
| شتمت بلالا، وعيرته بسواد أمه ، قال نعم، قال حسبت أنه بقي فيك شيء               |
| صلى بنا رسول الله ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه، فوعظنا موعظة بليغة، 1 £ ١      |
| صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي، لعنوا على لسان سبعين نبيا المرجئة والقدرية ٢٤٤ |
| عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ٩٣، ٩٣، |
| عن النبي أن الله يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يهزهن ٤١      |
| فرجعت إلى ربي وهو في مكانه                                                     |
| فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام                               |
| فلا تتخذوها مساجدفلا تتخذوها مساجد                                             |
| فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه                                           |
| فيناديهم سبحانه بصوت يسمعه من بعد، كما يسمعه من قرب                            |
| قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد                          |
| كانت قراءة رسول الله مفسرة حرفا حرفا                                           |
| كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس، وكانت ٢٥٢         |
| كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر والأسود، اقرؤوا القرآن، قبل أن يأتي أقوام٧٢       |

| 00          | كتب لك التوراة بيده                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣          | كل مولود يولد على الفطرة أي فطرة الإسلام فأبواه يهودانه وينصرانه          |
| 7 £ £       | كلاب أهل الناركلاب أهل النار                                              |
| ٩٢          | كنا نقول والنبي حي أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي فلا ينكره   |
| 150         | لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري، مما أمرت به،        |
| 1           | لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم      |
| ۲           | لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم .   |
| ٩١          | لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما         |
| Y 1 V       | لا تسبوا الدهر، قال اللهأنا الأيام والليالي، أحددها وأبليها، وآتي         |
| 1 £ 7       | لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به                               |
| ٩١          | لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة                                         |
| ٧٩          | لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن        |
|             | لا يسب أحدكم الدهر، فإن الله هو الدهر                                     |
| ١٨٩         | لتتبعن سنن من كان قبلكم                                                   |
| ۲٦٣         | لعن رسول الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج                |
| <b>777</b>  | لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد                       |
| 1.9         | لعن رسول الله من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد                       |
| ٥٨          | لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته                                  |
| ۲۳۱         | لما أرسل النبي رسولا إلى ملك الروم، فطلب من يخبره بسيرته، وكان المشركون . |
| ٦٦          | لما قتل عبد الله يعني أباه قال رسول الله يا جابر ألا أخبرك بما            |
| <b>۲</b> ٦٢ | لما نزل برسول الله طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بما كشفها عن        |
| ١٤٧ ع       | ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة     |
| 1 60        | ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له في أمته حواريون وأصحاب        |
| ٦٦          | ما منكم من أحد إلا يكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان           |
| TTV         | مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تفيؤها الرياح، تقيمها تارة وتميلها       |
| ١٣٨         | مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه         |
| ٠ ٢٨، ٣٤٢   | مجوس هذه الأمةمعوس هذه الأمة                                              |
| YVA         | مر الملأ من قريش على النبي وعنده صهيب وعمار وبلال وحباب ونحوهم من         |

| طر الناس على عهد رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام أصبح من الناس ١٩٧        |
|------------------------------------------------------------------------------|
| ن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد                                        |
| ن أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل أجر من عمل ١٤٦         |
| ن تمسك بسنتي عند فساد أمتي، فله أجر مائة شهيد                                |
| ن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم • ١٤٥  |
| ن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردن                                            |
| ن قرأ حرفا من كتاب اللهفله عشر حسنات                                         |
| ن كره من أميره شيئا، فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا، مات ميتة جاهلية    |
| ن وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام                                     |
| ى رسول الله أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو              |
| م أهل البدع والأهواء من هذه الأمة                                            |
| م من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي                                   |
| إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة                                       |
| الذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي                             |
| الذي نفسي بيده لا يقولها أحد منكم إلا غص بريقه                               |
| ستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة ١٩٤                |
| عليها سربال من قطران                                                         |
| قف النبي على قريش في المسجد الحرام، وقد نصبوا أصنامهم، وعلقوا عليها ٢٥٩      |
| قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء رواه مسلم             |
| هم ما أنا عليه وأصحابي                                                       |
| هم ما كنت أنا عليه وأصحابي                                                   |
| تى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد يا أهل الجنة، فيشرئبون، وينظرون، ١٢٠   |
| ِذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، فلا يقل أحدكم يا خيبة الدهر، فإني          |
| الله يا رحمن                                                                 |
| فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا                                     |
| محمد إني أتوجه بك إلى ربي                                                    |
| معشر قریش، إن أولی الناس بالنبي المتقون، فكونوا بسبیل من ذلك فانظروا ۲۷۳     |
| مل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، ١٥٢ |

### قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر

| يرضى لكم ثلاثًا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله          |
|------------------------------------------------------------------------------|
| يضحك الله تعالى إلى رجلين، يقتل أحدهما الآخر، فيدخلان الجنة                  |
| يقبض الله السماوات بيده، والأرض بيده الأخرى                                  |
| يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في          |
| يقول اللهاستقرضت عبدي فلم يقرضني، وشتمني عبدي وهو لا يدري، يقول ٢١٧          |
| يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا           |
| يكون قوم في آخر الزمان يسمون الرافضة، يرفضون الإسلام ويلفظونه، فاقتلوهم، ٣٤٣ |
| يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية                                   |

# الفهرس

| ۲                  | مقدمــــة                                      |
|--------------------|------------------------------------------------|
| ٣                  | مقدمة المحقــق                                 |
| ٠                  |                                                |
| ٠                  | ولادته ونشأته                                  |
| ٠                  | شيوخه وتلاميذه                                 |
| ٧                  | زواجه                                          |
| ٧                  | عقيدته ومذهبه                                  |
| ١٦                 | من صفاته والثناء عليه                          |
| ١٧                 | مؤلفاتهمؤلفاته                                 |
| 71                 | وفاته                                          |
| أهل الأثر"         |                                                |
| 77                 | عمل المحقق في الكتاب                           |
| 70                 | مقدمة المصنف لكتابه                            |
| ο ξ                | فصل                                            |
| ο ξ                | الأدلة على إثبات اليدين لله ﷺ من القرآن والسنا |
| ي في مسألة العلو٧٥ | بعض ما في رسالة الشيخ محمد ناصر الحازم         |
| 09                 |                                                |
| 777                | فصل                                            |
| 77                 | الأدلة على صفة النفس من القرآن والسنة          |
| ٦٦                 |                                                |
| ٦٦                 |                                                |
| ٦٨                 | معنى قولهم عن القرآن منه بدأ وإليه يعود        |
| ٧١                 | فصل                                            |
| كلام الله          |                                                |
| ν٤                 | فصل                                            |
| νε                 | الله ﷺ يتكلم بحرف وصوت                         |
|                    | فصل                                            |

| علم الله تعالى بجميع المخلوقات وقدرته على جميع الممكنات |
|---------------------------------------------------------|
| فصل                                                     |
| الإيمان قول وعمل                                        |
| فصل                                                     |
| عودة إلى مبحث الإيمان والإسلام                          |
| فصل                                                     |
| القضاء والقدر                                           |
| درجات الإيمان بالقدر                                    |
| القدرية مجوس الأمة تحقيق ذلك                            |
| فصل بعض خصائص الرسول ﷺ                                  |
| شفاعة الرسول وأنواعها                                   |
| فصل                                                     |
| سلامة قلوب أهل السنة لصحابة رسول الله ﷺ                 |
| فصل                                                     |
| و حوب محبة أهل بيت رسول الله ﷺ                          |
| من أصول السنة التصديق بكرامات الأولياء                  |
| تعريف المعجزة والكرامة                                  |
| بيان ما آل إليه أمر المتصوفة من الاستعانة بغير الله     |
| فصل                                                     |
| كيفية التوسل بالصالحين                                  |
| فصلفصل                                                  |
| حكم النذر وأنواعه                                       |
| كلام هام لأهل العلم فيما ينذر به على القبور             |
| فصلفصل                                                  |
| الرؤيا من الله وحي ما لم تكن ضغثا                       |
| فصلفصل                                                  |
| الإجماع على الإسراء والمعراج                            |
| فصل                                                     |
| وجوب الإيمان بما أخبر الرسول ﷺ                          |

| فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الإيمان بالموت وملك الموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عذاب القبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الميزان له لسان و كفتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أصناف ما تضمنته الدار الأولى والآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الحوض المورود وصفتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الصراط وحال الناس يومئذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رؤية المؤمنين لربمم يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الملائكة وأعمالهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لا يخلد صاحب كبيره في النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لا يخلد صاحب كبيرة في النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لا يخلد صاحب كبيره في النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حواز الاستثناء في الإيمان غير ألا يكون في الشك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| جواز الاستثناء في الإيمان غير ألا يكون في الشك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| محواز الاستثناء في الإيمان غير ألا يكون في الشك         فصل         من عقائد أهل السنة والجماعة         فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| جواز الاستثناء في الإيمان غير ألا يكون في الشك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| محواز الاستثناء في الإيمان غير ألا يكون في الشك         ١٢٩         فصل         من عقائد أهل السنة والجماعة         فصل         من السنة هجر أهل البدع                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| محواز الاستثناء في الإيمان غير ألا يكون في الشك         فصل         من عقائد أهل السنة والجماعة         فصل         فصل         من السنة هجر أهل البدع         مقصود الإجماع                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٢٧       جواز الاستثناء في الإيمان غير ألا يكون في الشك         فصل       ١٢٩         من عقائد أهل السنة والجماعة       ١٣٦         من السنة هجر أهل البدع       ١٣٦         مقصود الإجماع       ١٤١         فصل       ١٤١                                                                                                                                                                                            |
| محواز الاستثناء في الإيمان غير ألا يكون في الشك         فصل         من عقائد أهل السنة والجماعة         فصل         من السنة هجر أهل البدع         مقصود الإجماع         فصل         ا٣٧         فصل         ا٤١         الاعتقاد بالكتاب والسنة                                                                                                                                                                       |
| ١٢٧       جواز الاستثناء في الإيمان غير ألا يكون في الشك         ١٢٩       ١٢٩         من عقائد أهل السنة والجماعة       ١٣٦         من السنة هجر أهل البدع       ١٣٦         مقصود الإجماع       ١٤١         الاعتقاد بالكتاب والسنة       ١٤١         وصايا المصنف لطلبة العلم       ١٥٠                                                                                                                             |
| ١٢٧       جواز الاستثناء في الإيمان غير ألا يكون في الشك         ١٢٩       ١٢٩         من عقائد أهل السنة والجماعة       ١٣٦         من السنة هجر أهل البدع       ١٣٦         مقصود الإجماع       ١٤١         الاعتقاد بالكتاب والسنة       ١٤١         وصايا المصنف لطلبة العلم       ١٥٠         خاتمة الكتاب من المصنف       ١٥٠                                                                                    |
| ۱۲۷       جواز الاستثناء في الإيمان غير ألا يكون في الشك         ۱۲۹       ا۲۹         من عقائد أهل السنة والجماعة       ا۳٦         من السنة هجر أهل البدع       ا۳٦         مقصود الإجماع       ا۲۷         فصل       ا۲۷         فصل       ا٤١         الاعتقاد بالكتاب والسنة       ا٤١         وصايا المصنف لطلبة العلم       ١٥٠         خاتمة الكتاب من المصنف       ا٥٠         أهم المصادر والمراجع       ١٥٨ |

| دعاء الصالحين                                       |
|-----------------------------------------------------|
| التفرقالتفرق                                        |
| مخالفة و لي الأمر                                   |
| التقليد                                             |
| الاقتداء بالعالم الفاسق أو العابد الجاهل            |
| الاحتجاج بما كان عليه الآباء بلا دليل               |
| الاحتجاج على الحق بقلة أهله                         |
| الاستدلال على بطلان الشيء بكونه غريبًا              |
| انخداع أهل القوة والحيلة بقوتهم وحيلتهم             |
| انخداع أهل الثروة بثروتهم                           |
| الاستخفاف بالحق لضعف أهله                           |
| وصم أنصار الحق بما ليس فيهم                         |
| التكبر عن نصرة الحق لأن أنصاره ضعفاء                |
| استدلالهم على بطلان الشيء بكونهم أولى به لو كان حقا |
| جهلهم بالجامع والفارق                               |
| الغلو في الصالحين                                   |
| الاعتذار بعدم الفهم                                 |
| إنكارهم الحق الذي لا تقول به طائفتهم                |
| التمسك بخرافات السحر                                |
| التناقض في الانتساب                                 |
| صرف النصوص عن مدلولاتها                             |
| تحريف كتب الدين                                     |
| الانصراف عن هداية الدين إلى ما يخالفها              |
| كفرهم بما مع غيرهم من الحق                          |
| ادعاء كل طائفة حصر الحق فيها                        |
| إنكار ما أقروا أنه من دينهم                         |
| المحاهرة بكشف العورات                               |
| التعبد بتحريم الحلال                                |
| الإلحاد في أسماء الله سبحانه وصفاته                 |

| 7.7             | نسبة النقائص إلى الله سبحانه                    |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| 7.7             |                                                 |
| ۲.۸             |                                                 |
| ۲.۸             |                                                 |
| 7.9             |                                                 |
| 71              | ححودهم القدر واحتجاجهم به على الله              |
| 717             | مسبة الدهر                                      |
| 717             | إضافة نعم الله إلى غيره                         |
| 719             |                                                 |
| 77              |                                                 |
| 771             |                                                 |
| 770             |                                                 |
| 777             |                                                 |
| 777             |                                                 |
| 777             | الكلام في الدين بلا علم                         |
| ۸۲۸             |                                                 |
| YY9{ @          | التكذيب بآية { مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ           |
| لِا شَفَاعَةً } | التكذيب بآية { لا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَ |
| 779             | الخطأ في معنى الشفاعة                           |
| ۲۳۰             | قتل أولياء الله                                 |
| ۲۳۸             | الإيمان بالجبت والطاغوت                         |
| ٢٣٩             | لبس الحق بالباطل                                |
| ۲٤٠             | الإقرار بالحق للتوصل إلى دفعه                   |
| 7 £             | اتخاذ النبيين أربابا                            |
| 7 ٤ 1           | تحريف الكلم عن مواضعه                           |
|                 |                                                 |
| 7 £ 7           | تلقيب أهل الهدى بألقاب غريبة                    |
| 7 £ 7           | _                                               |

| رمي المؤمنين بالفساد في الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رمي المؤمنين بتبديل الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اتهام أهل الحق بالفساد في الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تناقضُ مَذَهَبِهِمْ لَمَّا تَرَكُوا الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| دعْوَاهُم العَمَلَ بِالْحَقِّ الَّذي عِنْدهمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الزِّيادةُ في العِبادةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| النقص من العبادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تعبدهم بترك الطيبات من الرزق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تعبدهم بالمكاء والتصدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| النفاق في العقيدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| دعاؤهم الناس إلى الضلال بغير علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| دعاؤهم إلى الكفر مع العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المكر الكبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حالة علمائهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| زعمهم أنهم أولياء الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| دعوى محبة الله مع ترك شرعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تَمَنِّيهِم على الله تَعالى الأماني الكاذبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اتخاذ قبور الصالحين مساجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اتخاذ آثار الأنبياء مساجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اتخاذ السرج على القبور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اتخاذ القبور أعيادا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الذبح عند القبور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| التبرك بآثار المعظمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الفَخْر بِالأحْسابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الاسْتِسْقاء بالأنواء |
| الطَّعْنُ فِي الأنسابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| النِّياحَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تعيير الرجل بفعل أمه وأبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الافتخا، يه لاية البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر

| الأنبياءِالأنبياءِ | الافْتِخار بِكُوْنِهِم مِنْ ذُرِّيَّةِ ا |
|--------------------|------------------------------------------|
| ۲٧٤                |                                          |
| 770                | عظمة الدنيا في قلوبهم                    |
| <b>TYY</b>         | ازدراء الفقراء                           |
| الرسالة والبعث     | إنكارهم الملائكة والوحي و                |
| ۲۸۱                | إيمالهم بالجبت والطاغوت .                |
| 7.77               | كتمان الحق مع العلم به                   |
| ۲۸۲                | القول على الله بلا علم                   |
| ۲۸۲                | التناقض                                  |
| ۲۸۳                | الكهانة وما في حكمها                     |
| ۲۸٤                | فهرس الآيات                              |
| ٣٠٢                | فهرس الأحاديث                            |
| Ψ.λ                | الفص س                                   |